هربرت فيشر

# أصول النابيخ الأوربي

الحديث

من النهضة الأوربية إلى الثورة الفرنسية

الطبعة الثالثة



كارالهارف يهطر

اهداءات ۲۰۰۱ المستشار/ رابع لطفیی جمعة القاصرة

# أصولالناريخالاوربي الحديث

# من النهضة الأوربية إلى الثورة الفرنسية

تأليف

### هدربرت فيشر

نقله إلى العربية

الدكتورأ حمد عبد الرحيم مصطفى مدرس التاريخ الحديث بجاسة عين شس

الدكتورة زييب عصمت راشد أستاذة التاريخ الحديث المساعدة بجامعة عين شمس

مراجعة

الدكورأ حمدعزت عبدالكريم

أستاذ التاريخ الحديث عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس

الطبعة الثالثة



دارالهفارف بمطر

#### فهرس

| الفصل الأول : أو ربا الجديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الصفحة     |   |   |   |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|----------------------------------------------|
| ( الثانى : النهضة الإيطالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥          |   | • | • | مقلمة                                        |
| ( الثالث : فرنسا وبرجندية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧          |   | • | • | الفصل الأول : أو ربا الجديدة                 |
| ( الرابع : النهضة الألمانية : الرابع : النهضة الألمانية : الخامس : ملكية جديدة في إنجلترا : ١٧         ( السادس : تنافس فرنسا وإسبانيا على إيطاليا : ١٧         ( السابع : خطر الأتزاك العثمانيين : ٩٥         ( الثامن : الإصلاح الديني في ألمانيا : ٩٥         ( التاسع : خروج إنجلترا على كنيسة روما : ١١١         ( العاشر : إمبراط رية شارل الحامس : ١٩٤         ( العاشر : إمبراط رية شارل الحامس : ١٩٤         ( الثانى عشر : ألمانيا تتفق على ألاتتفق : ١٩٧         ( الثالث عشر : الإصلاح الكاثوليكي : ١٩٧         ( الرابع عشر : الحروب الدينية في فرنسا : ١٩٩         ( السادس عشر : قيام الجمهورية الهولندية : ١٩٩         ( السادس عشر : إنجلترا وإسبانيا : ٢٢١         ( السابع عشر : حرب الثلاثين عاماً : ٠٠٠                                                    | Y <b>9</b> | • | • | • | « الثانى : النهضة الإيطالية                  |
| ( الحامس: ملكية جديدة في إنجلترا       ١٠٠٠         ( السادس: تنافس فرنسا وإسبانيا على إيطاليا       ١٩٠٠         ( السابع: خطر الأتراك العثمانيين       ١٩٠٠         ( الثامن: الإصلاح الديني في ألمانيا       ١٩٠٠         ( التاسع: خروج إنجلترا على كنيسة روما       ١١١         ( العاشر: إمبراط رية شارل الحامس       ١٩٠١         ( العاشر: إمبراط رية شارل الحامس       ١٩٠١         ( الثاني عشر: إلمانيا تتفق على ألاتتفق       ١٩٠١         ( الثالث عشر: الإصلاح الكاثوليكي       ١٩٠١         ( الرابع عشر: الحروب الدينية في فرنسا       ١٩٠١         ( السادس عشر: قيام الجمهورية الحولندية       ١٩٠١         ( السادس عشر: إنجلترا وإسبانيا       ١٠٠٠         ( السابع عشر: حرب الثلاثين عاماً       ١٠٠٠         ( السابع عشر: حرب الثلاثين عاماً       ١٠٠٠ | ٤٧         |   |   |   | « الثالث : فرنسا و برجندية                   |
| ( السادس: تنافس فرنسا و إسبانيا على إيطاليا       ١٧١         ( السابع: خطر الأتراك العثمانيين       ١٩٥         ( الثامن: الإصلاح الديني في ألمانيا       ١٩٥         ( التاسع: خروج إنجلترا على كنيسة روما       ١١١         ( العاشر: إمبراط رية شارل الحامس       ١٩١         ( العاشر: إمبراط رية شارل الحامس       ١٩٤         ( الثاني عشر: ألمانيا تتفق على ألاتتفق       ١٩٥         ( الثالث عشر: الإصلاح الكاثوليكي       ١٩٥         ( الرابع عشر: الحروب الدينية في فرنسا       ١٩٩         ( السادس عشر: قيام الجمهورية الهولندية       ١٩٩         ( السادس عشر: إنجلترا وإسبانيا       ١٩٩         ( السادس عشر: حرب الثلاثين عاماً       ١٩٥         ( السابع عشر: حرب الثلاثين عاماً       ١٩٥                                                                | ٥٥         | • | • |   | « الرابع : النهضة الألمانية                  |
| ( السابع : خطر الأتراك العثمانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74         | • |   |   | « الحامس : ملكية جديدة في إنجلترا .          |
| ( الثامن : الإصلاح الديني في ألمانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧١         | • | • |   | « السادس : تنافس فرنسا و إسبانيا على إيطاليا |
| ( التاسع : خروج إنجلترا على كنيسة روما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸٩         | • |   |   | « السابع : خطر الأتراك العثمانيين .          |
| ( العاشر : إمبراط رية شارل الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90         | • | • | • | « الثامن : الإصلاح الديني في ألمانيا .       |
| ( الحادى عشر : عقيدة كلفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111        |   |   |   | « التاسع : خروج إنجلترا على كنيسة روما       |
| ( الثانى عشر : ألمانيا تتفق على ألاتتفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141        |   | • | • | « العاشر : إمبراط رية شارل الحامس .          |
| ( الثالث عشر : الإصلاح الكاثوليكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 9      | • |   |   | « الحادي عشر : عقيدة كلفن                    |
| ( الثالث عشر : الإصلاح الكاثوليكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104        |   |   |   | « الثاني عشر : ألمانيا تتفق على ألاتتفق      |
| <ul> <li>الرابع عشر : الحروب الدينية في فرنسا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177        | • |   | • |                                              |
| « الحامس عشر : قيام الجمهورية الهولندية ١٩٩<br>« السادس عشر : إنجلترا وإسبانيا ٢٢١<br>« السابع عشر : حرب الثلاثين عاماً ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٨٣        | • | • | • |                                              |
| « السادس عشر : إنجلترا وإسبانيا ٢٢١<br>« السابع عشر : حرب الثلاثين عاماً ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199        | • |   |   | _                                            |
| « السابع عشر : حرب الثلاثين عاماً ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771        | • |   |   | ·                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 740        |   |   |   |                                              |
| J. J. J. W. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404        | • | • |   | « الثامن عشر : انتصارات مزرّان               |

|              | ٠. |                                      | : <b>£</b>        |
|--------------|----|--------------------------------------|-------------------|
| الصفحة       |    |                                      |                   |
| <b>P</b>     |    | : الثورة العظمى في إنجلترا           | الفصل التاسع عشر  |
| <b>79</b> V  | •  | : زعامة فرنسا                        | « العشرون         |
| 471          | •  | : الوراثة الإسبانية                  | « الحادى والعشرون |
| 444          |    | : القرن الثامن عشر في إنجلترا وفرنسا | « الثانى والعشرون |
| ۳٥٣          | •  | : شهاب من السويد                     | « الثالث والعشرون |
| ٣٦.          |    | : بطرس قیصر روسیا                    | « الرابع والعشرون |
| 477          | •  | : الترك والعالم المسيحي              | « الحامس والعشرون |
| <b>ሦ</b> ለ ٤ |    | : السلام وبروسيا                     | « السادس والعشرون |
| 440          |    | : الحرب في أوربا (١٧٤٠ – ١٧٦٣)       | « السابع والعشرون |
| ٤١٩          | •  | : حرب الاستقلال الأمريكية .          | « الثامن والعشرون |
| ٤٢٨          |    | : إنجلترا مصنع العالم                | « التاسع والعشرون |
| £ £ \        | •  | سل الأسر المالكة                     | جداول ترتيب تسلم  |
| ٤٥١          |    |                                      | الحرائط .         |

الهوامش من وضع المترحمين

#### مقدمة الترجمة

أخيراً نقدم لقراء العربية ما تبقى من ترجمة كتاب « تاريخ أوربا » لهربرت فيشر. فقد سبق أن ظهرت ترجمة لكل عصر من عصور التاريخ الأوربي العام: عصر التاريخ القديم — وقاد قام بترجمته الأستاذان الدكتور إبراهيم نصحى والدكتور محمد محمد عواد حسين ؛ وعصر التاريخ الوسيط — وقد قام بترجمته الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور السيد الباز العريني والدكتور إبراهيم العدوى ؛ والتاريخ الحديث والمعاصر — وقد قام بترجمته الأستاذان أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع. أما ترجمتنا هذه فتتناول الفترة الواقعة ما بين نهاية العصور الوسطى والثورة الفرنسية ، وهي الفترة التي يطلق عليها الأستاذ فيشر اسم عصر النهضة والإصلاح الديني والاحتكام إلى العقل (١) . أما نحن فقد شئنا أن نطلق عليها اسم « أصول التاريخ الأوربي الحديث — من النهضة الأوربية إلى الثورة الفرنسية » .

وصاحب فكرة ترجمة هذا الكتاب هو المؤرخ الكبير أستاذنا « محمد شفيق غربال » الذى اطمأن \_ قبل أن نفتقده \_ إلى أن المشروع قد اكتمل وأن ترجمة الكتاب كله قد تمت . فإلى روحه نهدى هذا الجهد ؛ وكل منا قد تأثر به و بمنهاجه سواء عن طريق التوجيه العلمى المباشر أو خلال تآليفه التى يستشف منها منهاج الاستاذفيشر وأضرابه : النظرة الكلية الشاملة ، والربط والمقارنة والتركيز ، مع سمو فى أسلوب العرض من الناحيتين الإنشائية والموضوعية . ومثل هذا المنهاج لا يتأتى إلا لمن أوتى عقلية واعية تميز بين الغث والسمين ، وقرأ قراءات واسعة لا ترتبط بزمان أو بمكان أو بالتخصص الاكاديمي الضيق .

ولقد صدرت فى العام الماضى فى إنجلترا طبعة جديدة لكتاب فيشر فى « تاريخ أوربا » رأى بعض النقاد الإنجليز أنها لم تعد تتمشى مع الروح الحديثة أو تفيد القارئ البريطانى. فالكتاب وضع فى فترة كانت فيها إنجلترا صاحبة الكلمة العليا فى السياسة

العالمية (١) . والمؤلف ذاته ينتمى إلى ذلك الطراز « الفكتورى » من المفكرين الإنجليز الذين شهدوا أوج الإمبراطورية البريطانية وتحمسوا لها وتأثروا بها . . . والآن ، ونحن نشهد « تصفية » الإمبراطورية ، لم تعد مثل هذه النظرة تتمشى مع الواقع .

أما بالنسبة للقارئ العربى فإن كتاب فيشر لا يزال حيث كان ، لم يفقد طلاوته . فهو يمثل نمطاً من العرض التاريخي قد ينال رضى الصفوة المفكرة وإن لم تتفق معه في كل ما يذهب إليه ؛ وقد يجد عنتاً من أولئك الذين ينظرون إلى التاريخ باعتباره سجلا لحوادث يتلو بعضها بعضاً . ولكنه لا شك يثير الإعجاب ويدفع القارئ إلى مزيد من التفكير والاطلاع . وترجمتنا هذه تمثل نقلة الأوربي من العصور الوسطى الى فلسفات ديكارت وكانت وروسو وأضرابهم من رواد التنور في القرن الثامن عشر الذين بشروا بالتسامح والعالمية ونافحوا عن حرية الإنسان وحقه في العدل والكرامة .

وعَلَى الله قصد السبيل .

المترجمون

نوفمبر سنة ١٩٦١ .

<sup>(</sup>١) طبع الكتاب لأول مرة في عام ١٩٣٦ .

# الفصل الأول أوربا الحبديدة

العصور الوسطى والحديثة - اتساع نطاق العالم - القومية - الرأسمالية - المدنعية - الإصلاح الهر وتستانتي - خصومات الكاثوليك - الانتشار السريع للإصلاح الديني - عصر الحروب الدينية - أثرها فى فرنسا مقارناً بأثرها فى ألمانيا - الديلوماسية الفرنسية ، والحركة الهر وتستانتية فى ألمانيا - خلو إنجلترا من الحروب الدينية - زوال الدافع الديني فى الشنون السياسية إبان القرن الثامن عشر .

ليس من السهل على الباحث أن يحدد تاريخاً فاصلا بذاته بين العصرين الوسيط والحديث؛ فالانتقال بيهما حدث بالتدريج ولم يسر على وتيرة واحدة ؛ ثم هو فى بلد ما أسرع وأكمل منه فى بلد آخر ؛ هذا إلى أن التحول لم يعم العالم بأسره بحيث تركه خالياً من رواسب العصور الوسطى ؛ كما أنه فى العصور الوسطى نفسها لمعت هنا وهناك ومضات للعقل البشرى يبدو أنها لا تحت للعصر الوسيط بصلة ، بل قد تبدو – فى غير ما خفاء – إرهاصاً لتلك النظرة الواسعة ، والمشاعر المعقدة التى امتاز بها العصر الحديث .

والإنسان على أى حال أبطأ حركة مما يود أن يسلم به دائماً سكان المدن فى ديار الغرب ؛ فأساليب الحياة والفكر التى تستمد أصولها من عصور سحيقة لا تزال تفرض سلطانها على بعض البلاد والعقول : ومن ذلك أن الاعتقاد فى السحر ومخاطبة الموتى والياز رجة (التنجيم) والشعوذة لا تزال قائمة لم تختلف تماماً ، ولا تزال بعض الحرافات تحيا فى أوساط الفلاحين ؛ بينها امتزج بعضها الآخر بالطقوس الدينية ؛ فالأسرار الأولية التى تحيط بالكون : كاختلاف أشكال القمر وسير الكواكب فالأسرار الأولية التى تحيط بالكون : كاختلاف أشكال القمر وسير الكواكب والقوى الغامضة و راء ظاهرة التكاثر والنمو — كل ذلك شكل مثولوجيات الفلاح الأوربي منذ عهد سحيق . وفي الكنائس الكاثوليكية لا تزال المباخر — كما كانت من قديم — تتأرجح يمنة ويسرة ، مطلقة بخورها والتابوت لتطارد الأرواح الحبيثة التى تعمل على دفع أرواح الموتى إلى جحيم أبدى ؛ ولا تزال المعجزات الخبيثة التى تعمل على دفع أرواح الموتى إلى جحيم أبدى ؛ ولا تزال المعجزات التي كانت شائعة في العصور الوسطى قائمة تصنع الأعاجيب وتستهرى الناس التى كانت شائعة في العصور الوسطى قائمة تصنع الأعاجيب وتستهرى الناس

ليحجوا إليها كى ينالوا على يديها الشفاء مما ألم بهم من روماتزم أو برص أو ساق مكسورة. وإذا كان العصر الحديث قد أصبحت له مزاراته كما أنه طور وسائل انتقاله ، وحلت لورد Lourdes على كهوستلا Compostella في كانتربرى ، وإذا كان الحاج لم يعد يجوس الديار معتمداً على عكازه أو يمتطى صهوة جواده المطهم ، بل أصبح يتنقل في قطارات السياحة أو السيارات إلى مزاره المقدس ، فإن عقاية المتعبدين ظلت كما هي لم تتغير . وهكذا لم تفعل وسائل النقل الآلي المريحة التي تمخض عنها العلم الحديث شيئاً إلا أن حمات أناساً لا يزالون يعيشون بعقلية العصور الوسطى .

ولا يقل عن ذلك أثراً ما خلفته العصور الوسطى فى مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد . فمثلا قد لا يوجد بلد فى أوربا كان أكثر اطراحاً للعصور الوسطى من بريطانيا ؛ ومع ذلك فقد بقيت نظم العصور الوسطى فى المدن الإنجايزية دون أى تغيير حتى عام ١٨٣٥ بما تحمل من مثالب بهيجة خلابة ، لتفسح الحجال للنموذج الديمقراطى المألوف الذى يتمشى والانقلاب الصناعى والتسوية بين الناس . كذلك لم تخل الحياة فى الريف الإنجايزى من مظاهر العصور الوسطى خلواً تامياً : فإن السائح فى إنجلترا لا يزال يصادف هنا وهناك هذه الحقول المكشوفة وقطع الأرض المبعثرة التى كانت تميز الفلاحة فى العصور الوسطى حداً المخلوفة وقطع الأرض المبعثرة التى كانت تميز الفلاحة فى العصور الوسطى من أن إنجلترا كانت أولى الدول التى استبدلت بهذا النظام نظاماً آخر يقوم على إنشاء المزارع الواسعة المسورة التى توافر أصحابها من النبلاء على تحسيما ، يقوم على إنشاء المزارع الواسعة المسورة التى نحو لم تعرفه البلاد الأخرى . وإذا كانت يقوم المنطام الذى اكتمل فى إنجلترا على نحو لم تعرفه البلاد الأخرى . وإذا كانت المتحلفة فى شرق أوربا حيث غرق رجال الدين حتى أذقابهم فى بحر من الجهالة المتخلفة فى شرق أوربا حيث غرق رجال الدين حتى أذقابهم فى بحر من الجهالة والوخم منذ عهد بعيد ؟! ولم يبدأ الفلاحون المضطهدون فى غاليسيا والبلقان يحسون بشغيير ملموس فى أوضاعهم أو تحسين لأحوالهم وطرائق معيشتهم إلا فى القرن بتغيير ملموس فى أوضاعهم أو تحسين لأحوالهم وطرائق معيشتهم إلا فى القرن

<sup>(</sup>۱) مدينة فى جنوب غرب فرنسا قرب جبال البرانس اكتسبت أهميها الدينية فى منتصف القرن التاسع عشر على أثر الرؤى التي تكشفت لفلاحة شابة اشها برناديت سوبيرس Bernadette Soubirous (۲) مدينة إسبانية شهيرة ذات أهمية دينية .

التاسع عشر . ولا يزال الناس يذكرون يوم كان أمير الجبل الأسود يقضى بين رعاياه بطريقة أبوية ، جالساً تحت شجرة على نحو ماكان يفعل القديس لويس فى زمانه . ولا يزال الرجل الألبانى يغدو ويروح مدججاً بالسلاح كشبيهه الأفغانى ويحيا حياة لا تختلف عن تلك الحياة التى صورتها الإلياذة . ولا يزال القرويون فى بلغاريا يمارسون طقوساً ويعتقدون فى خرافات ربما لو سمع بها يوريبيديس (۱) لافتر ثغره عن ابتسامة عريضة . وقد لاحظ كاتب أريب ملم بأحوال اليونان الحديثة أن قوام الحياة الروحية للشعب اليونانى فى الوقت الحاضر لا يزال يتألف من مجموعة الأفكار والحرافات «يستتر بعضها خلف وشاح رقيق من المؤثرات المسيحية » ، فى حين أن بعضها الآخر لا يزال «متشحاً بثوب كلاسيكى لم يتغير » : فلا تزال تقدم القرابين من النقود والملح والحبز لاسترضاء آلهات الحظ الثلاث ، كما أن النقود التى كانت تقدم لراكب سفينة الموتى كى يحرس الموتى لا تزال توضع على شفى من تنهى حياته . وعلى هذا المنوال لا يزال هناك من يعتقد بوجود عرائس البحر والأشباح مصاصة الدماء والأرواح الشريرة والمردة التى يعتقد بوجود عرائس البحر والأشباح مصاصة الدماء والأرواح الشريرة والمردة التى تسكن الينابيع والحبال أو تلتى بالملاح فى قاع اليم (۲).

ولا تزال حياة الفلاحين الأوربيين تحمل كثيراً من الأوضاع العتيقة التي لم يعف عليها الزمن أو يغير منها كثيراً . ومع ذلك فكما أن العصور الحديثة لا تقوم تماماً على نور العقل ، كذلك لم تكن العصور الوسطى غارقة تماماً في ظلام الخزعبلات . فقد عاش فيها روجر بيكون Roger Bacon (٣) ، هذا الراهب الفرنسسكاني المتخرج من أكسفورد ، الذي وضع قاعدة عدم التسليم المطاتي بمعرفة شيء ما دون إخضاعه للتجربة ، والذي كان أول من أصر على ضرورة إلمام الطبيب بأصول الكيمياء كشرط أساسي لتكوينه ؛ وعاش فيها تشوسر Chaucer (١) الذي سبق بملاحظاته الدقيقة الغريبة من تقلبات الطبيعة البشرية وشذوذها عبةرية الذي سبق بملاحظاته الدقيقة الغريبة من تقلبات الطبيعة البشرية وشذوذها عبةرية

<sup>(</sup>١) ١٨٤ – ٤٠٧ ق . م . هو أحد كبار كتاب المأساة في بلاد الإغريق القديمة.

Rennel Rodd, The Customs & lore of Modern Greece (Y)

<sup>(</sup> ٣ ) حوالی ١٢١٤ – ١٢٩٤ م . فيلسوف وعالم إنجليزی .

<sup>(</sup> ٤ ) ۱۲۶۰ – ۱۲۶۰ . هو أكبر شعراء إنجلترا في العصور الوسطى ، ومن أهم مؤلفاته قصص كانتر برى The Canterbury Tales .

تشارلز دكنز Charles Dickens (۱) ؛ وعاش فيها قالمون Villon (۱۹۳۱) السارق القاتل والشاعر الذي تبز منظوماته الشعرية اللاذعة (۱۶۳۱) تلك الصورة التي رسمها فكتور هيجه Victor Hugo (۳) في « أحلب نوتردام Notre Dame de Paris في « أحلب نوتردام Victor Hugo وعواطفها لياريس العصور الوسطى بروحها الساخرة المرحة ومشاعرها وإحساساتها وعواطفها الصاخبة ومزاجها المتقلب الذي تختلط فيه الجريمة بالتوبة ، والخشونة بالثقافة ، والقسوة بالمعاطفة . والحق أن الحياة في العصور الوسطى لم تطب لأصحاب العبقريات الأصياة : فقد أمضى بيكون في السجن عشر سنوات ، كما حوكم پترارك Petrarch بإيعاز من أحد الكرادلة باعتباره ساحراً توفر – دون داع – على دراسة فرجيل Virgil ولكن بيكون كانت تكمن فيه روح العلم الحديث ، كما وجدت في بترارك روح ولكن بيكون كانت تكمن فيه روح العلم الحديث ، كما وجدت في بترارك روح الإنسانية الحديثة . وحتى في القرن الرابع عشر ناتي أناساً كانت لديهم الشجاعة الكافية ليقوموا بتشريح جسم الإنسان في الحفاء . وكم من باحث مغمور في عصر الإيمان سبق قساليوس Vessalius العظيم (١٥١٤ – ٦٤) الذي يعتبر الرائد الأول لعلم التشريح الحديث .

ولكن على الرغم من أن التحول قد سار حمّا بالتدريج ، فإن التباين الكبير بين العصور الوسطى والعصور الحديثة كان واضحاً بما فيه الكفاية . فمن مجتمع موزع بين أغنياء وفقراء ؛ ومن بيئة معادية لحرية البحث إلى بيئة يعيش فيها العلم ويترعرع .كانت الكنيسة فى القرون الأولى من العصور الوسطى هى وحدها ملاذ الثقافة والواسطة العليا لضم القبائل المتبربرة إلى حظيرة التقاليد العظيمة للحضارة المسيحية والرومانية ، كما كانت الكنيسة الوارث الحقيقي للتقاليد السياسية للإمبراطورية الغربية المنهارة . وصبت اللغة والآداب والسياسة والقانون فى القوالب التعليمية المألوفة التى تبقت من حطام الساطة المدنية

<sup>(</sup>١) ١٨١٢ – ١٨٧٠ . أشهر ، وربما أعظم ، كتاب القصة في إنجلترا .

<sup>(</sup>٢) حوالى ١٤٣١ – ١٤٦٣ . شاعر فرنسى غريب الأطوار اكتسب شعبية كبيرة واتسمت أشعاره بالطلاوة وأثرت كثيراً ليس فقط على معاصريه ، بل أيضا على الشعر الفرنسي الحديث .

<sup>(</sup>٣) ١٨٠٢ -- ١٨٨٥ . شاعر وكأتب قصة فرنسي .

<sup>(</sup> ٤ ) ١٣٠٤ - ١٣٠٤ . الشاعر والإنساني الإيطالي الكبير .

<sup>(</sup> o ) ٧٠ – ١٩ ق . م . الشاعر الرومانى الكبير ؛ أشهر أشعاره « الإنياذة » .

التى انهارت. وكان استعمال اللغة اللاتينية شائعاً بين الطبقة المتعلمة فى غرب أوربا فكانت لغة عامة لهم جميعاً ، وظل روح المشرعين الرومان القدماء حيّا مؤثراً فى قوانين الكنيسة التى كانت المحاكم الكنسية تطبقها فى شتى بقاع العالم المسيحى اللاتينى . زد على ذلك أن التفكير الأوربي ظلت تقوم عليه وتتناقله فى داخل المدارس والجامعات وفى خارجها طوائف من الرهبان فى نطاق النصوص المقدسة وما يتفرع عنها من آداب . ولقد ضاعت معالم المعرفة القديمة فى حين لم تتكون بعد معرفة جديدة ؛ ولما كانت أساليب العلوم الطبيعية لم تزل فى حيز العدم ، فقد وقع الذكاء البشرى فريسة لاتجاهين متطرفين : التسرع والاندفاع أو التردد والاستكانة . وكانت الكتابة باللغة الدارجة تدنياً يعتذر عنه ، حتى إن يترارك في المستكانة . وكانت الكتابة باللغة الدارجة تدنياً يعتذر عنه ، حتى إن يترارك في نظمها باللاتينية على القصائد البديعة التى كتبها والتى أكسبته الحلود .

أما النظريات السياسية في العصور الوسطى فقد تأثر تشكيلها بالمكانة التي كانت الإمبراطورية الرومانية لا تزال تحتلها ، بالإضافة إلى تلك السلطة الطاغية التي تمتعت بها كنيسة روما الكاثوليكية . حقيقة إن الوحدة الأصلية للإمبراطورية الرومانية قد تمزقت أوصالها تحت مطارق المتبربرين الذين غزوا العالم الغربي ؛ فقامت إمبراطورية غربية لاتينية وأخرى شرقية يونانية . ولكن فكرة قيام إمبراطورية موحدة وعالم مسيحي موحد ظلت حية ؛ وإذا لم يكن في وسع الناس أن يوفقوا بين الكنيستين اليونانية واللاتينية – والأمل في احمال التوفيق بينهما لم يخب على الإطلاق – فإن الكنيسة اللاتينية في الغرب على الأقل قد اعتبرت كلا لا ينحل ولا يفني ، بحيث اعتبر البابا الحارس الأعلى للعقيدة والأخلاق على الأرض ، وأصبحت كلمته وقد علت فوق أنقاض الفوضي والعنف اللذين غمرا العالم الصوت وأصبحت كلمته وقد علت فوق أنقاض الفوضي والعنف اللذين غمرا العالم الصوت المسلام والتحلي بفضائل الدين التي تتكشف لهم . وقد لقيت هذه الفكرة عن حكم البشر قبولا في ذلك المجتمع الفقير الجاهل الذي كان يتكون أكثره من الجنود اللكهنة والفلاحين ، خاصة وأن المسيحيين كان أكثرهم يعيشون داخل وعاء الإمبراطورية الرومانية القديمة ولا يكادون يحسون بوجود بقاع واسعة من الكرة الإمبراطورية الرومانية القديمة ولا يكادون يحسون بوجود بقاع واسعة من الكرة الإمبراطورية الرومانية القديمة ولا يكادون يحسون بوجود بقاع واسعة من الكرة

الأرضية لم يصل إليها اسم روما .

والقرن السادس عشر الذي كان أول قرن اتضحت فيه معالم العصور الحديثة يقدم لنا أقوى تعارض لوجهة النظر هذه الرومانية والكهنوتية التي سيطرت على العالم في العصورالوسطى ؛ فقد استرد التفكير العلماني اعتباره ، يغذيه شيوع استخدام اللغات الدارجة وبعث اللغتين الإغريقية والعبرية بعثاً كاملا ، وكذلك بدأت دراسة -طبيعة الكون دراسة جدية ستؤدى إلى نمو العلم الحديث . درس الصورون جسم الإنسان ، بينما شرحه الجراحون : وكان المثال فيروكيو Verrochio عالماً في التشريح في نفس الوقت . كما اطرد عدد المسلمين باكتشاف كويبرتيكوس Copernicus ( ۱۷۳ – ۱۶۷۳ ) ، ذلك الفلكي البولندي الذي أكد أن الأرض تدور حول الشمس . وما لبثت تلك الثقافة العلمانية ذات الطابع الأرستقراطي ـــ ولا غرو ، إذ أنها عمت في القصور المترفة للحكام الطغاة في إيطاليا ــ ما لبثت هذه الثقافة أن أصبحت مشاعاً للجميع بفضل اختراع الطباعة . وفي الوقت الذي كانت المصالح الكهنه تية لا تزال قوية مؤثرة . عادل تأثيرها هذا الاون الجديد المثير من المعرفة التي لا ترتبط بعلوم الدين ؛ ولكنها تمرة عمايات عقلية لم تقو العلوم الدينية على تسخيرها لمصلحتها . وضاق صدر أوربا ، فتحولت عن ذلك العالم الأدبي الواسع ، عالم التعليقات والشروح التي خطها العلماء في القرون الأخيرة من العصور الوسطى « بحروف من أفيون على ألواح من رصاص » .

وشغلت الجغرافية قسطاً مهماً من هذه المعرفة الجديدة . فقد كان احتلال البرتغاليين لسيته على الساحل الإفريق عام 1813 بمثابة الحلقة الأولى فى تلك السلسلة الطويلة من المغامرات البحرية المثيرة التي أدت إلى دوران أاسكو داجاما Vasco da Gama حول إفريقية (١٤٩٢) وتأسيس الإمبراطورية البرتغالية فى الشرق ؛ كما أدت إلى اكتشاف العالم الجديد فيما و اء المحيط الأطلنطي على يد الملاح الجنوى كرستوفر كولبس Christopher Colombus . ومنذ ذلك الحين لم يعد البحر المتوسط مركز العالم المتمدين ؛ فقد انتقل التفوق التجارى من المدن يعد البحر المتوسط مركز العالم المتمدين ؛ فقد انتقل التفوق التجارى من المدن الإيطالية إلى الأمم القريبة من المحيط الأطلنطي : البرتغال أولا ثم إسپانيا فالأراضي المنخفضة ففرنسا و إنجلترا ، وترتب على ذلك أن انتقلت على السفن عابرات المحيط المنخفضة ففرنسا و إنجلترا ، وترتب على ذلك أن انتقلت على السفن عابرات المحيط

إلى أقصى الأرض تلك الحضارة التى نشأت فى وادبى الفرات والنيل ثم انتشرت حول سواحل البحر المتوسط ، وأخذت أو ربا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها ، وهى مرحلة تتميز بتأسيس المستعمرات والإمبراطوريات فيما و راء البحار و بالانتشار التدريجي للنفوذ الأوربى فى شتى أنحاء المعمورة .

وقد وافق اكتشاف العالم الجديد انتشار الكتب المطبوعة ، ذلك الاكتشاف الذي علم الأوربيين – على حد كلمات بيكون السياسية أن «الجةيقة ليست وليدة السلطان ولكنها وليدة الزمن» وكان الأوربيون قد عرفوا منذ زمن طويل أن الأرض كروية ، وأنهم لو أبحر وا غرباً بالقدر الكافى فإنهم لابد واصارن إلى الهند . ورغم ذلك فإنهم كانوا خالى الذهن تماماً من وجود كتلة أرضية لاحد لاتساعها ومواردها تتوسط العالم . وإذا كانت تكهناتهم قد صدقت عن شكل الأرض ، فإن تقديرهم لحجمها قد انهار تماماً ؛ إذ أن العالم كان أكبر بكثير مما كانوا يعتقدون . وفجأة أدرك الناس أن حقائق الجغرافية القديمة التي طالما لقنها إياهم أهل العلم منذ قرون ، والتي كان يؤمن بها الناس في كل الجامعات ، أصبحت تتناقض تناقضاً صارخاً مع الحقائق الثابتة .

وكانت النتائج التى ترتبت على ذلك أعمق مما أضافته الكشوف الجغرافية إلى المعرفة الوضعية ؛ فقد بدا الإنسان – دون وعى – يتخد موقفاً جديداً من المعرفة نفسها ، ولم يعد يتورع عن تحدى السلطان ، كما تهاوت سيطرت الماضى على الأذهان . وكما تكشف كوكب الأرض عن عجيب خباياه التى لا نهاية لها ، فقد أطهرت أجيال من الناس لا يسلمون بأن الحقيقة قد اكتملت واحتوتها الكتب القديمة فعلا ، بل هو سر يبحث عنه في طيات الزمن .

وفى غمرة التكهنات المختلفة بصدد المستقبل التي أثارها رد الفعل الأول لكشف أمريكا ، لم يتوقع أحد أن تصبح القارة الجديدة يوماً ما الإذاء الواعى لما تلفظه أو ربا . يومئذ بدا أن لأمريكا فوائد كثيرة : فهى ستفتح للكنيسة الكاثوليكية آفاقاً روحية واسعة . كما تقدم لملوك إسپانيا والبرتغال ملكاً عريضاً ، وتجتذب رجال البحر والباحثين عن الثروة والتجار والمبشرين عبر الأطلنطى ، وتمكن للسادة النبلاء الإسپان فرصة تنفيذ أحكام القانون والقضاء بين أهل البلاد الأصليين من الهنود ،

وتمثيل أبهة التاج الإسپاني في أملاكه عبر البحار . ولكن لم يكن ثمة في قصص البحارة العائدين من تلك البلاد ، أو في أحوال أوربا الاقتصادية في طلائع النصف الأول من القرن السادس عشر ما يؤيد توقع أن نجد جماعات كبيرة من المهاجرين الأوربيين مستقراً لها في العالم الجديد . وحتى بعد مرور قرن من الرحلات عبر المحيط الأطلنطي ، حذر فرنسيس بيكون Francis Bacon الطريقة العلمية ورائد الجغرافية ، حذر مواطنيه من استعمار أمريكا ، موجها النظر إلى أن أيرلندة تلك الجزيرة المهملة عبر مضيق سانت جورج ، أولى من أمريكا باهمام المهاجرين الإنجليز ، إن كان لابد من الهجرة .

وفي إبان ذلك انهار الكيان السياسي « للإمبراطورية » التي عرفتها العصور الوسطى ، لتحل مجلها الدول القومية الآخذة في النمو . فبالرغم من تمشى فكرة المملكة العامة التي تسندها الكنيسة العامة مع أماني أوربا خلال عدة قرون ، فإن هذه الفكرة لم تشكل تماماً لتتفق واحتياجات أوربا ؛ كما أن أوربا لم ترعها رعاية كاملة . والحق أن الإمبراطورية لم تحظ قط بولاء عام ؛ فإن الأمراء كثيراً ما تحدوا ادعاءات البابوات . وبينها كانت السلطة المدنية تمضى قدماً في السيطرة على الإقطاع كانت الدول القومية تشق طريقها في خطوات بطيئة مضنية ؛ وقد ظهرت في إنجلترا أولا حيث كانت الظروف مواتية لظهورها ، ثم ظهرت في الدول المسيحية في شبه جزيرة أيبريا ، وفي فرنسا وفي الإمارات الكبرى من مجموعة الدول الألمانية . وما أشرف القرن الخامس عشر على النهاية حتى توطدت دعائم الحكومات القومية في إنجلترا وفرنسا وإسپانيا ، مستعينة فيا استعانت به لتحقيق هذا الهدف بالاختراع في إنجلترا وفرنسا وإسپانيا ، مستعينة فيا استعانت به لتحقيق هذا الهدف بالاختراع الحديد للبارود . وفي إنجلترا كان « انتحار » النبلاء الإقطاعيين في حروب الوردتين مقدمة لتوطيد حكم التيودور .

وإن هذا الطراز من الحكم الذى أخذ إذ ذاك يفرض نفسه قد تشكل على أساس مخالف لنظم العصور الوسطى القائمة على تفتت السلطان ، وأصاب من القوة درجة تدعو إلى الإعجاب ، ولكنا لو حكمنا عليه بالمقاييس الحديثة لألفيناه

<sup>(</sup>١) ١٩٢١ – ١٩٢١ – الفيلسوف ورجل السياسة وكاتب المقال الإنجليزى .

ضعيفاً لدرجة تدعو إلى الرثاء. فإن ما كان يتمتع به أقوى الملوك في القرن السادس عشر من موارد روحية وعقلية ومادية ليبدو تافهاً حقاً إذا قيس بما يسند الدولة الحديثة من الضمير الاجتماعي المهذب والتعليم القومي المنظم والأدوات القوية لتحصيل المعرفة وتركيزها والمنشئات الحربية والبحرية العظيمة والموارد الهائلة. فالأوراق التي كانت تغذى أداة الحكم الإنجليزى طيلة عهد الملكة إليزابيث قد لا تعدل ما يتجمع خلال شهر في أقل مكتب من مكاتب الحكومة الإنجليزية في أيامنا هذه ؛ وأقوى جيش كان يستطيع فرنسوا الأول أن ينزله في ميدان الحرب ليس شيئاً مذكوراً أمام فرقة واحدة من جيش يتان Pétain أو فوش Foche . وحتى في أكثر الدول تقدماً في القرن السادس عشر كانت الحكومة تعيش يوماً بيوم أو \_ كما يقولون \_ « من اليد إلى الفم » ؛ فهي تحشد الجيوش والأساطيل لتواجه ظروفاً معينة ، بينما تلجأ إلى أيأس المحاولات للحصول على المال . ذلك أن تجنيد جيش قوى والإنفاق عليه وإطعامه لم يكن فوق طاقة أية حكومة فحسب ، بل كان أمراً فوق مستوى تصور رجال الحكم وتدبيرهم . فقد طلب شارل السابع ملك فرنسا من كل أبروشية أن تعد جنديتًا ضارباً للسهام ، ولما فشل هذا الإجراء اضطر خليفته لويس الحادي عشر إلى الالتجاء مرة أخرى إلى الجنود المرتزقة من الأجانب، وإن الإفلاس المزمن الذي حل بشارل الخامس، وهو يعد أقوى ملوك زمانه ، لظاهرة عامة للضعف الذي كانت تعانيه كل الحكومات في ذلك العصر .

وبالرغم من ذلك كله ، فإن ذلك العصر الذي شهد تفكك العالم المسيحي اللاتيني قد شهد أيضاً ... بشكل واضح ... ظهور ذلك الشكل الأكفأ من أشكال التجمع الاجتماعي والسياسي وهو يتطلب من الأمة ولاء حراً وإن يكن صارماً . وفي القرن السادس عشر أخذ الأوربيون أكثر من أي وقت مضي يفكرون باعتبارهم أثماً ويعملون في وحدات قومية ، ويقدمون لرأس الدولة القومية قدراً من الولاء الذي كانوا يقدمونه من قبل للكنيسة العامة الواحدة . ويعد روچر أشام Roger Ascham ، نعد نموذجاً للحركات ناظر المدرسة والمصلح التعليمي الذي علم الملكة إليزابيث ، يعد نموذجاً للحركات التعليمية العلمانية الجديدة التي دعمت الأدب الشعبي والعنة القومية .

وكان ظهور الملكيات القومية في القارة إيذاناً بعصر من التنازع الدبلوماسي

الحاد تحكمه فكرة التوازن الدولى . وفى حين زال ماكان يشعر به الأوربيون فى العصور الوسطى من وجود مصلحة أوربية عامة ، لم تستطع دولة واحدة أن تقدر قوتها ومواردها الحقيقية . وامتلأت أدمغة الحكام بمطامع رومانتيكية من تراث الرومان والكارولنجيين ؛ بينهاكان من الحير لهم أن يكرسوا نشاطهم للعمل لما فيه خير رعاياهم . وكان فن السياسة لم يكن فجيًا، ولم يكن الاقتصاد السياسي قد ظهر بعد ولا قدر الناس فن «الراحة » المنزلية ولا سعوا إليه . ولعدم توافر الإحصائيات الصحيحة انتشرت معلومات غامضة عن ثروة الدول الأوربية وسكانها ، وثبت في يقين الناس أنه ما زال في وسعهم القيام بفتوح باهرة والاحتفاظ بها في نطاق الإطار القديم للمجتمع الأوربي .

أما أن قيام دولة «عامة» (أى تنتظم قوميات متعددة) يقتضى التزامات عامة ، فهذا أمر لم يعن أحد فى مستهل القرن السادس عشر بالتفكير فيه . والسفر إذ ذاك كان أمراً شاقاً ، والعلاقات بين الحكومات نادرة ومتقطعة ؛ وكانت كل دولة تحاول أن تبز جارتها وتسعى إلى توسيع حدودها ، وضاعت على أوربا أكبر فرصة سنحت لها للقيام بذلك العمل العظيم ، وهو إنشاء حضارة تقوم على تعاون بنى البشر . وهذا الكشف عن العالم الجديد لو أنه وضع تحت إدارة رشيدة وعالجه الرأى العام بروح أكثر بهجة ، لكان من المحتمل أن يتمخض عن تقسيم القارة الجديدة بالعدل والقسطاس بين الدول التي اهتمت بها . إلا أن الكشف عن العالم الجديد كان – على العكس من ذلك – إيذاناً بانفجار حرب قاسية وانتشار القرصنة في أعالى البحار لعدة قرون . وقد أخذ الناس كل ذلك قضية مسلماً بها ، ولم يرتفع مفكر سياسي إلى مستوى الأحداث الكبرى التي كانت تغير وجه العالم . وفي حين استسلم سير توماس مور More المفكر الفلورنسي الكبير من عالم مثالى فاضل ، نرى ميكاڤيللي Machiavelli المفكر الفلورنسي الكبير من عالم مثالى فاضل ، نرى ميكاڤيللي المعدادة من الغزاة المتبر برين .

وأصبح المال ــ الذى هو دائماً قوة يحسب حسابها فى شئون البشر ــ أكثر توافراً فى أواخر العصور الوسطى ، ثم ازداد وفرة قبل أن ينتهى القرن السادس عشر حين تدفقت على أوربا فضة ييرو. أما التجارة فقد نمت فى كل الأقطار

الغربية على أثر الدافع الأول الذى أنعشها أثناء الحرب الصليبية ، وترتب على ذلك ظهور طبقة وسطى ذات نفوذ قوى ومصالح مادية تتعارض مع استمرار فوضى الإقطاع . وفرض رأس المال نفسه على الحياة العامة ؛ وكم من تاجر أو مصرفى كبير بز بنفوذه كبار النبلاء الإقطاعيين بسيطرته على رأس المال حر التداول ، وقفز إلى مراكز ذات نفوذ سياسى : من أمثال جاك كير Jacques Coeur في وقفز إلى مراكز ذات نفوذ سياسى : من أمثال جاك كير Dick Whittington في أوجز بورج ، ودك وتنجتون Dick Whittington في لندن وروبرتو ستروتزى أوجز بورج ، ودك وتنجتون من الدهر قامت فيه أوجز بورج على تمويل الإمبراطورية ، بينا كانت مشروعات فرنسا في إيطاليا تعتمد على تمويل بنك ستروتزى في فلورنسة في لمون والبندقية وروما . وهكذا أصبح رأس المال قوة لها حسابها ، تشد من أزر الدول الملكية القومية التي تعتبر سلطانها الوثيق من الحقائق الجديدة التي تميز أوربا في القرن السادس .

وبينما أوربا تستنير بما انبثق لها من معارف وآفاق جديدة، وتهدف بروح العزة والاستقلال القومى ، انفجرت فوق ربوعها شرارة الإصلاح البروتستانتي . وما كان تحدى التعاليم الكاثوليكية بالشيء الجديد ؛ فقد بدأه وكلف Wycliffe ( ۱۳۲٤ – ۸۶) في إنجلترا وهس Huss (۱۳۷۳ – ۱۶۱۰) في بوهيميا . ومنذ ذلك الانقسام الأول فى الكنيسة الغربية امتلأت جنبات العالم المسيحي بالمفكرين الجادين الذين توافروا على البحث عن الطريق الأمثل لإصلاح العيوب الواضحة في الكنيسة . وعقدت المجامع الدينية ، وتناقشت ، ثم انفرط عقدها ولما يصل الناس إلى أى تحسن ملحوظ . أما البابا - وقد بدا له أن لا شيء يتهدد سلطانه قدر اعترافه بمجمع ديني عام هيئة نظامية ومقررة لحكم الكنيسة ـ فقد تمكن من التحايل على الحركة الداعية إلى عقد مجمع عام بالاتصال مباشرة بالحكومات القومية في أوربا وعقد اتفاقات دينية معها . ولم يكن بطاقة هذه المجامع العامة ، بمناقشاتها الصاخبة دون نظام ، وبتشكيلها من أعضاء متباينين جنساً ولغة وولاء ، لم يكن بطاقتها أن تكون نداً اللبلاط البابوى بما عرف به من حنكة دبلوماسية . وكان اتفاق البابوية والحكومات الزمنية كفيلا بالقضاء على المحاولات الرامية إلى عقد مجمع ديني عام . وعلى أى حال فإن الإصلاح البروتستانتي لم يبدأ على يد أصول التاريخ الأورى

المجالس الكنسية أو بتعضيد منها؛ بل إنه نبع من شعور مخلص بالتناقض القائم بين بساطة المسيحية الأولى والبروة التي كانت تتمتع بها الكنيسة الرومانية ، وما كانت تجبيه من فروض مادية ، وهذه الحركة قد عماها وشد أزرها تعضيد بعض الأمراء العلمانيين وطموحهم . هذا إلى أن حركة الإصلاح البروتستانتي قد نجحت في توطيد أقدامها في تلك المناطق من شهال أوربا حيث احتمت من هجوم الكاثوليكية عليها بمصادرة مساحات واسعة من أراضي الأديرة وما أدى إليه هذا الإجراء من قيام مصالح مكتسبة في هذه الأراضي التي سلبت من الكنيسة ، وسخت أقدامها في بعض المناطق حتى لم تعد ثورة ولا حرب بقادرة على المساس بها .

وفي غمرة هذا الانشقاق الديني الكبير الذي قطع أوصال أوربا المسيحية كان الأتراك العثمانيون قد وضعوا أيديهم على كل البلقان واحتلوا مصر وأنشأوا أسطولاً مرهوب الجانب. حينئذ – في النصف الأول من القرن السادس عشر كان الدافع المسيحي في توجيه السياسة من الضعف بحيث لم يتورع ملكا فرنسا فرانسوا الأول وابنه هنري الثاني عن التحالف مع العثمانيين ضد شارل الحامس ، في الوقت الذي تصدى فيه الإمبراطور – رأس أسرة الهاپسبورج – للدفاع عن «الدين الحق» (الديانة الكاثوليكية) ضد «هرطقة» لوثر . والحق أن انتصار الحركة البروتستانتية في أصقاع واسعة من شهالي أوربا يرجع إلى هذه المنازعات القومية والأسرية التي استعر أوارها في طلائع القرن السادس عشر على نحو لم يعرف من قبل . وإنه لمن الحطأ أن نظن أن الاضطهاد لا يشمرا على الإطلاق : يعرف من قبل . وإنه لمن الحطأ أن نظن أن الاضطهاد لا يشمرا على الإطلاق : واقتلع بذور البرتستانتية من إسپانيا وإيطاليا وبوهيميا . ولا داعي لافتراض الفشل واقتلع بذور البرتستانتية من إسپانيا وإيطاليا وبوهيميا . ولا داعي لافتراض الفشل الحتمي بلهود الحكومات الأوربية فيا لو اتحدت للقضاء على اللوثريين في ألمانيا ، والكالمفنيين في جنيق . ولكن هذا الاتحاد لم يحدث قط . فلقد سيطر النضال الكبير بين أسرتي القالوا والهاپسبورج على العصر كله بحيث ارتبك شارل النضال الكبير بين أسرتي القالوا والهاپسبورج على العصر كله بحيث ارتبك شارل النضال الكبير بين أسرتي القالوا والهاپسبورج على العصر كله بحيث ارتبك شارل

<sup>(</sup>١) جماعة من الساخطين على الكنيسة الكاثوليكية ، ظهرت في جنوب فرنسا في القرنين الثانى عشر والثالث عشر . ومن الصعب تحديد تعاليمهم بحكم أن معظم مصادرها مستقاة من خصومهم .

<sup>(</sup>٢) أتباع جون وكليف في إنجلترا وكانوا من الساخطين على كنيسة روما .

الحامس أمام حركات الهرطقة في ألمانيا التي وجدت ترحيباً من فرانسوا الأول ، فكان أول من استن باتجاهه هذا ذلك المبدأ في تقاليد السياسة الفرنسية ، وهو تشجيع حركات الهرطقة في خارج فرنسا مع العمل على إخماد أنفاسها في الداخل . ولو لم تنتهج فرنسا هذه الحطة لكان من المحتمل إعادة ألمانيا كلها إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية .

كذلك تأثر مجرى الإصلاح الديني في إنجلترا بالتنافس الكبير الذي كان قائماً بين دول القارة الأوربية في ذلك الوقت. فني ذلك العام المضطرب ، عام ١٥٢٧ ، حين بات استمرار ولاء إنجلترا للبابوية رهناً بإقرار البابا لطلاق هنرى الثاني لكاترين الأراجونية ، كان البابا أسيراً في يد شارل الحامس ابن أخت كاترين نتيجة للحرب بين فرنسا والإمبراطورية . وحتى ولو أراد البابا كليمنت السابع التمشي مع رغبة الملك – وقد كانت ثمة سوابق مماثلة في تاريخ البابوية لمنل هذا الإجراء الذي يحثه على اتخاذه البلاط الإنجليزي – فإن البابا كان قد فقد حريته ، المرتب في وسعه أن يوافق على إجراء الطلاق . وهكذا نجد أن الصراع بين أسرتي الهايسبورج والقالول ، وهو الصراع الذي ساعد على التحول النهائي لشمال أسرتي الفايسبورج والقالول ، وهو الصراع الذي ساعد على التحول النهائي لشمال ألمانيا البروتستانتية ، هو نفسه الذي عجل بانفصال إنجلترا عن روما في عهد هنرى الثامن ، ثم هو أيضاً الذي وقي الكنيسة الإنجايكانية الناشئة من الانهيار في الأيام العصيبة من حكم إليزابيث .

ولم يتم ذلك الانفصام الديني في غرب أوربا دون كفاح مرير. فني خلال النصف الأول من القرن السادس عشر استوعب الصراع الكبير بين أسرتي الهايسبورج والقالوا جهود أكبر دولتين كاثوليكيتين في أوربا ، وانتشرت المعتقدات البروتستانتية في وقت قصير ، فاستقرت في الجزء الأكبر من ألمانيا وسويسرا وغزت ممالك اسكنديناوة وتسللت إلى إيطاليا وإسپانيا ، وجرفت كل شيء أمامها في أسكتلندة وبوهيميا . وطبقاً لما ذكره كاردينال اللورين أصاب مس الهرطقة الجديدة ثاثي سكان فرنسا في إبان حكم هنرى الثاني (١٥٤٧ – ٥٩) . وما فتي ساعد الحركة يشتد طيلة قرن من الزمان ؛ وكما يحدث عادة حين تغدو الحركات الدينية شعبية وتتغذى بحقد الرجل العادى على بهارج السلطان والثروات التي يساء استخدامها ،

فقد تكونت حول البؤرة الأصلية للحماسة الدينية الحقيقية حالة واسعة من الأنانية والإهمال والجشع .

ثم جاء رد الفعل ـ فني عام ١٥٥٩ نفض هنرى الثانى ملك فرنسا يديه من حلم الفتوح الإيطالية ، وقد ردته إلى صوابه دون شك هزيمة جيوشه فى معركة سان كنتان ، فوقع معاهدة كاتوكبرسيس Cateau Cambrésis مع الإمبراطورية . وصمم حينئد على تسخير كل جهوده لاجتثاث جذور الهرطقة من فرنسا ، فكان ذلك إيذاناً ببداية عهد جديد إذ تأجل الصراع بين الهاپسبورج والقالوا . بينا بدأت الحروب الدينية ، وتساءل الناس: هل يصد اللوثريون في ألمانيا؟ وهل سيتسنى لأتباع كلفن السيطرة على فرنسا ؟ هذا بينا نهضت البابوية في ثبات لتسترد ما فقدته العقيدة الكاثوليكية من بقاع ، مستعينة في تحقيق ذلك بطائفة الجزويت (اليسوعيين) التي أنشئت حديثاً .

واستمرت الحرب الدينية في فرنسا ، تتخللها فترات انقطاع ، من ١٥٩٠ إلى ١٥٩٨ ، حين صدر مرسوم نانت الذي ضمن للهيجونوت البروتستانت تسامحاً دينيًّا وخولم وضعاً ممتازاً جعل منهم دولة داخل الدولة في المملكة الفرنسية ، واشتعلت الحفائظ أثناء تلك الحروب الدينية التي لجأ الدهماء أثناءها إلى كثير من أعمال العنف ، واتسمت خلالها أعمال العسكريين بالقسوة . ومع ذلك فإن هذه الحروب لم تخلف ندوباً عميقة من شأنها أن تعرقل رخاء المجتمع الفرنسي ؛ بل إن فرنسا خرجت بعد انتهائها أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى : فأضحى جيشها أقوى جيوش القارة ودپلوماسيتها أقدر في استقاء الأخبار ، وبلاطها أزهى بلاطأور با . وفي القرن السابع عشر بلغت الملكية الفرنسية أوج مجدها وعظمتها : فقد وضع ريشيليو وما زران دعائم عصر لويس الرابع عشر (١٦٤٣ – ١٧١٥) الذي فرض نفسه أمداً طويلا .

وعلى العكس من ذلك كان أثر حروب الثلاثين عاماً الدينية في ذلك الشتات من الدول الألمانية . وحين وضع صلح وستفاليا (١٦٤٨) حدًّا للنزاع ، ورسم الحدود بين الدول البروتستانتية والدول الكاثوليكية ( وقد بقي الوضع الديني منذ هذا الصلح قاعاً حتى الآن) كانت ألمانيا قد أصبحت خراباً : فقد نقص عدد سكانها

إلى حد كبير واضمحلت مواردها فأصيبت مؤسساتها العلمية والتعليمية بضرر بالغ وتحطم كبرياؤها وضاعت ثقتها بنفسها نتيجة لما نزل بها من هزائم متوالية وإذلال شنيع . فليس إذاً من قبيل المبالغة القول بأن حرب الثلاثين عاماً قد أخرت حضارة ألمانيا لمائتي عام ، أو أن السهولة التي أخضع بها نابليون هذا الشعب الحي الناضج في العقد الأول من القرن التاسع عشر كانت نتيجة للعواقب المهلكة التي تمخضت عنها هذه الطامة الكبري .

وبعد سلسلة من الانتصارات الباهرة التي حققها الحركة الكاثوليكية في محاولها رد أوربا إلى حظيرها ، نجدها وقد توقفت فجأة وفي كل مكان ، ولم يعد من الأمور الممكنة أن يرد العالم اللاتيني المسيحي إلى حظيرة البابوية ؛ فقد سالت أنهار من الدماء وتكونت ألوان من المصالح ، واستقرت ألوان متضاربة من الولاء. وجاء صلح وستفاليا ثمرة لذلك الصراع الوحشى الذي دفعت أوربا ثمنه غالياً؛ فدمغ خريطة أوربا بطابع الانقسام الديني . ولم تسو الحصومات بين الكاثوليك والبر وتستانت ، ولم تهدأ الأحقاد بينهم ، فظل كل فريق متحفزاً في مراكزه مستعداً الموثوب .

وكانت النتيجة أكثر مدعاة للدهشة . فإن النمسا وإسپانيا – وهي الدول الثلاث التي كانت تهيمن على شئون أوربا – بقيت كلها مخلصة للعقيدة القديمة ، ولو أن هذه الدول القوية ، وكل منها مخلصة للعقيدة ، متحمسة للمحافظة على الكاثوليكية ونشرها ، وقد آثرت الوقوف صفًا واحداً ضد البروتستانتية ، فهل ثمة مجال للشك في إمكانها فرض نوع من الوحدة الدينية على القارة مهما تكن هذه الوحدة آلية وجوفاء ؟ لقد اجتثت الهرطقة من جذورها في النمسا وإسپانيا و بوهيميا و پولندة – فهل كان يقيض لها البقاء في شهال ألمانيا والأراضي المنخفضة أمام جهد موحد تبذله الدول الكاثوليكية في عزم وإصرار ؟ أما الذي حدث فهو أن الدول الكاثوليكية لم تتحد قط . فني اللحظة الحاسمة وقفت فرنسا نفسها – بتوجيه من الكاثوليكية لم تتحد قط . فني اللحظة الحاسمة وقفت فرنسا نفسها – بتوجيه من حكام الهايسبورج في النمسا وإسپانيا . وقد بدأت فرنسا تفعل هذا بطريق بتوجيه من حكام الهايسبورج في النمسا وإسپانيا . وقد بدأت فرنسا تفعل هذا بطريق غير مباشر ، ثم نجدها بعد عام ١٦٣٥ تنفذه بطريقة سافرة ؛ وفي كلتا الحالين غير مباشر ، ثم نجدها بعد عام ١٦٣٥ تنفذه بطريقة سافرة ؛ وفي كلتا الحالتين غير مباشر ، ثم نجدها بعد عام ١٦٣٥ تنفذه بطريقة سافرة ؛ وفي كلتا الحالتين

كانت مقاومتها لتلك المجهودات مجدية تماماً ، و «كاردينال الهيجونوت » - كما عرف ريشيليو - أحد أولئك النفر النادر من الرجال الذين تسلطت عليهم فكرة « الدولة » . وجد حدود فرنسا تهددها من كل جانب أملاك أسرة الهاپسبورج ، وقد تضامن أماؤها ضد فرنسا ؟ فصمم بكل ما لديه من عزم على إضعاف هذا التضامن والحط منه لمصلحة سيده ملك فرنسا . ولم يكن أى اعتبار ديني أو أخلاق ليقف في وجه إرادته الحديدية أو يبعث العاطفة إلى قلبه المتحجر . وبرغم أنه حين أصبح وزيراً لخارجية الملك لويس الثالث عشر عام ١٦٢٤ لم يكن لديه أسطول ولا جيش نظامي ، ورغم أن نبلاء الهيجونوت وأعضاء البرلمانات المحلية قد اعتصموا بمدنهم المحصنة مكونين بذلك دولة داخل الدولة ، وبرغم أن حياته ذاتها قد تهددتها المؤامرات الداخلية ، برغم ذلك كله فإن همته لم تفتر لحظة واحدة في مقاومة الأداتين العلمانيتين العظيمتين اللتين كانت تحركهما الكنيسة الكاثوليكية. وفى الداخل قضى تماماً على قوة الهيجونوت السياسية في الوقت الذي سمح لهم فيه بالتمتع بحريتهم الدينية . وفي الحارج مد القضية البروتستانتية بالمال وحارب معها جنباً إلى جنب مما ضمن لها النجاح: فهو آناً يحتل القالتلين الذي يربط دوقية ميلان التابعة الإسپانيا بالمسا ، وآناً آخر يسند بقوة السلاح ترشيح أحد الأمراء الفرنسيين لدوقية مانتوا، وفي الوقت العصيب الذي تعرضت فيه البر وتستانتية للأخطار كانت المعونة المالية الفرنسية التي حركت جيش جوستاڤ أدولف ملك السويد. و إذا كان جزء من قارة أوربا لا يزال بر وتستانتيًّا حتى اليوم فإنما يرجع ذلك إلى الديلوماسية النشيطة الدءوب التي اتصف بها هذا الكاردينال الكاثوليكي .

وقدر للمرحلة الأخيرة من ذلك الصراع الطويل المرير بين المذهبين البر وتستانتي والكاثوليكي في أوربا أن يكون لها أثر بعيد في توازن القوى العالمي . فألهيجونوت كانوا من أنشط رعايا لويس الرابع عشر وأولاهم بعطفه ، وقد بزوا مواطنيهم الكاثوليك في التجارة وركوب البحر ، كما بزوهم أيضاً في كل فروع الصناعة ، وعلى الحصوص صناعة نسبج الحرير التي كانت تحتاج في ذلك العصر إلى قدر كبير من المهارة الفنية . ومع ذلك فقد رفض لويس الرابع عشر وزوجته المتعصبة مدام دى مانتينون أن يكون لهؤلاء الهيجونوت – بسبب آرائهم الدينية – مكان في داخل الدولة

الفرنسية الكاثوليكية . فلا مهارتهم الفنية ولا مساهمتهم في الرخاء المادى للمجتمع الفرنسي شفعت لهم في تلك الخطيئة الكبرى التي قارفوها باعتناقهم البروتستانتية ؛ فاضطهدوا في أول الأمر ثم طردوا من ديارهم في عام ١٦٨٥ بعد أن سحبت الحماية التي أسبغها عليهم مرسوم نانت ، فهاجروا إلى الدول البروتستانتية المنافسة لفرنسا ولقوا فيها من العطف ما لم يلقوه في وطنهم ، ثم نقلوا إلى أوطانهم الجديدة ثمرات معارفهم ومهارتهم . ولو قد بتى الهيجونوت في وطنهم لر بما أحرزت فرنسا قصب السبق في حلبة الاستعمار .

وكانت بريطانيا أسعد حظًّا من غيرها ؛ إذ توقت ويلات الانقلابات الدينية التي اكتوت القارة بنارها . قامت في الجزء الجنوبي منها كنيسة إراستية (١) في حكومتها رومانية في طقوسها ، كلڤيتية في عقيدتها ، وقد توطدت أركانها في أواخر القرن السادس عشر . حقاً إن ذلك لم يتم دون أن تسفك بعض الدماء وتجرى بعض الاضطرابات المحلية ، ولكنه إنم على نحو يبعث على الدهشة بطريق التسليم الهادئ من جانب الشعب الإنجليزي ، وهو شعب في جوهره لا يميل إلى الجدل الديني . وبتحطيم الأرمادا الإسپانية (١٥٨٨) زالت تماماً فرصة حدوث رد فعل ناجح من جانب الكاثوليك، برغم أن ذلك الحطر لم يكن بالغ الأهمية بعد أن أشبع النبلاء وأعيان الريف نهمهم من أراضي الأديرة . وهذه الحرب الأهلية التي نشبت في إنجلترا في القرن السابع عشر لم تدر لتغلب إحدى العقيدتين : الكاثوليكية أو البر وتستانتية ، بالرغم مما كان يتسلط على ذوى الرءوس المستديرة (٢) من الحوف من روما التي كانت في نظرهم قوة خبيثة سيئة الطوية لا ضمير لها لدرجة أن ممارسة أى طقس من الطقوس الدينية قد اعتبرت ذات دلالة منطوية على الشر . وإنما دارت هذه الحرب الأهلية للمحافظة على الحريات البرلمانية والرسوم الأنجليكانية . ولم يعد خطر استرداد الكاثوليكية للجزيرة البريطانية مرة أخرى عاملاً فعالا في السياسة الدولية إلا في الجزء الأخير من القرن السابع عشر حين بدأت مرحلة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى توماس إراستوس (١٥٢٤ – ١٥٨٣) الألماني – السويسرى . وتتضمن الإراستية إعلاء السلطة العلمانية على السلطة الكهنوتية ، وإن لم تحد العلاقة بين السلطةين .

<sup>(</sup>٢) أنصار البرلمان في الحرب الأهلية الإنجليزية (١٦٤٠ – ١٦٤٨).

اضطهاد لويس الرابع عشر للهيجونوت . وكان كل من شارل الثانى وجيمس الثانى كاثوليكينًا ، عمل أولهما فى الحفاء بينها أفصح الثانى عن حقيقة نواياه . وقد عمل كلاهما على إعادة إنجلترا إلى حظيرة الكاثوليكية بالاستناد إلى جيش فرنسى : فحاول شارل الثانى تحقيق هدفه فى دهاء وتحفظ ، بينها أظهر جيمس الثانى حماقة كبيرة مصحوبة بصخب وضجيج . ولكن قضى على المؤامرة . وحتى فى حالة اعتماد الكاثوليك الإنجليز على الحرب الفرنسية يحق لنا أن نشك فى نجاح مجالدتهم للأسطول البريطانى وللبر وتستانتية القوية فى مدينة لندن وفى المقاطعات الشرقية . وعندما جاء أخيراً وقت الامتحان ، لم يوجد رجل واحد يغامر بجلده فى سبيل الملك جيمس .

وثورة ١٦٨٨ التي جاءت بوليم أورنج إلى عرش إنجلترا سميت بالثورة المجيدة لأنها لم تسل فيها قطرة من الدم؛ فقد وقفت البلاد صفيًا واحداً كالبنيان المرصوص دفاعاً عن قضية البر وتستانتية – وكان هذا البنيان من القوة بحيث لم تخش البلاد أن تجنع إلى التسامح، فلم تسفك دماء أحد.

وجاءت هزيمة الإصلاح الكاثوليكي في إنجلترا بداية لعصر جديد في التاريخ الأوربي ، حقيقة استمر التنافس بين إنجلترا وفرنسا طوال القرن الثامن عشر ، ولكن لم تعد القارة الأوربية وحدها مسرحاً له ، بل إنه انتقل عبر الحيطات إلى كندا والهند . وأصبحت التجارة والمستعمرات أبعد أثراً في السياسة العامة من الروابط الدينية والمحالفات بين الأسر الحاكمة . وكان الجيل الثاني من البيوريتان من الدهاء بحيث آثر كثير مهم الاتجاه إلى ميدان الأعمال واهتموا بجمع المال ، وأصبح طابع عهد أسرة هانوفر المحافظة في السياسة (أو ما عرف حينئذ باسم وجزم فلا المحافظة في السياسة (أو ما عرف حينئذ باسم وجزم في الحياة الاجتماعية . وهكذا بدأت ثروة إنجلترا ورخاؤها وحريتها تسترعي اهتمام في الحياة الاجتماعية . وهكذا بدأت ثروة إنجلترا ورخاؤها وحريتها تسترعي اهتمام الأجانب . ورغم أن عبقرية شكسبير كانت لا تزال لغزاً تحار فيه الأفهام ، فقد استحوذت على العالم الحارجي فكرة أنه يمكن استقاء الكثير من تلك البلاد التي استحوذت على العالم الحارجي فكرة أنه يمكن استقاء الكثير من تلك البلاد التي كانت بمثابة رأس الحربة للعلم البروتستاني في تحديه للويس الرابع عشر : فقولتير كان تلميذ بولنجبر وك Bolingbroke ، ومونتسكيو بدا له أن الإنجليز قد ملكوا

أسرار الحرية السياسية ؛ وانتشرت فلسفة نيوتن ولوك وكان لها أثرها فى المفكرين الذين وجهوا فرنسا فى القرن الثامن عشر . وهكذا عادت تلك الجزيرة الصغيرة – الجزيزة البريطانية – لعشرات السنين القادمة تلقن أور با من جديد ، وأعادت بذلك ذكرى تلك الفترة الزاهية من تاريخ أكسفورد فى العصور الوسطى .

\* \* \*

هذا هو الاتجاه العام لتلك القصة التي نعود الآن لنستعرض حوادثها : دين يؤمن به الناس في بقاع شاسعة ، تتغلغل جذوره بعمق كبير في تقاليد غرب أوربا الاجتماعية والسياسية ، تتحداه قوى روحية جديدة في عنف وفي جانب كبير من القارة الأوربية ، وترغمه على قبول الهزيمة ؛ ونظام اجتماعي قائم على الشمول totalitarian يفقد بريقه وواقعيته ، ومجتمع غربى مسيحي تحلل إلى عدة أجزاء عجز عن امتصاصها من جديد . وجد ت وجهات نظر عن الحياة تستند إلى حرية الفكر وضمير الفرد وحق الدول - بل الطوائف الدينية الصغيرة - في تقرير مصيرها ، استطاعت أن تقضى بالتدريج على جهاز الكنيسة القديم الذي كان ينتظم كل شيء ، كما أعانت على الظهور سلسلة طويلة من الأفكار الثورية التي أدت في النهاية إلى تعديل النظم الأوربية وتشكيل العالم الحديث. وأفلتت بلاد أوربا الشمالية ذات الحيوية والنشاط المتجدد من قبضة روماً . بينما ثبتت بلاد أوربا الجنوبية ، وهي أقل حيوية ونشاطاً ، على الطرائق القديمة . وذلك برغم ما طرأ عليها من تقلبات داخلية . وفي غمرة هذا النضال الطويل الذي أغرق أورُبا في بحر من الدماء امتزجت أنبل الدوافع بأحطها واستحال التمييز بينها . وفي خلال هذا الجدال الديني الكبير بدا عمق العاطفة عند العباقرة من المتدينين في كلا المعسكرين في «كتاب الصلوات» لكرانمر Cranmer (١) و « الفردوس المفقود Paradise Lost » للتون Milton في الرياضيات الروحية »

<sup>(</sup>١) ١٤٨٩ – ١٥٥٦ . رئيس أساقفة كانتر برى . وقد لعب دوراً في حركة الإصلاح الديى في إنجلترا سيأتى تفصيل الكلام عنه فيما يلي .

<sup>(</sup>٢) ١٦٠٨ – ١٦٧٤ . شاعر إنجليزي عظيم ، وكان ضريراً .

لليولا Lyola (۱) و « أفكار Pensées » يسكال (۲) وموسيقي بالستريا Palestrina (۳) الكاثوليكية وموسيقي بانخ Bach (٤) العروتستانتية . ورغم ذلك فإن السواد الأعظم من الأوربيين لم يكن متديناً حق التدين على الإطلاق . وكانت الشخصيات التي سيطرت على الموقف في أوربا أثناء الحروب الدينية هم رجال السياسة والقادة العسكريون وفئة المغامرين ممن يستغلون حماسة الدهماء في تحقيق أهدافهم الدنيوية. وهكذا يطفو من العاصفة شخص مثل والنشتين Wallenstein في بوهيميا أو مولبرا (°) في إنجلترا : يرسم السياسة ويقود الجيش ويجمع المال ويملأ أوربا بصيته ويبعث في أرجائها الحوف من جرأته. ولو أتيح لرجل من أهل الصين، ممن عاشوا في هذا العصر، أن يستعرض أحوال أوربا المضطربة إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر . لربما احتشدت في مخيلته الأسئلة التالية : ألا يفهم شعب خلا من المنازعات الدينية ، لأنه لادين له ، بل كل ما عنده مجموعة قوانين أخلاقية تنظم سلوك الناس \_ ألا يفهم هذا الشعب فن الحياة أكثر من غيره ؟ وهل الإصلاح اليروتستانتي ، بكل نتائجه التي لا يمكن حصرها في ميادين الفن والموسيقي والعلم والأدب ، وما يترتب عليه من فك عقال القوى البشرية بذلك الشكل الواسع ، جدير بالثمن الذي دفعته أوربا في شكل حروب وحشية طويلة ؟ وهل تفكير الناس في أسرار الكون القصوى ، هذا التفكير الذي كان أقل قدرة على الإلهام وأقل بطولة وثقة مما كان يسود المسيحيين الغربيين إذ ذاك ، لم يكن في الواقع أكثر تأدية لراحة البشر؟

<sup>(</sup>١) ١٤٩١ – ١٥٥٦. مؤسس نظام الجزويت (اليسوعيين) – وسيأتي تفصيل الكلام عنه الكلام عنه

<sup>(</sup>٢) ١٦٢٣ - ١٦٦٢ . الفيلسوف الديني والرياضي الفرنسي .

<sup>(</sup>٣) ١٥٢٦ – ١٥٩٤ . المؤلف الموسيق الإيطالي .

<sup>(</sup>٤) ١٦٨٥ – ١٧٥٠ . جون سباستيان باخ الموسيق الألماني العظيم ، وكان ينتسب إلى أسرة مبرزة في التآليف الموسيقية .

<sup>(</sup> ٥ ) جون تشرشل مولبرا ( ١٦٥٠ – ١٧٢٢ ) – هو أحد كبار القواد الإنجليز ؛ وقد ظهرت مواهبه العسكرية أثناء حروب إنجلترا ضد لويس الرابع عشر .

# كتب يمكن الرجوع إليها

من الممكن العثور على قائمة ممتازة لعدد قليل من المراجع التي تغطى أكبر حير في هذا الجزء في الكتب الآتية :

- A.J. Grant, A History of Europe from 1494 to 1610 (1931).
- D. Ogg, Europe in the Seventeenth Century. (1925)

أما إذا احتاج القارئ إلى قائمة أطول فيستحسن أن يرجع إلى مجموعة Lavisse والتواريخ القومية المقررة كمؤلفات لا فيس Cambridge Modern History فرنسا و فرود Froude وجاردنر Gardiner وماكولي Macaulay و ج. م. تريقليان ونسا و فرود G. M. Trevelyan عن إنجلترا ، وكذلك كتب التاريخ المنوعة التي نشرتها تباعاً دار نشر مثون Methuen ولونجمانز Longmans

## الفصل الثانى الهضة الإيطالية

أسباب بدء النهضة في إيطاليا – مكانة فلورنسة – تعدد المواهب لدى كبار الفنانين – المؤثرات الدينية والعلمانية في الفن الإيطالي – الحركة الإنسانية – أورنزو فاللا Lorenzo Valla - نيكولو دى نيكولي Niccolo de Niccoli أقتورينو دا فلتر Vittorino de Feltre – بابوات النهضة – البندقية – الطابع الأرستقراطي الذي ميز الحركة الإنسانية الإيطالية – التناقض الصارخ في الحياة الإيطالية – التشار الأثر الإيطالي – « الأمير » و « رجل البلاط » – العوامل المحددة للأثر الإيطالي .

على حين تميز القرن الحامس عشر في إنجلترا بالعقم الشديد في الإنتاج الذهني ، فإنه شهد بزوغ النهضة في إيطاليا . فني خلال المائتي عام ما بين ١٣٤٠ و ١٥٤٠ قدمت المدن الإيطالية نتاجاً من الفن والبحث والأدب لم يشهده العالم منذ أججاد أثينا القديمة . ثم جفت إلى حد كبير ينابيع الحيال الإيطالي الفسيح المسرف الذي كان قد تدفق بقوة هائلة ، وانحصرت في مجرى ضيق بعد أن وقعت إيطاليا تحت سيطرة الإسپان وخضعت للصرامة الدينية التي تميزت بها حركة الإصلاح الكاثوليكي بما توافر لها من أدوات : نظام الجزويت (اليسوعيين) ومحاكم التفتيش المقدسة والقوائم الدورية للكتب التي تمنع الكنيسة تداولها .حينئذ أفسح ما تميز به عصر الحلق والإبداع من نضج خلاق نشط المجال لمشاعر مريضة صوفية . ولما ولى الحلق والإبداع من نضج خلاق نشط المجال لمشاعر مريضة صوفية . ولما ولى أسمى تقاليد فنهم ، لم يسد أحد الفراغ الذي تركوه . وانحسرت عن إيطاليا موجة تفوقها بعد الدور الذي قامت به في إثراء الحياة العقلية الأوربية إلى درجة تفوق تفوقها بعد الدور الذي قامت به في إثراء الحياة العقلية الأوربية إلى درجة تفوق أصبح العالم أكثر احتفالا بنثر فرنسا وشعر إنجلترا ومسرحياتها الدرامية وموسيق أطانيا منه بكل ما حفلت به البندقية وفلورنسة من مراسم وأكاديميات .

ومن الطبيعي أن يقوم بعث الفنون بالآداب الأوربية في بلاد لا تزال مخلفات الماضي من التماثيل وغيرها تلمع بين أشجار الدلب والزيتون . كما أن روح العلوم

الإنسانية التى توارثها الناس عن العصور القديمة لم يحدث قط أن أصابها توقف تام . هذا إلى احتدام التنافس بين المدن والبلاطات الإيطالية المختلفة التى ود كل مها لو بز الآخر ، ووجود عدد كبير من رعاة الفنون الذين كان كل مهم على استعداد لدفع ثمن مرتفع لصورة أو مخطوطة ، والإغداق على الكتاب والمؤدبين . وأخيراً وجد في إيطاليا من الأطلال والنقوش والعملات النقدية والمداليات ما اجتذب الباحثين منذ أيام پترارك ودفعهم إلى مواصلة البحث والتنقيب (١) .

وأسرعت الحركة الإنسانية ، التي أخذ يشتد ساعدها منذ أواسط القرن الرابع عشر ، أسرعت خطاها بشكل مثير براق خلال فترة من السلام ندر أن تعكر صفوها امتدت مدى أربعين عاماً ما بين صلحي لودى Lodi (عام ١٤٥٤) والغزو الفرنسي لإيطاليا على يد شارل الثامن . وقد تقدمت الفنون والآداب بخطى واسعة حين كان اورنزو دى مديتشي Lorenzo dei Medici أميراً لفلورنسة ، وحين كانت إيطالية آمنة من الغزو الخارجي نتيجة لقيام تفاهم مجد ــ وإن لم يكن سهلا ــ بين الدول الأربع الكبرى التي كانت تسيطر على مصائر شبه الحزيرة . وتركز هذا النشاط الفيي والفكري بوجه خاص في فلورنسة عاصمة لورنزو على نهر الأرنو ، وهي التي خلدت شهرتها أسماء دانتي ويترارك وبوكاتشيو Boccaccio وغيرهم من مجموعة الرجال الماجدين الذين جعلوا فلورنسة بحق عاصمة أوربا في الفن والإبداع الفكرى . وقد انتظمت قائمة عظماء فلورنسة الذين ولدوا فيها وأنتجوا خلال الأربعين عاماً هذه أسماء ميخائيل أنجلو Michael Angelo ودونا تلاو Donatello وفرافليو لي Fra Filippo Lippi وساندرو بوتشيلي Sandro Botticelli ؛ كما ينبغي إضافة أسماء مكيا ڤيللي Machiavelli الناشر وجيتشارديني Guicciardini المؤرخ وفيكينو الأفلاطوني ويوليسيان Politian المتوافر على دراسة اللاتينية ؛ هذا إلى لوكاديللا رو بيا Luca della Robbia ودومينيكو جيرلاندايو Dominico Ghirlandaio) والكل من الفلورنسيين ــ وكذلك شأن ڤير وكيو Verrochioو پر وجينو Perugino (٣) وليوناردو

<sup>(</sup>١) ١٤٥٤ – ١٤٩٤ . البحاثة والشاعر الإيطالي .

<sup>(</sup>٢) ١٤٤٩ - ١٤٩٤ . الرسام الفلورنسي .

<sup>(</sup>٣) حوالى ١٤٥٠ – ١٥٢٤ . الرسام الإيطالى الذي ينتسب إلى بروجيا .

دا قنشى Leonardo da Vinci ؛ كما أن لورنز ودى مدتيشي قد أظهر عبقريته كشاعر ورجل دولة وذواقة للفنون . وإننا حين نذكر ذلك نستطيع أن نكون لأنفسنا صورة تقريبية عن ذلك البهاء الأخاذ لمجتمع يقوده مثل هؤلاء ويسرعون خطاه . وإنه لمن دواعي قوة الهضة الإيطالية أن فنانيها لم يتقيدوا كثيراً بالتخصص الضيق . فمثلا وجد في فلورنسة نقاشون ونحاتون انتموا في نفس الوقت إلى فئة الأطباء والصيادلة بعد أن كانوا قد تلقنوا على أيدىالصاغة الذين جمعوا إلى العلم والتجارة معرفة واسعة بالفنون والحرف . ومن هنا لم تكن خوارق تنوع المواهب بالشيء النادر : فكان من الأمور العادية أن يتحول الناس من النقش إلى النحت ، ومن النحت إلى العمارة وأشغال المعادن ، ومن كل هذا إلى الشعر والفاسفة والعلوم الطبيعية . وكان ميخائيل أنجلو وليوناردو داڤنشي وألبرتي Alberti دائماً مضرب المثل المتواتر على هذا التنوع في المواهب . فأنجلو لم يشتهر بتماثيله ورسومه على الجدران وحدها ، بل ذاعت شهرته أيضاً لمهارته في تصميم تلك التحصينات التي درأت عن فلورنسة حصاراً مشهوراً ، ولاستحواذه على مشاعر مضيفه في بواونا بقراءته لدانتي و يترارك و بوكاتشيو ، وأخيراً لأنه ــ وقد جاوز السبعين ــ ألف مجموعة من المنظومات الغنائية صيغت في أسلوب عاطني رفيع لم يعرف في إيطاليا منذ وفاة دانتي . أما ليوناردو فإنه لم يكن مجرد راسم لوحتى « مونا ليزا » و « العشاء الأخير » بل كان أيضاً مهندساً وميكانيكيتًا وعالماً . وإن مذكراته تكشف لنا عن عقل شغوف بمقارفة كل أنواع المعرفة والحبرة : فإلى جانب شغفه بدراسة أفلاك الشمس والقمر، كانت له نظريات خاصة بالحفريات التي عثر عليها بين صخور جبال الأپنين ، تقوم على القياس الرياضي وعلم الأحياء ؛ كما أن له مباحث خاصة بالغايات القصوى في علم الميكانيكا . هذه القدرات الواسعة والشغف الكبير بالمعرفة تمثلت أيضاً في ألبرتي الرياضي وفارس عصره ، الذي ألف كذلك مقطوعات موسيقية ورسم صوراً وبني كنائس وألف ملهاة (كوميديا) وشرح علم العمارة في عشرة كتب كانت صياغتها من اللطف والاتساق بحيث إن قراءتها لا تزال تبعث البهجة حتى وقتنا الحاضر . ولم يكن أى فرع من فروع العلم التطبيقية غريباً على ألبرتى الذى صميم عملية لانتشال السفن الغارقة والذى يقال إنه قد تنبأ ببعض المكتشفات الحديثة

فى طب العيون . على أنه إذا كان ألبرتى فى مواهبه نسيج وحده ، فإن التطلع إلى المعرفة الشاملة كان ظاهرة من ظواهر العصر شارك فيها الفنانون جميعاً .

وتمشى فن الهضة مع التقاليد المسيحية ، تستوى فى ذلك مظاهره المبكرة فى فلو رنسة والمتأخرة فى البندقية ، بحكم أن الكنيسة كانت أكبر معضديه ؛ وهكذا نجد عشرين موضوعاً مستقاة من الإنجيل يقابلها موضوع واحد استقاه الفنانون من نجد عشرين موضوعاً مستقاة من الإنجيل يقابلها موضوع واحد استقاه الفنانون من الآداب القديمة . هذا إلى أن بعض المبرزين من الرسامين مثل فرا أنجيلكو Fra Bartolomeo وفرا فللولي والمتواقع المناقبة وفرا برتلميو Fra Angelico كانوا رهباناً . ولكن بمرور الزمن فقد رسم الموضوعات الدينية كثيراً من مميزاته الروحية التى اتسم بها فى البداية ، فأصبحت الشخصيات فى اللوحات أتل كهانة وتزمتاً ، وهو ما اصطلح عليه العرف حينئذ ، واقتر بوا كثيراً من واقع الحياة الإنسانية بلحمها ودمها . فثلا « مادونا Madonna » تيسيان Titian أن غوذج أنيق أكثرمنها صورة مثالية للأمومة المقدسة . وفى هذا الحجال — كما هو الحال فى أوجه النشاط الإيطالى الأخرى — انطبع الفن بشكل حاسم بالطابع الدنيوى والنقاى الذى ساد العصر والذى لم يكن فى أى مكان أقرى منه فى روما ذاتها .

وتميز العصر بالجرى وراء المجد الشخصى . ولكى يخلد الأغنياء أنفسهم خلال اللهن ، راحوا يحفزون الرسامين والفنانين إلى إبداع الصور والتماثيل . كذلك اكتسبت العمارة الفلورنسية الفخمة شهرة سريعة . وإذا كان من الإنجليز من لم تسنح لهم فرصة القيام برحلة إلى إيطاليا يشاهدون أثناءها تمثالا من نحت دوناتللو أو ميخ ثيل أنجلو ، فإنهم يستطيعون تلتى نفس النوع من التذوق في زيارة لكنيسة وستمنستر حيث لابد أن يستحوذ على إعجابهم قبر هنرى السابع الذي صممه تو ريجيانو Torregiano . وكما طلب الحلود راعى الفن من الفنانين ، كذلك طلب أهل الفن الحلود بأعمالهم . انتهى عهد المعماريين المجهولين والكاتدرائيات القوطية أهل الفن الحلود بأعمالهم . انتهى عهد المعماريين المجهولين والكاتدرائيات القوطية التي ساهمت في تشييدها أجيال متوالية من البنائين المغمورين ، بعد أن أصبح

<sup>(</sup>١) حوالى ١٤٧٧ – ١٥٦٧ . أحد كبار ممثلي مدرسة التصوير البندقية .

وفي الأولى صمم مقبرة هنرى السابع في وستمنستر وفي الثانية صمم تمثال العذراء في إشبيلية .

المعمارى فى عصر النهضة ، فى أسلوبه فى فن العمارة المقتبس عن تعاليم فتروڤيوس Vitruvius ، يتوقع أن يجنى ثمرة عمله بعد إتمامه ، وهى شهرة تطير له أثناء حياته .

ومما يسم إيطالبي عصر النهضة بالقوة والذاتية أن فن عمارتهم ، رغم تأثره الشديد بكتابات قتر وقيوس ، لم يكن قطمتقيداً بالنظريات أو تقليداً أعمى للماذج القديمة . حقيقة لقد راعوا قواعد أستاذهم الرومانى ، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الاستجابة للدوافع الذوق الشخصى . وهكذا تشكلت قوالب الماضى بحيث تتمشى مع طرائق الحياة الحديثة ، وخفت حدتها لتلائم لطف الحياة و رخاءها . نقد يشمل تصميم المعمارى حديقة بها مسطحات ، زروعة بالأزهار وأفاريز مستقيمة و بحيرات مربعة وخطوط عابسة لا تقوم عليها سوى أشجار الدلب – و بكل هذا تستكمل صورة الواجهة المتناسقة للمنزل الريني فحتى پلاديو Palladio (من قتشنزا Vicenza) ، الناس أصبحت كتبه الأربعة فى العمارة حجة يعتد بها كثيراً فى ربوع أو ربا ، الذى أصبحت كتبه الأربعة فى العمارة حجة يعتد بها كثيراً فى ربوع أو ربا ، المسترسل . واصطدم شغف الإيطانيين الشديد بالزخارف بما تميز به التصميم المكلاسيكي من أوضاع صارمة ، ولكنه استطاع أن يفرض نفسه بمرور الزمن ، كما هو واضح فى كنائس القرن السابع عشر .

وتدفقت عمارة عصر النهضة من مركزها فى روما إلى خارج إيطاليا ، بعد أن وصلت إلى مجدها فى كنيسة القديس بطرس الجديدة بروما ، فملأت أوربا فى القرن السادس عشر بقصور وبيوت لم تنشأ لأغراض الدفاع بقدر ما أنشئت لجلب الراحة والمتعة لأصحابها . وإن قصور إزاى لى ريدو Azay le Rideau وفونتنبلو وهاتفيلد ونول Knole لتسجل جميعاً بداية عصر بزسابقه أبهة وفخامة . فقد حل المنزل الريفى محل القلعة المحصنة ، وأخذت مبانى المدينة تزحف بلطف خارج أسوارها ، وتراجع فن العمارة القائم على الحوف من غزوات المتبر برين فى القرن الثالث أمام الروح

<sup>(</sup>۱) مهندس معارى رومانى ألف كتاباً مثهوراً عن فن العارة . لا يعرف كثيراً عن حياته ، وإن يكن قد عاش في عصر أغسطس .

<sup>(</sup>٢) ١٥١٨ - ١٥٨٠ . المعارى الإيطالي .

الجديدة والبهجة التي تميزت بها الحياة الاجتماعية الجديدة .

وفى مجال الأدب كان الطابع الأساسي للهضة الإيطالية هو الابتعاد عن الأفق المدرسي والديني المهيمن على العصور الوسطى ، مع شغف شديد بالحياة الوثنية القديمة وآدابها كما لوكان تعويضاً عن اتجاهات الماضي . وهذا الانطلاق الكبير الروح الإنسانية لم يسر على وتيرة واحدة . فالبعض ممن كانت تسهل لهم الكتابة بلغة بلدهم التسكانية رأوا ضرورةالتعبير عن أنفسهم بمحاكاة سقيمة مغرورة لشيشرون ؛ بينما اطرح البعض الآخر الأخلاق والدين إلى غير رجعة . وعلى أي حال فقد علق الجميع أهمية كبرى على التمكن من الفصاحة اللاتينية ، ولهذا نجد أن إينياس سلفيوس Aeneas Sylvius (1) الذي وضع كتابه «أصول فن البلاغة Artis Rhetoricae Precepta » عام ١٤٥٦، استطاع أن يصل إلى كرسي البابوية ذاته بفضل مقدرته الخطابية باللغة اللاتينية وكان الإنساني من رجال القرن الحامس عشر ، كما كان السوفسطائي اليوناني أو راهب العصور الوسطى ، عرضة للمغريات التي كانت تستهوي وُعدّاظ الشعوب في كل عصر فيستسلمون لها . وطالما بقيت الآداب القديمة محمَوظة في مخطوطات ، فإن حيازة مفاتيح المعرفة والتصرف في « صندوق الدنيا » بالفتح والقفل بحسب الهوية ظل حكراً للإنساني الذي يحوز هذه المخطوطات . وكان البحاثة المتنقل الذي يلقي محاضراته عن أفلاطون أو هو يروس ليطالع النص القديم ثم يقدم تعليقه متنقلا بالسامعين إلى أسرار العصور الحوالي بمحض إعمال ذهنه واستخدام صوته . ومنى كان المستمعون أكثر عاطفية واستعداداً للتعلم وأسهل قياداً منهم حينئذ؟ فقد كان الإنساني خطيباً وشاعراً وبحاثةومعلماً ، يدعوه القائد إلى معسكره ليلهب القوات المحاربة بخطبه الشيشرونية ، وتستخدمه الحكومة للقيام بسفارات خطيرة أو تدوين الرسائل أو إلقاء خطبعامة في مناسبات رسمية ، ويستقبله الأمير في قصره ليتمتع بمجلسه وبما يثار فيه من مناقشات عقلية ، ويتخذه معلماً ومشرفاً على مكتبته ورفيقاً . وكم تكأكأ الناس من جميع الطبقات ، رجالا ونساء ، لسماع خطب الإنساني . . . وُكم أبكتهم بلاغته ، وكم عاشوا على

<sup>(</sup>١) البابا بيوس الثاني الذي عرف في تاريخ الآداب بإينياس سلڤيوس . (١٤٠٥ – ١٤٦٤).

الأفكار التي قدمها لهم ! وفي ظل أحوال كهذه ما كان من المترقع ظهور أبحاث عميقة شاملة .

وبالرغم مما كانت عليه الكتابات اللاتينية التي وضعها الإنسانيون الإيطاليون من السطحية والضحالة ، فإنها كانت ذات أهمية كبرى من حيث إنها مهدت الطريق لاستكشاف المعنى الحقيقى لجمال العالم القديم . عرف الناس الدراسات الكلاسيكية اللاتينية في البداية ، ومنها تطوقوا إلى الآداب الإغريقية ذاتها . وهكذا تدين أوربا الغربية للإنسانيين بفضل تعرفها من جديد على أفلاطون ، وبما توصلت إليه من توسيع معرفتها بالنصوص القديمة . وبعد أن اكتشف الغربيون أن الماضي شيء له كيانه يقف على قدم المساواة مع الحاضر ، وأن المستقبل سيطبق مثل هذه النظرة على الحاضر ، بدءوا يضعون الأجيال القادمة نصب أعينهم ، ويسرحون النظرة في الصورة التي سيبدو بها عصرهم بعد قرون . وتتميز المدرسة الكبيرة من الناشرين والمؤرخين الفلورنسيين بهذا الشعور الجديد بالاستمرار التاريخي الذي يتطرق رجوعاً إلى الماضي ويتطلع قدماً إلى المستقبل .

وتدفقت على أوربا المخطوطات الجديدة (فثلا أحضر الكاردينال بساريون المحددة على أوربا المخطوطات الجديدة (فثلا أحضر الكاردينال بساريون المدا الله المدا الله المدا الله المدا الله المدا الله المدا على كل ما على عليه الزمن مثل كتب تاسيتوس Tacitus ومسرحيات سوفوكليس على كل ما على عليه الزمن مثل كتب تاسيتوس Sophocles وعشريات لي المدا المداوة مشاعر الناس ما وجدوه من صعوبات في تفسير النصوص ، بحيث أصبح الامعدى منذ البداية عن وضع مهج نقدى كامل للدراسات الإغريقية ، ومنذ البداية تقريباً فيا يختص باللاتينية . أما الأدوات الفنية اللازمة للثقافة من قواعد اللغة والمعجمات والأبحاث التي تتصل بالفن القديم وعلم طبقات الأرض ، وتحقيق المصطلحات الذي قد يطول ، فقد امتزجت جميعها بروعة جمال الأدب الجديد .

وفي غمار هذا الحضم من الأذواق الجديدة ووجهات النظر الوليدة انفسح

<sup>(</sup>١) ا ه ق . م – ١٧ م . المؤرخ الروماني .

الحجال للنقد التاريخي العلمي الذي كان أستاذه لورنزو فاللا المنحث الأوربي (٥٧-١٤٠٥). وإقد بدأ فاللا حقبة جديدة في تاريخ البحث الأوربي بمقالته الجريئة التي انتقد فيها صحة «هبة قسطنطين »(١)، مستندا أولا وقبل كل شيء على قواعد عامة يؤيد بها أن قسطنطين لم يمنح الهبة بتاتاً وأن البابا سلفستر نظره. فلو أن إمبراطورية العالم الغربي قد منحت حقيقة للبابا لأمكن الاستدلال على أن الهبة قد منحت بالفعل بوجود عملة تحمل اسم البابا . ولاحظ قاللا أن يوترو بيوس Eutropius بوجود عملة تحمل اسم البابا . ولاحظ قاللا أن يوترو بيوس Etheropius (٢) وقد كتب في وقت متقدم بعد الحادث المزعوم - لم يشر كتبت بلانينية سقيمة تحمل طابع الديوان البابوي بدرجة من الوضوع بحيث يبدى ظاهرها كل دلائل التزييف المغرض على أنه ليس أدل على التسامح الذي ساد إيطاليا حينئذ من أن مثير هذه الحملة الجريئة ضد إحدى الميزات التي اعتزت بها البابوية قد أصبح هو نفسه سكرتيراً للبابا نقولا الخامس .

فى بيئة كهذه سادتها الدعة والحرية أخذت حياة الباحثين تجتذب اهتمام الناس الذين كانوا فى الماضى شغوفين بمتابعة أعمال الملوك والقباطنة. أما الآن فقد استهوتهم وقراعة حياة أولئك الأبطال الذين اجتذبوا التفات الأجيال القادمة بمحض شغفهم بالكتب والمخطوطات وهيامهم بالمعرفة لذاتها. وهذه صورة رسمها قسيازيانو — Vespasiano للذي كانت مكتبته الخاصة — وقد حوت ثمانمائة ألف مخطوطة — إحدى مفاخر فلورنسة.

<sup>(</sup>۱) طبقا لما يروى عن هذه «الهبة» منح قسطنطين البابا سلقستر Silvester وخلفاءه من بعده - إلى الأبد - ليس فقط السيادة الروحية على البطريركات الروحية الأخرى ، في شئون العقيدة والعبادة ، بل أيضاً السيادة العلمانية على روما وإيطاليا و «الولايات والأماكن والدول Civitates الواقعة في المناطق الغربية ».

<sup>(</sup>٢) مؤرخ روماني عاش في القرن الرابع الميلادي .

<sup>(</sup>٣) إيطالى شغوف بالكتب عاش فى القرن الخامس عشر . وله فى فلورنسة التى أصبح أميناً لكتبتها ، وكان على دراية وثيقة بالعبرية واللغات القديمة . وله عدة مؤلفات .

«كان مجلسه قبل كل شيء شيقاً للغاية ، يموج بالحركة ؛ فالابتسامة أبداً تراود شفتيه ، وحديثه شديد الإشباع . يلبس ملابس من أرق أنواع النسيج ، مشربة بحمرة داكنة ، تصل في طولها إلى إخمص قدميه . لم يتز وج قط حتى لا يعوق الزواج دراساته ، معتمداً في قضاء مطالبه اليومية على خادمه . ولقد تميز عن جميع الرجال : فهو أنظفهم مأكلا وفي شتى نواحى حياته الأخرى . كان في جلوسه إلى الطعام يأكل في أطباق أثرية نوعاً ما . وبهذه الروح كان يضع على مائدته أواني من المرمر وأخرى ذات جمال خلاب ، وكان كأس شرابه من الكريستال أو من أنواع أخرى من الأحجار الثمينة . وفي الحق إن مجلسه إلى الطعام لمنظر خلاب ؛ وكأنك ترى نموذجاً كاملاً للغابرين . يأمر دائماً بأن تكون الفوطة الموضوعة أمامه وكل المفارش ناصعة البياض . وقد يدهش بعض الناس لكثرة الأواني التي حفلت بها ماثدته . ولكني أجيب بأن مثل هذه الأشياء لم يكن لها من التقدير والاعتبار ما أصبح لها بعد ذلك . ولما كان لنيكولو أصدقاء في كل مكان ، نقد حرص كل من يود استرضاءه على أن يرسل إليه تماثيل من رخام أو أوانى أثرية أو نقوشاً ورسوماً وصوراً من عمل الفنانين المبر زين ، كما أهدوه قوالب من الفسيفساء . كانت لديه خريطة رائعة الجمال أشير فيها إلى كل جزء من أجزاء العالم و إلى كل مدينة من مدنه ؛ كما أنه كان يمتلك خرائط أخرى لإيطاليا وإسپانيا كلها بالألوان. ولم تكن في فلورنسة دار كداره حافلة بأسباب الزينة مكتظة بالتحف الجميلة ، بحيث إن كل من قصده وجد عنده ما لا حصر له من الأشياء القيمة التي ترضى كل ذوق » .

وفي هذا العصر أيضاً بدأنا نسمع إشارة بمن هو أكثر الناس خدمة للمجتمع وأكثرهم استحقاقاً لجزائه (أعنى المعلم). وإذا كان فسيازيانو قد قدم لنا وصفاً للثقافة الواسعة التي ألم بها ذلك الأعزب الفلورنسي الحريص الذي يمثل في صفائه ورقة شهائله العالم القديم، فقد خلف لنا أيضاً صورة للمعلم. ويمكن اعتبار فتورينو دافلتر (١٣٩٦ – ١٤٤٦) (١) رائداً للحركة التعليمية التي ترتب عليها وضع أسس معرفة الإنجليز بالعلوم الإنسانية. كان صغيراً ضئيل الحجم، مرحاً،

<sup>(</sup>١) ١٣٧٨ – ١٤٤٦ . أحد الإنسانيين الإيطاليين . افتتح مدرسة في مانتوا لتعليم أبناء الأشراف والفقراء جنباً إلى جنب مصطنماً المساواة في معاملتهم . وشهر بمنهجه الجديد في التعليم .

يبدو ذا طبيعة تغريه دائماً بالضحك ، فارساً ورياضياً ماهراً ، كرس جهده دون كلل أو ملل لتقويم الجسم والعقل والحلق . اكتسبت مدرسته شهرة واسعة فى شى ربوع إيطاليا ، ويمكننا أن ندخل فى دائرة من تأثروا به كولت Colet (۱)وولزى Wolsey وچون ملتون وتشارلز كنجزلى (۳) وكل نظار المدارس المحدثين طالما كان ديد مم تقويم العقل والحلق عن طريق الآداب والموسيقي والفن ، مع إضافتهم إلى هذا المنهج الدسم اهتماماً بكمال الجسم .

ولم يكن حكام روما بقادرين على الوقوف مكتوفى الأيدى إزاء هذه الإشراقات التى أطلت من قصور الأمراء نتيجة لرعايتهم للفنون والآداب. أما منصب البابوية وهى التى اهتزت هيبتها الروحية إلى حد كبير أثناء فترة الانقسام والأسر فى أقينيون (٤) وفقد غدا أداة ناجحة لترقية المعارف وجمع الكنوز الفنية وتجميل تلك العاصمة المشهورة التى أهملت ردحاً طويلا من الزمن على نحو يعيد إليها طلاوتها القديمة. وقد أنشأ مكتبة الفاتيكان نقولا الحامس (١٤٤٧ -٥٥)، وهو البحاثة المنحدر عن أب فقير كان يشتغل بدق أجراس الكنيسة ، والذى شجع كلا من فرا أنجيلكو وبنوتزو جوتزول الاوتها وبنوتزو جوتزول المناس سلفيوس المبدع ، وهو الذى شيد قصر پيكولوهيني في سيينا ، كما أن إينياس سلفيوس المبدع ، وهو الذى شيد قصر پيكولوهيني في سيينا ، قد كرس للكرسي المقدس مواهبه كرحالة ورجل آداب ودپلوماسي وذواقة للفن ، حتى إنه حين اعتلى الكرسي البابوي باسم پيوس الثاني (١٤٥٨ – ٢٤) راح

<sup>(</sup>١) ١٤٦٧ – ١٥١٩ . جون كولت مرب إنجليزى ومتفقه فى الشئون الدينية . وهو من زمرة الإنسانيين الذين نظروا إلى المسائل الدينية نظرة تحررية وانتقدوا المفاسد الملمة بالكنيسة الكاثوليكية .

<sup>(</sup>٢) حوالي ١٤٧٥ – ١٥٣٠ . كاردينال سياسي إنجليزي لعب دوراً في الإصلاح الديني في عهد هنري الثامن سيأتي تفصيله فيما يلي .

<sup>(</sup>٣) ١٨١٩ – ١٨٧٥ . رجل دين وشاعر وكاتب قصة إنجليزي .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى أن مدينة أڤينيون الفرنسية التي أصبحت قاعدة للبابوية من ١٣٠٩ إلى ١٣٧٧.

<sup>(</sup> ٥ ) ١٤٩٠ - ١٤٩٠ . رسام إيطالي .

<sup>(</sup>٦) ١٤٢٠ – ١٤٢٠ . مصور إيطالى ، شهر لابتكاراته فى فن الرسم المتطور وبراعته فى استخدام الضوء . وله كتيب هام فى الهندسة .

أما خليفته بولس الثاني (١٤٦٤ – ٧١) الذي جمع القطع المنقوشة من الأحجار الكريمة والبرونز بتلك الحماسة والمعرفة التي يتميز بها ذواقة بناقي ، فإليه يرجع الفضل في إعادة معالم أقواس النصر التي بناها كل من سپتموس سقيروس (١) وتيتوس (٢) . وهكذا توافر بابوات النهضة على البناء والترميم والزخرفة والجمع والانطلاق في دنيا اللذات المترفة ، وهم ينفقون ويجمعون الضرائب من رعاياهم ، حتى وصلت رعاية البابوية للفنون أوجها حين تولاها ليو العاشر من أسرة مديتشي في عام ١٥١٣ . وفي عهده أدت النفقات الباهظة التي أنفقت في بناء مديتشي في عام ١٥١٣ . وفي عهده أدت النفقات الباهظة التي أنفقت في بناء مديتش بطرس إلى اهتزاز ولاء نصف العالم المسيحي .

على أنه يشق على زائر روما وهو يستنع بهذه المجموعات الفنية والأبنية التى ترجع إلى هذا العصر أن ينتقد بابوات النهضة على ما بذلوه من جهود مستنيرة برغم فداحة تكاليفها . أما الذى يمكن أن يؤخذ عليهم فهو ذلك الجشع السافر الذى حفز بعض بابوات النهضة إلى توسيع أملاكهم العلمانية على حساب جيرانهم من أمراء إيطاليا . وحين نضع فصب أعيننا أن الحطر التركى كان داهما ملحاً ، وأن الحاجة كانت شديدة إلى التساند السياسي من جانب الدول الإيطالية ، فإن سياسة بابا كسكستوس الرابع ، الذى أدى به طموحه إلى تأسيس مملكة علمانية وإلى تطبيق نظام على من المحسوبية وإلى الدخول في الحرب برتين ، لدليل بارز على الإثم السياسي . وإن الشعور السائد حينئذ في شهال أوربا بأن البابوات هم أمراء إيطاليون يعملون على توطيد سلطتهم العلمانية أكثر مما يهتدون بالسهر على مصالح العالم المسيحي فيا يمس حياته الروحية \_إن هذا الشعور لم يكن أقل العوادل شأناً في الخروج على روما .

وفى إان ذلك كله كانت جمهورية البندةية تواجه حقيقة داهمة رهيبة حين استولى الأتراك العثمانيون على القسطنطينية . ففي عام ١٤٥٤ تعجلت البندقية توقيع صلح غير مشرف مع الأتراك تلته فترة سلام قصيرة الأجل انتهت في عام ١٤٦٣ ،

<sup>(</sup>١) ١٤٦ – ٢١١ . الإمبراطور الروماني الذي يعتبر عصره بداية ظهور الاستبداد العسكري .

<sup>(</sup>٢) ٤٠ أو ٤١ – ٨١. الإمبراطور الرومانى الذي تميز عهده (٧٩ – ٨١) بسلام نسبى .

فنشب بين الطرفين قتال مرير خرجت منه البندقية وقد نقدت دلماشيا ولنوس والمورة ، وأجبرت على دفع جزية سنوية للسلطان . ولم يكن نبلاء البندقية الذين يملؤهم الزهو وحب المخاطرة على استعداد للتسليم بهذه الشروط المذلة عن يد وهم صاغرون ، ففكروا في أن يعوضوا في الغرب ما نقدوه في الشرق بحيث يمكن موازنة الكوارث التي حلت بالبندقية في بحر إيجة على حساب ميلان وفرارا وزاپولى . وهكذا ذإن البندقية في عزمها الملح على تعويض ما نقدته ، قد سعت في النهاية إلى إثارة شهوات فرنسا ومطامعها .

ورغم هذه العواصف فإن النصف الأخير من القرن الخامس عشر خالد فى تاريخ النهضة البندقية . فكنيسة القديس مرتص التى بدئت فى عام ١٩٨٠ وأكملت فى عام ١٤٨٤ لاتزال محتفظة بالخصائص الجوهرية التى تميز بها الفن البيزنعلى بشكل لا نجده فى أى بناء آخر من الأبنية الباقية فى البلاد التى كانت يوباً ما من أملاك الإمبراطورية البيزنطية . ولعل أنبل رد على أعمال التخريب البربرية التى أتاها الترك أن يكتمل على أرض البندقية الحرة بناء يقف كنصب تذكارى خالد لعظمة الإمبراطورية المسيحية الغاربة فى الشرق وحضارتها . ومع ذلك نقد وبجد جانب تخر من النشاط الفنى والعقلى فى البندقية لم تعبر عنه الفسيفساء البيزنطية ولا الحلى التي تعيد إلى الأذهان ما كان قد صمحه الصائغ الإسكيثي (١) فى قديم الزمان . قالبندقية على حدود عالمين : الإغريقي واللاتيني — و إذا كان الطابع الإغريقي يتمثل فى كنيسة القديس مرقص، فإن فن چون بلليني John Bellini الشائق الإيطالية .

أما اختراع الطباعة ، الذي قدر له في الشمال أن ينشر نثر لوثر الملتهب في طول ألمانيا وعرضها ، نقد كان برجه خاص أداة الشعب الإيطالي في دعم الدراسات

<sup>(</sup>١) سكان سكيثيا التي كانت تمتد في الإستهس من جبال الكريات إلى نهر الدون ؛ وقد ورد ذكرها في تاريخ هيرودوت .

<sup>(</sup>٢) حوالي ١٤٣٠ – ١٥١٦ . من أشهر المصورين البنادقة .

الكلاسيكية . وكان أبرز أعلام الطباعة الإيطالية ألدس ما نوتيوس Aldus Manutius الناقد والنحوى ومؤرخ الأدب وعالم الأخلاق الذى أنشأ المطبعة التى عرفت باسمه في البندقية ، والذى لا يوجد في حوليات الحركة الإنسانية الإيطالية من هو أنبل منه وأرق حاشية . كأن ألدس قد كابد أسوأ آفات الطفولة ، على شكل كتاب مدرسي سيئ للغاية . ولما كان ألدس مربياً ومن أتباع فلسفة أفلاطون ، فقد أمكنه الاقتناع بأن تحسين التربية الإيطالية يتوقف في أساسه على تقديم كتب جديدة قليلة التكاليف . لهذا استقر في البندقية وكانت مدينة آمنة من أخطار الحرب ، وهناك استطاع أن يجد مجتمعاً مثقفاً وأن يعتمد على تعضيد اليونانيين المهاجرين ، وأن ينشئ مطبعة أصدرت في تتابع سريع كتباً كلاسيكية الواحد تلو الآخر في طبعات من الرخص والبهجة والإتقان وحسن التناول بحيث استطاع السيد البندقي وهو ينساب بجندوله في القناة الكبرى أن يتمتع بمباهج هوميروس في مجلد صغير أوضح ما يكون طباعة .

وكانت الحركة الإنسانية في عصر النهضة تتسم بطابع أرستقراطي يخالف طابع العصور الوسطى الذي يمتاز بالتدين والبطولة اللذين تعبر عنهما الكاتدرائيات القوطية والملاحم الشعبية Chansons de Geste – فإن الإنساني إنما كان يخاطب الحاصة من الناس. ذلك لأن حماسة الفنان أو العالم لا تستطيع أن تحرك شعور العامة ؛ فإن الفلسفة والمعرفة والبحث النقدى للنصوص والحماسة في متابعة الفن للفن ستظل جميعاً ألواناً من النشاط البشرى تختص بها فئة ضئيلة من مجموع الجنس البشرى . هكذا الحال الآن ؛ وكذلك كان في عصر النهضة . وإذا كان الإنساني قد استطاع حينئذ أن يرفع من أذواق الناس ، فإنه استطاع كذلك أن يوسع المسافة بين الأفراد .

وكما هو الحال فى الحركات الكبرى المعبرة عن الروح الإنسانية ، اقتصر نشاط النهضة على فئة قليلة نسبيبًا من الناس هم أولئك الموهو بون الخلاقون الذين عاشوا وأنتجوا فى مجتمع حساس ذكى . ولولا الحياة الزاخرة فى قصور إيطاليا ، ولولا رعاية الكنيسة وشغف الناس فى إيطاليا بإمتاع العين والأذن ، لكان ما قام به الإنسانيون فى حيز الاستحالة . فلم يحدث فى أى بلد أوربى آخر أن تقفل الحوانيت

حين يرتل الشاعر الشعبى أشعاره ، ولم يحدث كذلك أن سمح لفنان ذوقه بالصفح عن جريمة قتل . في إيطاليا وحدها كان يتوقع من نبيل أن يتذوق سوناتة أو يقدر لوحة أو يطالع أدباً قديماً . ويتضح ذلك كله بمقارنته بأحوال الأرستقراطية الفرنسية كما كانت عليه حتى هذبها فرنسوا الأول . فقد كان النبلاء الفرنسيون أجلافاً يقصرون همهم على الحرب ومباريات الفروسية والصيد . ولكن ذلك لا يعنى أن الحياة الإيطالية ، برغم كل ما بلغته من رقة ولطف ، كانت مريحة أو آمنة . فقد كان الريف خالياً من حراسة الدولة ، وكأن الناس يسير ون مسلحين ، ويأخذون خدرهم من مظاهر الكراهة الحيوانية التي قد تبدو فجأة من جيرامهم . ومهما تألق في قصر الأمير من قطع الرخام والصور ، فإنه لا يعدو أن يكون قلعة أبرد من قصر الأمير من قطع الرخام والصور ، فإنه لا يعدو أن يكون قلعة أبرد من تواضعاً في حيى إسلنجتون و بتي في لندن . وإن مادونه بنڤنتو تشلابي Benevento تواضعاً في حيى إسلنجتون و بتي في لندن . وإن مادونه بنڤنتو تشلابي الماس . هكذا كان المنف وأعمال القسوة والحيانة إلى حد أنها لم تعد تثير اهتام الناس . هكذا كان مزاج الإيطاليين : سرعة غضب ، وثأر قاس ، مع حساسية لألطف ما يشوق الناس شكلا وصوتاً .

واستمدت الأرستقراطيات المحاربة فيما وراء الألب من هذه المواهب المتفتحة في إيطاليا عناصر جديدة من الاهتمامات. فالنبلاء عبر الألب ، بما كانوا عليه من بداوة ريفية خففت منها الرحلة إلى إيطاليا ، أخذوا أنفسهم بتشجيع الفنون والآداب. كما أخذ يضيق ذلك الفاصل الذي قسم المجتمع الوسيط ما بين كاتب مثقف ورجل حرب جاهل. وقبل نهاية القرن الحامس عشر نجد الناس – حتى النبلاء أنفسهم – يجارون روح العصر: فهم يغشون الجامعات ويتثقفون بالقراءة ويزينرن دورهم ويبحثون عن الأبهة.

فإنجلترا مثلا أثناء حروب الوردتين له يكن فيها من كرهه الناس قاطبة مثل جون تيتوفت John Tiptoft إيرل ورستر (١٤٢٧ ــ ١٤٢٧) (٢) ، وذلك

<sup>(</sup>١) ١٥٠٠ — ١٥٧١ . فنان وصائغ معادن ونحات إيطالى من فلو رنسة .

<sup>(</sup>٢) قائد بارز من أنصار أسرة يورك أثناء حروب الوردتين .

فقسوته الباطشة حين جعله الملك إدوارد الرابع كبير ضباط حاشيته ، وأداة لتنفيذ أغماله الانتقامية الفظيعة ، مما أدى إلى تسميته «جزار إنجلترا» و « الجلاد الشرس ولازع رموس الرجال » . ومع ذلك فإن قسوته ، وهي النموذج الذي كان مألوفاً في إيطاليا ، كانت تخالطها درجة كبيرة من القافة ، ولم يكن بإنجلترا إلا نفر قليل ممن يلمون باللاتينية يمكن أن نقول إلهم أكثر ثقافة من هذا الأرستقراطي الفظ الذي تلقي تعليمه في باليول ثم خالط الإنسانيين في بادوا وأفرغ حوانيت بيع الكتب في فلورنسة . كان تبتوفت في الطليعة ، ثم ترسم خطاه نفر كبير من الإنجليز في فلورنسة . كان تبتوفت في العرف في عهد الملكة إليزابيث على تسميهم من تعلقوا بالدراسات اللاتينية وجرى العرف في عهد الملكة إليزابيث على تسميهم و بالمردة المتجسدين » ؛ ولكنهم بتتلمذهم على الإيطاليين ، إلى جانب ما اكتسبوه من آفات خلقية كثيرة ، كسبوا فنوناً منوعة من الذوق والمعرفة والتجربة عملت دوماً على إثراء ثقافة بلادهم .

وورثت أوربا عن إيطاليا النهضة فكرتين قيض أن يكون لهما أثر دائم في عجال السياسة والتعليم . أما الفكرة الأولى عن السياسي الحالص أو المنقطع للسياسة فقد احتواها كتاب « الأمير » لمكيا ثيللي ، وهو الكتاب الذي كتب في عام ١٥١٣ ؟ والفكرة الثانية عن السيد المهذب الشغوف بالدراسة احتواها كتاب « رجل البلاط » لكاستليرني Castiglione اللذي وضع بعد أعوام ثلاثة من هذا التاريخ . أما مكيا فيللي فقد كان دبلوماسيًا فلورنسيًا ووطنيًا إيطاليًا متحمساً ، استغل الفراغ الذي فرض عليه في المنفى في تصوير نوع الحاكم الذي يؤهل خير تأهيل لتحرير أرض إيطاليا من دنس الغزاة ويبعث أمجاد روما القديمة . والمثير في هذا البحث أنه موضوعي ؛ فالأمير متمرس في سياسة القوة : فهو يلجأ إلى أساليب القوة والغش دون وازع أو تبكيت ، لا يعبأ بشيء في سبيل توسيع رقعة أملاكه وإحاطتها بالضهانات الكافية . وهو واقعي يرى الحياة كما هي عليه ، ويحيط بالتيارات المعاصرة عن كثب ، ولا يتوقع في الحياة أحسن أو أكثر مما تستطبع هي إعطاءه . وهكذا عن كثب ، ولا يتوقع في الحياة أحسن أو أكثر مما تستطبع هي إعطاءه . وهكذا كان «أمير » مكيا فيللي مختلفاً كل الاختلاف عن أرواح القديسين الذين كان «أمير » مكيا فيللي مختلفاً كل الاختلاف عن أرواح القديسين الذين

<sup>. (</sup>١) بلدزار كاستليوني (١٤٧٨ – ٢٥١٩) . دېلوماسي إيطالي .

حفلت بهم مؤلفات القسس فى العصور الوسطى . وإن مبدأ سياسة القوة الذى سفو للناس دون مواربة أو تحفظ ، ممثلا ما هو جار فى الواقع فى ذلك العصر ، قد جاء بمثابة صدمة للرأى العام – إذ الناس لم يعتادوا أن يطلع عليهم بحث سياسى عار من الأخلاق والدين . ثم إن بطل ميكافيللى كان قيصر بورچيا ابن أخ إسكندر السادس البابا السفاح . وبالرغم مما قام به قيصر بورچيا من أعمال شخصية براقة ، فقد عرف فى الناس جميعاً بنجاحه فى تدبير جرائم القتل وأعمال الغدر والحيانة ، وهذا كله مما أضاف صفة الحرأة إلى هذا الكتاب الذى تحدى المألوف عند الناس .

وبقدر ما مثل «الأمير » الروح الإيطالية في ذلك العصر ، مثلها أيضاً كتاب «رجل البلاط » لكاستليوني . وقد استقى المؤلف انطباعاته من بلاط إيطالي على درجة كبيرة من الثقافة ، هو بلاط الدوق جويدو بالدو Guidobaldo في أربينو ، ثم رسم لرجل البلاط الأنموذج صورة نالت شهرة طبقت الآفاق في طول أوربا وعرضها . فرجل البلاط لا ينبغي أن يقصر تدريبه على مدرسة البلاط ، بل عليه أن يتلقاه أيضاً في المعسكر ؛ فينبغي عليه أن يكون مدجهاً بالسلاح ، وأن يكون رياضياً يعنى بصحة جسمه ، ومثقفاً ذواقة للأدب بحيث يندمج في كل مجتمع رياضياً يعنى بصحة جسمه ، ومثقفاً ذواقة للأدب بحيث يندمج في كل مجتمع واظهار إتقان يحيل إلى الناس وكأنه ليس نتيجة مجهود كبير ، لكل ما يسود عصره من أذواق وأفانين . وتمشت هذه النظرة إلى التعليم مع روح العصر ، فترجم كتاب «رجل البلاط » إلى عدة لغات . ويمكننا مطمئنين أن نعزو فكرة ملتون عن تعليم متع، د الجوانب من شأنه « أن يعد الإنسان للاضطلاع في مهارة وإتقان بكل المناصب العامة والحاصة سواء في الحرب أو السلم ، وفقاً لمقتضيات الظروف » — متع، د الجوانب هو فكرة ملتون هذه إلى الترجمة الإنجليزية الجذابة التي قام بها المناص هوي كالمنه والحاسة سواء في الحرب أو السلم ، وفقاً المقتضيات الظروف » — يمكننا أن نعزو فكرة ملتون هذه إلى الترجمة الإنجليزية الجذابة التي قام بها سبر توماس هويي Thomas Hoby في عام ۲۰۱۱ .

ولكن هذا الفيض المفرط من العبقرية الإيطالية لم يكن له أى صدى فى العالم الإغريق الأرثوذكسي سواء فى أملاك السلطان العثمانى أو فى أملاك قيصر روسيا . فلم تكن النهضة الإيطالية تعنى شيئاً للروس أو للترك ، وبغض النظر عن بعض

المؤثرات القليلة المتناثرة كصورة محمد الفاتح التى رسمها أحد البنادقة ووضعت فى قصر السلطان ، أو كبناء الكرملن فى موسكو الذى أخذ عن ميلان ، أو بعض اللفتات المتقنة فى أكرا ودلهى ، ظل أثر الذوق الإيطالى والعبقرية الإيطالية مقصوراً على العالم المسيحى اللاتينى. أما روسيا فقد كانت عالماً منفصلا قائماً بذاته ، ولم تكن عاملا يعتد به فى السياسة الأوربية حتى القرن الثامن عشر .

#### كتب يمكن الرجوع إليها

Trenchard Cox, The Renaissance in Europe (1400-1600). 1933. 
عاذج مأخوذة عن الأعمال الفنية في متاحف لندن

- M. Creighton, History of the Papacy during the period of the Reformation. (1882-94).
- Janet Trevelyan, A Short History of the Italian People. (1929).
- E. Armstrong, Lorenzo de Medici and Florence in the Fifteenth Century. (1896).
- P. Villari, Life and Times of Girolamo Savonarola. Tr. L. Villari. 2 vols. (1897-8).
- G. Vasari, Lives of Italian Painters, Sculptors and Architects. 8 vols. (1900).
- B. Berensen, Central Italian Painters of the Renaissance. (1897).
- B. Berensen, Venetian Painters of the Renaissance. (1894).
- M. Von Wolff, Lorenzo Valla. (1893).
- L.B. Alberti, Opere Vulgari. Ed. A. Bonucci (1843-9).
- L. von Ranke, History of the Popes. Tr. S. Austin. (1847).
- H.A. Taine, Philosophie de l'Art en Italie. (1865).
- Machiavelli, Principe. Ed. L.A. Burd. (1891).
- -- Vespasiano Da Bisticci, Vite de uomini illustri de Secolo XV. Ed. L. Frati. (1892).
- --- Cambridge Modern History. Vol. I.
- J. Burckhardt, Die Cuttur der Renaissance in Italien. (1869).
- J. Morley, Machiavelli. Romanes Lecture. (1897).
- J. Zeller, Italie et Renaissance. (1883).
- H. Brown, The Venetian Printing Press. (1891).
- J.A. Symonds, The Renaissance in Italy, Vols. IV & V. (1875-86).
- A.F. Didot, Alde Manuce et l'Héllenisme Venise. (1875).
- The Book of the Courtier. Tr. Sir T. Hoby. Ed. W.R. Raleigh. (1900)
- W. Ormsby-Gore, Florentine Sculptors of the Fifteenth Century. (1930).

#### الفصل الثالث فرنسا وبرجندية

### س الحادي عشر – انتصاره على النبلاء وشراؤه الإ

لويس الحادى عشر - انتصاره على النبلاء وشراؤه الإنجليز بالمال - حسن حظه - مقارنته بشارل حاكم برجندية - الحدمات التي أداها أدواق برجندية للأراضى المنخفضة - الفن الفلمنكي في القرن الحامس عشر .

على حين كانت إيطاليا تتمخض عن حركة من الإنتاج الفي ، كانت فرنسا تمر بمرحلة توقف في تطورها الثقافي جاءت نتيجة طبيعية لما ألم بها من كوارث سياسية . فلقد عاصرت أزهى فترات التاريخ الفني في فلورنسة حقبة طويلة مضنية مرت فيها فرنسا بدور النقاهة من آثار التخريب التي حلت بها أثناء حربها ضد إنجلترا ، كما عاصرت ذلك الصراع الحاد بين دوقية برجندية والمملكة الفرنسية ، وتلك المراحل التي اجتازتها حكومة الملكية الفرنسية حتى استحالت من دولة ضعيفة منهوكة القوى إلى دولة تقو معلى دعائم قومية سليمة ، وذلك بفضل ذكاء رجالها وغباء خصومها . في هذه السنين القلقة لم يبد الفرنسيون أي رعاية للعبقرية الإيطالية ، ولم يقدموا إلادليلا باهتأ على وجود مواهب فنية خاصة بهم . فلم يوجد من يخلف فئة النحاتين العظام من رجال القرن الثالث عشر الذين تجمل تماثيلهم كاتدرائيات ريمز Rheims وشارتر؛ أما جان فوكيهJean Fouquet المصور فقد كان من بروكسل. ولم يحس الفرنسيون بعظمة الإنتاج الفني الإيطالي ، ولم يستعدوا لتقبل النهضة الإيطالية إلا حين غزت الجيوش الفرنسية إيطاليا في عام ١٤٩٤ . حينئذ كانت قد مضت ست سنوات على وفاة ڤروكيو صائغ الفضة المهندس الرسام النقاش الموسيقي النحات ، وهي الشخصية التي ربما كانت أبرز الشخصيات في قصة التطور الفني الإيطالي في القرن الخامس عشر.

فى عام ١٤٦١تو شارل السابع بعد أن خلص فرنسا من نكسات الحروب الطويلة ضد إنجلترا ، و بعد أن ترك لبلاده حكومة وجيشاً . وواصل ابنه لويس الحادى عشر

( ١٤٦١ – ١٤٨١)، الذي كان ثائراً ومنفيًّا ، ذلك الجهد القيم الوئيد. هذا الملك ذو القبعة والملابس القديمة الرثة ، العالم ببواطن الأمور ، الحريص الحذر ، الذي كان يعتقد أن لكل شخص ثمنه ، ومع ذلك لم يتردد في قطع رأس من يعارضه من النبلاء أو في وضع كاردينال خائن في قفص حديدي ــ بدأ هذا الملك مزيجاً يحير الألباب من الحذق والقسوة والشر. ولكن أولئك الذين عرفوا الرجل من أمثال فيليب دى كومين Philippe de Commines (١) البرجندي وأدركوا الصعوبات الملمة به، قدروا في لويس مجموعة من المواهب التي أنقذت الملكية الفرنسية من أشنع ألوان المهانة ، وإن كانت هي المواهب ذاتها التي كرهت فيه فئة النبلاء الحمقي الجهلة المتهورين الذين كانوا وباء المجتمع . أدرك لويس بذكائه الفطري أن على السياسي أن يكون حسن الإصغاء نهماً في جمع المعلومات قادراً بقدر الإمكان على أن يتعرف بنفسه على كل من له أهمية سياسية سواء في مملكته أو خارجها في البلدان المجاورة ، كما أن عليه ألا يدخر وسعاً لكسب عدو ، وألا يحفظ ضغينة لأحد ، وأن يصطنع صبراً بعيد النظر ، وأن يكون دائم الاستعداد للتعلم من أخطائه الشخصية ، وألا يقف كبرياؤه حائلا دون استرداد الأرض التي يكون قد فقدها . و بعد أن صب لويس جام غضبه ــ للمرة الأولى ــ على البارزين من أنصار العهد القديم ، مما هو متوقع من منفي عائد، حاول أن ينظر إلى الموقف من زاوية أخرى حتى يستغله لمصلحته، فسعى لاستعادة ود من أساء إليهم من قبل .

وكم من أزمة معقدة ثارت فأبدى لويس معيناً لاينضب من الشجاعة والمقدرة . لم يكن قد مضى على توليه وقت طويل حين واجهه تألب خطير من النبلاء الساخطين (عرف بعصبة الصالح العام) يقوده شارل كونت شاروليه Charolais (الجسور) وريث دوقية برجندية ، ويسنده دوق برى Le Duc de Berri ، أخو الملك ، ودوق بريتانى ، وفى الوقت الذى وصلت فيه قوات الحلفاء إلى مشارف باريس كان ولاء العاصمة متذبذباً ، وكان من شأن أى خطأ أن بكنى لتحطيم ذلك الشاب غير المحبوب (الأجنبى حتى ذلك الوقت) الذى كان قد طرد مستشارى أبيه من مناصبهم

<sup>(</sup>۱) حوالى ۱۶٤٦ - ۱۰۱۱ . أهم مستشارى الملك لويس الحادى عشر ، وتعتبر مذكراته -- بعد أشعار قمللون -- أهم ما كتب باللغة الفرنسية في القرن الخامس عشر .

وأحاط نفسه بعصبة من اختياره هو . ولكن لويس لم يتعثر على الإطلاق – فبعد أن أسرع إلى باريس يقود قوة كبيرة ، استطاع أن يكسب خصومه فى المدينة بما أظهره من دلائل الصفح الحكيم ، وبذلك استطاع أن يعتمد على باريس وأن يواجه جميع أعدائه الذين دبت الفوضى فى صفوفهم . ولقد تحاشى الدخول معهم فى معركة عامة ، مفضلا إرهاقهم بالمناوشات المستمرة حتى اضطروا إلى طلب الصلح ، وإذا كان لويس فى شوقه إلى فرجة يستطيع منها أن يبذر بذور الشقاق بين أعدائه قد منحهم شروطاً (صلح كونفلان Conflans) كانت من السخاء المفرط بصورة لا تتمشى على الإطلاق مع صالح فرنسا ، فإنما كان ذلك جزءاً من ذكائه الأفعواني .

ولو كانت دوقية برجندية في أيد قوية أو كان في مقدور إنجلترا أو في عزمها أن تأخذ جانباً فعالاً في الصراع ، لربما كان من الممكن أن تتكرر فظائع حرب المائة عام . ولعله من حسن حظ أوربا - ومن المحقق أنه كان من حسن حظ فرنسا - أن شارل بهجومه العنيد على السويسريين قد أطاح بالمركز القوى الذى شاده للبيت البرجندي أربعة من أحكم أمرائه ، وأن الحرب بين أسرتي لانكستر ويورك على الجانب الآخر من القنال الإنجليزي قد حالت دون قيام إنجلترا بأى تدخل فعال في شئون القارة . حقياً كان لا يزال في طوق إنجلترا إرسال حملة لقيت ترحيبا من الشعب الإنجليزي ، ضد العدو القديم ، ولكن هدفها لم يعد الغزو - بل التهديد السافر . وهكذا في خلال عشرين عاماً انتقلت مرتين إلى الأراضي الفرنسية بيوش إنجليزية ، ثم سحبت نظير إتاوة مجزية . واعتبر لويس وولى عهده أن هذا المال الذي تدفعه فرنسا للتخلص من رماة النبال الإنجليز ، الذين كانوا لا يزالون مبعث خطر ، إنما هو ثمن بخس .

وحالف الحظ لويس بتوفيقات أخرى . كان من حسن حظه أن شارل الجسور لم يعقب ذكراً ، ولهذا فبوفاته فى عام ١٤٧٧ آلت برجندية وبيكاردى وآرتوا إلى العرش الفرنسى . ومن حسن حظه أيضاً أن يتوفى رينيه آخر ملوك إكس دون أن يعقب ذكراً كذلك ، مما ترتب عليه أن مين وآنجو وإقطاعية بروفانس الإمبراطورية أصبحت كلها جزءاً من المملكة الفرنسية فى عام ١٤٨٠ . وأخيراً كللت الأقدار

خدماتها للويس حين لم يعقب فرنسوا دوق بريتانى ؛ تلك المقاطعة الكلتية القديمة المعتزة باستقلالها الغنية بالحرف البحرية ، ولهذا لم يكن له وريث يستطيع أن يواصل خصومة جنسه القديمة. وإلى كل هذه السلسلة من حسن الطالع يرجع الفضل في الدرجة الأولى في أن تصبح فرنسا بعد وفاة لويس دولة متاسكة قوية ، مأمونة الحدود من كل جانب ، بعد أن كانت عند توليته على شفا الانهيار .

وفى ذلك التأليف الباهر الذى كتبه كوهين ، يقف كل من لويس وشارل بارزاً كأنه صورة مجسمة للحكمة يمازجها الهوس ، وإن نقض أحدهما الآخر ؛ فاويس ما بالتآسر فى صبر وأناة و ببذل أقل ما يمكن من المال والدماء - يتغلب على أعدائه ويترك مملكته أقوى مما كانت عليه عندما تولى عرشها . أما شارل فيبدد إرثه العظيم بطموحه الحربى الذى لا يهدأ والذى دفع ثمنه غالياً . ويلاحظ بوجه الخصوص على لويس أنه كان يفضل العمل مع رجال الطبقة الوسطى ، وأنه كان يمثل طرازاً مجديداً من رجال الدولة فى تجنبه سفك الدماء وعدم ثقته بالنبلاء وتفضيله للجند المرتزقة (وقد أدخل السويسريين فى خدمة التاج الفرنسي) وفى تشجيعه للتجارة . كان يشبه معاصره إدوارد الرابع ، ولكن بصورة أوضح ، فى كونه ملكاً من رجال الأعمال .

وإذا ما أخذنا ما قام به أدواق برجندية بصفة عامة ، لوجدناه أيضاً ، رغم ما حمل من طابع الاستعلاء الحشن ، يحدل دلالته على هذا التحول العديق من إقطاع العصور الوسطى إلى نظام الدولة القومية ، هذا النظام الذى أخذ فى القرن الحامس عشر يشكل من جديد الأوضاع السياسية فى غرب أوربا . كان أمراء برجندية مبذرين خشنين ملتهبين حماسة ، وضعوا نصب أعينهم تدعيم أسس الملكية وبناء دولة متاسكة فى وادى الرين وروافده تضم بعضاً من أغنى المراكز التجارية فى أوربا . ولم تكن التقاليد والولاءات القديمة تعنى شيئاً بالنسبة لمم ؛ المتجارية فى أوربا . ولم تكن التقاليد والولاءات القديمة تعنى شيئاً بالنسبة لمم ؛ علم جرى عليه العرف وأهواء الناس فى الأجزاء التى تتألف منها . وكادت سياسة التوسع المطردة التى اتبعتها هذه الأسرة النشطة الحازمة فى مدى أربعة أجيال ، كادت توصلها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها .

وبموت شارل الجسور أمام أسوار نانسي (١٤٧٧) انهار هذا البناء المصطنع برمته كأوراق الشجر. ولكن جهود أدواق برجندية لم تكن كلها عبثاً – فهم الذين صنعوا بلجيكا ، كما أنهم هم الذين لقنوا كونتية الفلاندر – التي هي نواة مملكة بلجيكا الحديثة – معني جديداً للاستقلال والوحدة ، وإن سياستهم الطدوحة وانتصاراتهم الوامضة وتوفيقهم المحكم في المزج بين ميول الشعب ومقتضيات الأبهة ، لمما ألهم مدرسة من الكتاب والمؤرخين كانوا فوق المستوى العادى . ولقد جعلوا من بروكسل ، حيث أقاموا بلاطهم ، عاصمة من أشهر عواصم أوربا ؛ وإن أنتورب تدين بعظمتها التجارية إلى حد كبير لتشجيعهم والقيود التي فرضوها للحد من منافسة بروج وغنت لها .

وفى غمرة هذا التنافس فى المصالح الاقتصادية التى كانت الفلاندر مسرحاً لها فى ذلك الوقت المتميز بالتطور السريع ، استطاع أدواق برجندية دائماً أن يعتمدوا على المصالح التجارية النامية ضد الصناعة التى أصبحت لا تجارى الزن لما فيها من قيود الاحتكارات والأساليب التى عنى عليها الزمن . كانت سياستهم جعل الفلاندر وحدة اقتصادية بقدر الإمكان وتشجيعهم للفنون الجميلة نفس تشجيعهم للتجارة ، وإزالة العوائق الداخلية التى تعترض نقل المتاجر وتبادلها . ورغم أن هؤلاء الأدواق كانوا فرنسيين من حيث الأصل واللغة والذوق ، فإنهم توافروا على تعلم اللغة الفلامنكية ، ودفعتهم حكمتهم وقد زادت عن حدها \_ إلى أن يحاولوا أمراً كان فى الفلامنكية ، وهو القضاء على اللسان التيوتوني الذي كان أداة للكثير من المبادلات التجارية فى الفلاندر .

وإذا كانت الظروف الرئيسية التي أحاطت بالأدواق قد فرضت عليهم أن يجعلوا قاعدة ملكهم في الفلاندر حيث ذكرى زمالة الحرب القديمة مع إنجلترا كانت لا تزال ماثلة ، فإنهم من الناحية الأخرى لم ينسوا موطنهم الأصلى . أصبحت العاصمة في بروكسل ، ولكن مدافن الأسرة بقيت في ديجون التي لم تعد تساير مقتضيات العصر . وانتشر فن الرسامين والنحاتين الفلمنكيين غرباً عبر برجندية إلى فرنسا حيث كان له أثر كبير . وكما أن الفلاندر قد أثرت في فرنسا ، فإن فرنسا بدورها قد أثرت في الفلاندر عن طريق أدواق برجندية . وإذا كانت

بلجيكا لا تزال اليوم فرنسية الطابع ، فإن مرجع ذلك إلى تلك الفترة التي كانت فيها الفلاندر الحاضعة لأسرة فرنسية ، قلباً ومركزاً لدولة طموحة ميالة للفتح والتوسع .

ورغم أن الأدواق قد شجعوا الفن الفلمنكي برعايتهم ، فإنه كالفن البرجندي – استمد أصوله من تراث العصور الوسطى . وعلى حين اتسمت البهضة في إيطاليا بابتعاد حاسم عن أساليب العصور الوسطى وعن الفن القوطى ، وبإيثار قوى لنماذج الوثنية القديمة ، لم يوجد لدى فنانى برجندية مثل هذا الشعور الواعى بالتجديد ؛ ولهذا نجدهم يمرقون من العالم الوسيط إلى العالم الحديث بهدوء غير محسوس . اعتمد تطور الرسم عندهم على الملاحظة الدقيقة أكثر من اعتاده على النظريات الأدبية أو على الانتقاء أو الترك المبنى على أسس عقلية . وتميز الفن الفلمنكي في القرن الخامس عشر برقة الشعور ومراعاة الحقيقة واتباع الأصول الفنية بدقة ؛ وعن الفلمنكين الذين كانوا قد اخترعوا الأصباغ أخذ الإيطاليون استعمالها، وإلى تصاوير هذا الشعب الموهوب يرجع أكبر الفضل في شهرة تلك الإمارة الفتية الخشنة الصاحمة .

ويستوى فن الأراضى المنخفضة مع الفن الإيطالي في كوبهما ينبعان من حياة مدن تزخر بالنشاط وتقدم على الرخاء المادى . وقد نافس سكان مصبات الأراضى المنخفضة سكان فلورنسة والبندقية في نشاط طوائفهم وتقديرهم للمهارة الفنية وتشجيعهم للجهود الأدبية والفنية . وقد نما نظام حكم المدينة الدى قام في العصور الوسطى – نما في إيطاليا والأراضى المنخفضة ، كل مستقلاعن الآخر ؛ وكان تدهورهما قميناً بأن يصيب الحضارة الغربية بحرمان قاتل . ولم يحتج الرسامون الفلمنكيون من رجال القرن الحامس عشر في رسم شكل الإنسان كما رأوه إلى دروس جيوتو Giotto اأو مدرسته ، فقد تحولوا عن التقاليد البيزنطية بفعل مؤثرات واقعية أصباغ مشرقة تبدو كأنها تتحدى حلوكة السهاوات في بلاد الشهال ، وآثر وا الموضوعات مشرقة تبدو كأنها تتحدى حلوكة السهاوات في بلاد الشهال ، وآثر وا الموضوعات

<sup>(</sup>١) ١٢٦٧ — ١٣٣٧ . الرسام الفلورنسي الكبير الذي لعب دوراً مهماً في إرساء القواعد الحديدة لرسوبات عصر النهضة .

المنزلية بوحى رعاة الفن من الأثرياء العلمانيين، وجسموا إبراز كل تفصيل مألوف، وكأنما هو نقش بارز. وانتشر تأثيرهم كما انتشر تأثير الفنائين الإيطاليين في مجال أوسع. وما أشرف القرن الحامس عشر على مهايته حتى صارت كل ألمانيا الشهالية من أقصاها إلى أقصاها بمثابة مستعمرة فنية للفلاندر.

كتب بمكن الرجوع إليها

- A.W. Ward, in Cambridge Modern History, Vol. I, Chap. XIII.
- C. de Cherrier, Histoire de Charles VIII. (1868).
- J.F. Firk, History of Charles the Bold. 3 vols. (1863-8).
- C. Legeay, Histoire de Louis XI. (1874).
- Sir W. Scot, Quentin Durward.
- L.E. de Laborde, Les Ducs de Bourgogne. (1849-52).
- C. Petit Dutaillais in E. Lavisse, Histoire de France., Vol. IV.
- P. Fredericq, Essai sur le rôle politique et social des Ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas. (1875).
- E.A. Freeman, Historical Essays, First Series (Charles the Bold). (1892).
- L. Battifol, The Century of the Renaissance. (1916).

#### الفصل الرابع النهضة الألمانية

تقدم ألمانيا ثقافيا في النصف الأخير من القرن الحامس عشر – انتشار الطباعة – أثرها في ازدياد اهتمام الناس بالمسائل الدينية – فشل محاولات مكسمليان إصلاح الإمبراطورية – عظمة ألمانيا الحقيقية في ذلك الوقت – الفنون والحرف – ألبرخت ديرر Albrecht Dürer وبطرس قشر Peter Vischer كوزانوس Cusanus.

تميز النصف الثانى من القرن الحامس عشر فى ألمانيا بتقدم ملحوظ فى الثقافة والتعليم والتربية ، تميزه بندو سلطان أمرائها المحليين على نحو ما حدث فى إيطاليا . والواقع أن الشهرة الحالية التى يتمتع بها الألمان كقادة للعالم فى دراسة الكتب يمكن والواقع أن الشهرة الحالية التى يتمتع بها الألمان كقادة للعالم فى دراسة الكتب يمكن أن نرجعها إلى ذلك العصر الذى شهد إنشاء ثمانى أكاديميات ألمانية واختراع فن الطباعة الذى فتح للعالم آفقاً جديدة والذى يرجع الفضل فيه إلى حنا جوتنبرج التى ترتبت على هذا الاختراع الأخير يمكن أن تعزى إلى السرعة التى انتشر بها هذا الاختراع فى ربوع أو ربا فى عصر يتقيد بحقوق الاختراع . وفى عام ١٤٦٥ وصلت إلى باريس، هذا الاختراع فى عام ١٤٧٠ وصلت إلى باريس، ووصلت إلى لندن فى عام ١٤٧٧ واستوكها لم فى عام ١٤٨٠ وسدريد فى عام ١٤٩٩ وقد قدر البعض ، ولو أنه قد يكون تقديراً متحفظاً جداً ، أنه حين انتهى القرن بضعة آلاف قليلة من المخطوطات حوت كل ما ورثه العالم من حكمة وشعر خلى ذلك الوقت .

وينبغى أن يعزى إلى الألمان الفضل الأكبر فى انتشار آلة الطباعة فى أوربا . حينئذ عرفت الطباعة بأنها الفن الألماني ، وقصد الطباعون و باثعو الكتب الألمان كل مكان بحثاً عن العملاء ؛ وما أوفى عام ١٥٠٠ على نهايته حتى كان لهم أكثر من مائة

مطبعة في إيطاليا ولا أقل من ثلاثمائة مطبعة في إسپانيا . وعمت الأقطار حماسة تبشيرية ضخمة للفن الجديد . وراح الناس يقدرون أهميته بالنسبة إلى الحياة . وعبر عن ذلك أحد المعاصرين – وهو ومفلنج Wimpheling (1) بقوله : «وكما انتشر رسل المسيح في أقطار الأرض يبشرون بالأنباء السعيدة – أنباء ظهور المسيح – كذلك ينتشر في أيامنا هذه رجال الفن الجديد في كل مكان يحملون في أيديهم الكتب وكأنها كتب الرسل وكأنهم الدعاة إلى الحقيقة والعلم ». وليس أدل على صدق فراسة التاجر الألماني عن هذه الاحتمالات « التبشيرية » من أنه في عام ١٤٩٤ ، أي بعد مرور سنتين فقط على طرد المسلمين من غرناطة ، كان غلائة من الطباعين الألمان قد استقروا في تلك المدينة .

وإن ما قام به الرواد الأول في ميدان الطباعة وتجليد الكتب ليعد مفخرة من مفاخر أوربا ؛ وإن أوربا لتدين بالكثير لحؤلاء التجار الملهمين الذين جمعوا إلى تمرسهم في البحث والفن خبرة بتنظيم الأعمال على نطاق دولى ، حتى إن التاريخ ليسجل دون تحيف أسماء الرعيل الأول من بائعى الكتب العظام مثل كوبرجر ليسجل دون تحيف أسماء الرعيل الأول من بائعى الكتب العظام مثل كوبرجر الطبعات الأولى من الكتب في ألمانيا جمالا و روعة . وإذا كان الجانب الأكبر من الطبعات الأولى من الكتب في ألمانيا جمالا و روعة . وإذا كان الجانب الأكبر من الأدب الذي أخرجته المطابع الألمانية أدباً دينياً ، وإذا كانت قد ظهرت في خلال الحبيين السنة الأولى من اختراع الطباعة مائة طبعة من الإنجيل وتسع وخمسون طبعة من كتاب ، «ترسم خطى المسيح Imitatio Christi» ، فإنما مرجع ذلك إلى أن رجال الدين في ألمانيا ، مثلهم في أي مكان آخر ، كانوا يكونون أغلبية الطبقة المتعلمة ، بالإضافة إلى أنهم كانوا أكثر الناس احتضاناً لتجارة الكتب ورعاية لها . ورغم أن الكتاب المطبوع قد لعب دوره في نشر الحركات الفكرية والنقدية في القرن السادس عشر ، فإن النتائج الأولى التي تمخضت عنها حركة الطباعة كانت مخالفة لذلك ؛ فقد عملت على إيقاظ اهتمام جماهير الشعب بالعقيدة و زيادة اهتمامهم الذلك ؛ فقد عملت على إيقاظ اهتمام جماهير الشعب بالعقيدة و زيادة اهتمامهم الذلك ؛ فقد عملت على إيقاظ اهتمام جماهير الشعب بالعقيدة و زيادة اهتمامهم الذلك بالدينية ومناقشتها .

<sup>(</sup>١) ١٤٤٩ – ١٥٢٨ . أحد فقهاء الدين الألمان ؛ وكان أيضاً متفقها في اللغة . اقترن اسمه بإصلاح التعليم .

ومن هنا يكون من عدم الإنصاف القول بأن الفترة من تاريخ ألمانيا التي سبقت النهضة مباشرة قد اتسمت بدلائل الانحطاط والضعف . حقيقة وجد كثير من الأخطاء الفاحشة في جهاز البلاد السياسي والاجتماعي ــ ومن ذلك أن الكنيسة التي قدر لها أن تمتلك ثلث الأراضي المملوكة أضحت من الغني بدرجة لا تعصمها من الفساد ، وأن رجال الدين قد أمعنوا في الاستسلام لمظاهر الترف الفارغ والإسراف البالغ . وكانت الحروب الحاصة أمراً مألوفاً لم يجد ما يوقفه بطريقة ناجعة حتى عقد مجمع ( ديات ) و رمز Worms في عام ١٤٩٥، ولهذا قاست البلاد مما حل بها من دمار على أيدى أرستقراطية من أشد أرستقراطيات أوربا أنانية وكسلا. يضاف إلى ذلك أنه لم توجد في داخل الإطار السياسي للإمبراطورية الألمانية أية قوة قادرة على تربية وإعداد هيئة من الرأى العام حازمة منزهة عن الهوى ، بحيث توازن شرور الأنانية الطبقية أو الاتجاهات الانفصالية الصغيرة . وليس أدل على ذلك من عصر الإمبراطور مكسمليان (١٤٩٣–١٥١٩) مؤسس الوحدة النمسوية وحبيب أهل التيرول وخير من اصطادوا الشاموا و « آخر الفرسان » . وقليل من الحكام الألمان من هم أكثر من ذلك العاهل الأنيق النبيل الكريم جدارة بما أحيط به من حب ، كما أنه لم يكن هذاك من هو أكثر منه نشاطاً أو بلاغة أو جاذبية ، أو أشد منه رغبة في المحافظة على ما اعتقد أنه التقاليد الحقة لمنصبه الرفيع وشرف الاسم الألماني . ورغم كل هذه الخصال المحببة لم يستطع مكسمليان أن يوقظ تلك الهيئة السادرة في غيبوبتها أعنى الريخ الألماني - للقيام بعمل فعال ضد الأتراك في الشرق والفرنسيين في إيطاليا ـ فني المجمع الإمبراطوري الذي انعقد في ورمز في عام ١٤٩٥ ، ثم في أوجزبورج ، تحطمت مخاولاته القيام بإصلاح كاف للدستور الألماني على صخرة المعارضة الصلبة التي أثارتها المصالح الأنانية ؛ فلم يستطع تكوين جيش إمبراطوري ثابت أو إقامة نظام ثابت لجمع الضرائب الإمبراطورية ، بعد إذ رفض الأمراء التابعون له العمل مع القوات الإمبراطورية ، كما رفضوا دفع « المليم العام (١٠)» ( وهذه ضريبة تصاعدية على الأملاك) أو التعاون في تكو ين جهاز ينفذ قرارات المحكمة الإمبراطورية . وفيها عدا إدخال بعض

<sup>.</sup> The common penny في الأصل

التحسينات الطفيفة على دوائر القضاء والبوليس بإعلان سلام دائم بين ملاك الأراضي ، وإفشاء محكمة إمبراطورية ثابتة ، وتقسيم الإمبراطورية إلى عشر دوائر ، فقد فشلت كل المحاولات المضنية التي قام بها هذا الإمبراطور الأريب الواسع الأفق لحموعة الدويلات الألمانية قوة فعالة في العالم . لهذا كله بتى الإمبراطور ظلاً لاحول له ولاطول ، وظل المركز الحقيقي للقوة السياسية في أيدى المنتخبين والأمراء .

وعلى أى حال فليس ثمة ارتباط بالضرورة بين الحكمة السياسية عند شعب وتقدمه الروحى والفيى. فإن ألمانيا لم تكن تتجلى قيمتها السياسية في إمبراطوريتها أو في كبار الكهنوت فيها أو في أمرائها العظام ، وإنما كانت تتجلى في الآلاف من عمال المدن الموهوبين الذين سخروا ذكاءهم في بناء الكنائس والكاتدرائيات القوطية، وفي إدخال التحسينات على الأرغن ، والذين نبغوا في مجال الحفر والنقش على الحجر والحشب والبرونز وخلفوا بنقوشهم ورسومهم وصياغتهم المعدنية شهرة عالمية فائقة تشهد بمهارة الجنس الألماني . وإن الرسومات والنقوش التي أبدعها ألبرخت ديرر (١١) ، وهذه الصنوف الفاخرة من القطع البرونزية التي أخرجها في مدى خمسين عاماً مصنع الصهر الذي كانت تملكه أسرة قشر في نورمبرج لمي كلها آثار من الفخامة كفرت بها ألمانيا في الفترة السابقة للنهضة مباشرة عن الفساد الذي حل بالكنيسة والحلط العنيف الذي أصاب حياتها العامة .

وفى العقد الثالث من القرن السادس عشر توقف فجأة تطور فنون النحت في ألمانيا ، وهي التي كان بطرس قشر الأصغر قد سما بها إلى درجة كبيرة من المهارة ، وبدا أن الشريان الزاخر القديم الذي كان يغذى المهارة الفنية الألمانية قد استنفد طقته . فقد حلت نماذج وأفكار متواترة مقتبسة عن الإيطاليين محل الفن الألماني الذي برغم افتقاره إلى الجمال البسيط الذي اتسم به الفن الإيطالي كان أصيلا وقوينًا ومتمشياً مع الطابع القومي ؛ ولم تعد نورمبرج التي كانت في القرن الخامس عشر فلورنسة ألمانيا بالمركز الحيوى للفن الزخرفي . وبظهور

<sup>(</sup>١) ١٤٧١ – ١٥٢٨ ـ الرسام والمصور والنقاش الألماني .

الإصلاح الديني بدأت تهب على النحاتين والنقاشين ربح سموم ، ليس فقط لأن ألمانيا باتت أشد فقراً بسبب الكشف عن الطرق الجديدة عبر المحيطات ، بل ولتحول أذهان الشعب الألماني إلى مسارب أخرى على أثر انغمار ألمانيا في بحر من الفوضي الدينية والاجتماعية . فقد أصبح الدين لا الفن هو العامل الفعال ؛ وبما له دلالته أن هولباين Holbein أقد لجأ إلى حماية البلاط الإنجليزي حين وجد أن بال لم تعد بأية حال البيئة المناسبة لرسام ألماني . لم ينفس الألمان عن طاقاتهم الفنية في مجالات الرسم أو النحت أو حتى في الفن اللطيف ، فن النقش على الخشب ، وهو الذي كان يوماً هواية عامة من الطبيعي أن تجد مجالها لدى سكان بلاد تنمو بها الغابات ؛ فإن كتابات لوثر — وكأنها التراتيل — قد كشفت عن طريق جديد . وانكب الألمان على الموسيقي ، وما أوفي القرن الثامن عشر على نهايته حتى كانوا قادة أوربا في هذا اللون من الفن الذي هو أكثر الفنون عالمية ، وهو اللغة الواحدة المشتركة بين الأديان جميعاً .

وعلى أى حال فقد كان ذلك مما يتوقع حدوثه . وإن الحياة الفكرية الألمانية ، قبل أن تهب عواصف الهضة ، لتتمثل أصدق تمثيل فى نقولا كربس Krebs قبل أن تهب عواصف الهضة ، لتتمثل أصدق تمثيل فى نقولا كربس ٦٤٠١) الذى عرف بعد ذلك بالكاردينال كوزانوس ، نسبة إلى مسقط رأسه Cues فى وادى الموز . فى كوزانوس امتزج اتجاه قوى من الديانة الصوفية ، قد ترجع جدورها إلى تعليمه المبكر فى « أخوة الحياة المشتركة » فى دقنتر Deventer بحماسة الإنسانى وبلاغة السياسي وطلعة بحاثة تيوتونى . درس كوزانوس فى شبابه الرياضيات وقانون الكنيسة فى جامعة بادوا ، حيث اختلط بمجموعة من العلماء النابهين الذين كانوا فى ذلك الوقت يحاولون اقتحام المعارف الرياضية والفلكية والجغرافية . ثم أتت بعد ذلك فورة من النشاط فى وقتها لتفتح أبواباً عدة على جانبى الألب للشباب الطموح : فعين كوزانوس سكرتيراً لأورسينى Orsini أحد كبار رجال الدين الذى كان من نخبة المثقفين الإيطاليين وممثلا للبابا فى ألمانيا . وبذلك وجد نفسه فى غمرة الأضواء الرئيسة التى أشعات جذوة الحركة الأدبية الإيطالية ،

<sup>(</sup>١) أنتجت أسرة هولباين (في أوجز بورج وبال) عدداً من الرسامين ، أبر زهم هانز الأكبر (حوالي ١٤٦٠ – ١٥٦٤) وهانز الأصغر (١٤٩٧ – ١٥٤٣) .

فأصبح من أصدقاء توسكانيللي Toscanelli (١١) الجغرافي وڤاللا Valla (٢١) بحاثة التاريخ و پوجیو Poggio <sup>(۳)</sup>مکتشف تاکیتوس . و بحماسة النحوی الحق کرس کوزانوس جهده للبحث في مكتبات الأديرة في موطنه الأصلي في إقليم الرين ولم يمض طويل وقت حتى تكللت جهوده بكشف النقاب عن اثنتي عشرة مسرحية من مسرحيات پلوتس Plautus (1) . ومنذ ذلك الوقت ذاعت شهرة تريقرانوس Treveranus (وقاد لقب كربس بهذا اللقب لأنه كان من مقاطعة تريف Trèves على الرين) في عالم المثقفين . وكوفئ ذلك المكتشف المحظوظ لهذا العدد من الكوميديات اللاتينية التي تفيض بالفجور بترقيته في سلك الكهنوت ؛ فعين نائب أسقف ثم رئيساً لأسقفية في التيرول ثم كاردينالا . وقد اكتسب كوزانوس بحسن تصرفه وبهمه في القراءة وشخصيته السامقة أفكاراً ألمعية ، ويصدق ذلك على الفترة التي كان فيها الروح المحرك لمجمع بال صدقه على الفترة التي كان فيها الساعد الأيمن للبابا يوجينيوس Eugenius الرابع . وفي كل الأعمال التي قام بها هذا البحاثة الذي لم يكل له جهد ، كنسخه المخطوطات اللاتينية في ألمانيا أو نقله نصوصاً إغريقية أتى بها معه من حبل آثوس ، أو في تعليقه على القرآن أو في الأطلس الذي وضعه لوسط أوربا – في كل ذلك كان هذا الرجل يستلهم إحساس المسيحي الحق والأوربي الحق والألماني الحق . وإنه لمما يسترعي الانتباه أنه في رسالة كتبها في سن الثلاثين عن الوفاق الكاثوليكي قسا في الهجوم على مساوئ الكنيسة ودعا إلى إنشاء جيش إمبرطوري كوسيلة لعلاج الفوضي الممسكة بخناق ألمانيا . والحق أنه لم يوجد أحد ، منذ ذلك الوقت حتى اكتوت ألمانيا بمذلة الفتح النايليوني ، يدعو إلى ذلك العلاج لنفس الداء من الفوضي والعجز الذي ظلت تعانى منه ألمانيا ، سوى جورس Gorres الألمعي ، وهو ناشر ألماني آخر من منطقة الرين ، و إن لم تجد دعوته .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۹۷ – ۱۲۸۲ . رياضي وطبيب إيطالي ، ريم خريطة للعالم يقال إن كولمبس استخدمها في رحلته إلى أمريكا في عام ۱۶۹۲ .

<sup>(</sup>٢) حوالي ١٤٠٧ -- ١٥٠١ . الإنساني الإيطالي .

<sup>(</sup>٣) ١٢٨٠ - ١٤٥٩ . بحاثة إيطالي ظهر في عصر البضة .

<sup>. ( ؛ )</sup> هو المؤلف المسرحي العظيم في روما القديمة . ولد ما بين ٤٥٢ ، ٢٥١ ق . م وتوفى في عام ١٨٤ ق . م .

ويمتاز كوزانوس كرجل دين ــ بصدق حماسته في الهجوم على فساد أخلاق رجال الدين الألمان والحرافات الوثنية التي كانتلا تزال منتشرة بين الفلاحين الألمان ، كما يمتاز بعدم اعتقاده باللجوء إلى القوة المسلحة القضاء على الروح الوثنية ، وإيمانه بسلطان المعرفة وإحكام العقل وفصاحة اللسان باعتبارها قوىلا غني عنها في الشنون الإنسانية . ومهما يكن الأمر ، فإن كوزانوس لا يعرف اليوم باعتباره إنسانيـًّا أو رجل دين في المحل الأول ، بل لأنه مؤلِّف « الجهالة المتأصلة ْ De Docta Ignorantia » الذي يقال إنه يمكن أن تستشف فيه بسمولة مبادئ كثيرة موجهة من الفلسفة والعلوم الحديثة. ويرى كثير من الألمان المغالين في وطنيتهم أن كوزانوس هو الذي مهد الطريق لكل من كوپير نكوس وديكارت وهيجل . على أن الناس لا ينبغي أن يتوقعوا أن تكون مجموعة من الأبحاث الدينية الصوفية من وضع سياسي من رجال الدين شغل بأشياء كثيرة جهداً ارتياديًّا في ميدان العلوم . ورغم أن أبحاث كوزانوس القائمة تشرق هنا وهناك بوهيض براق عن الإلهام المفضى إلى أ أغوار الكون الطبيعي ، وإذا كان تصوره «للمطلق» على نحو تنسجم فيه المتناقضات العقلية يبدو جديداً ، فإن طريقته في التأليف كانت لا تزال تمت إلى طرائق العصور الوسطى . ذلك أن النتائج التي يؤكدها العلم الحديث قد توصل إليها كوزانوس بفروض لابد لأى عالم اليوم من أن يرميها بالخيال والسخف . والأهمية الحقيقية لما قام به هذا العالم التيوتوني الدعوب هي أننا نرى فيه ذكاء خارقاً التزم أساليب العصور الوسطى الألمانية تماماً ، ولكن أزكاه بالإشعاعات الأولى من العلم الإيطالي .

# كتب يمكن الرجوع إليها

- J. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters. Tr. M.A. Mitchell & A.M. Christie (1896-1925).
- C. Ulmann, Reformatoren vor der Reformation. Tr. R. Menzies. 2 vols. (1855).
- F.A. Gasquet, The Eve of the Reformation. (1905).
- F. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten. (1885-96).
- E. Müntz, Histoire de l'Art pendant la Renaissance. (1889-95).
- W.B. Scott, Albrecht Dürer, his life and works. (1869).
- L. Geiger, Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. (1882).
- A.D. Vandam, Social Germany in Luther's Time, being the Memoirs of Bartholomew Sastrow. (1902 abridged). With preface by H.A.L. Fisher.
- W. Bode, Geschichte der deutschen Plastik. (1885).
- Cecil Headlam, Peter Vischer. (1901).
- Sprenger, Albrecht Dürer.
- B.A. Duan, Ada, Krafft und seine zeit. (1896).

## الفصل الحامس ملكية جديدة في إنجلترا

حروب الوردتين – أصولها – هنرى السادس وإدوارد الرابع – نتائجها الاجتماعية والاقتصادية – أهمية حكم هنرى تيودور – أول مستعمرة إنجليزية .

اندلعت حروب الوردتين بعد عامين من طرد الإنجليز من فرنسا في عام ١٤٥٣ وإنه لمن الصعب أن نتصور نكبات عامة أنكى من نشوب نضال داخلى طويل بعد الفشل في حرب خارجية ؛ ولكن الهزيمة والحرب الأهلية قد تضمنتا مع ذلك خيراً : فإن إنجلترا بعد أن تخلت تماماً عن محاولتها الفاشلة احتلال فرنسا استطاعت أن تجد طريق الصواب لتطورها في بسط نفوذها على الجزر البريطانية والتوسع في تجارتها وصناعتها وتأسيس المستعمرات فيا وراء المحيط . ويرجع نجاحها في الاضطلاع بمثل هذه التبعات إلى أن حروب الوردتين قطعت دابر الإقطاع من الجهاز السياسي للدولة بشكل موفق لا نظير له في بلد آخر .

ويختلف الصراع بين أسرتي يورك ولانكستر المتصارعتين اختلافاً أساسياً عن القلاقل الإقطاعية الناشبة في القارة الأوربية في تلك الفترة ؛ إذ أن كلا الفريقين الإنجليزيين كانا يسلمان بوحدة المملكة و بنظام الحكومة القائم على الملك والمجلس والبرلمان وهو النظام الذي توارثته إنجلترا منذ زمن بعيد . ولم يكن هدف أتباع أسرة يورك في إبان المراحل الأولى للحرب هو انتزاع مقاطعات واسعة على نحو ما حاولت «عصبة الصالح العام» أن تفعله في فرنسا ، ولم يكن هدفهم كذلك شل السلطة الملكية تماماً كما كان الحال في ألمانيا ، أو تنفيذ أية خطة محدة للإصلاح الدستوري ؛ بل كان هدفهم شق طريقهم بالقوة إلى مجلس الملك ، وعن طريق سيطرتهم على المجلس يتسنى لهم حكم البلاد . ولن يستطيع أى الفريقين وعن طريق سيطرتهم على المجلس يتسنى لهم حكم البلاد . ولن يستطيع أى الفريقين أن يدعى أنه التزم سياسة منزهة عن الهوى تهدف لحدمة الصالح العام — فإن المنازعات العائلية الحاصة ، وعلى وجه الحصوص المنازعات القائمة بين الأسرات

الكبرى في مناقع حدود ويلز ، وفوضي الحرب والحاجة إلى تشغيل عصابات وفيرة من الأتباع المسلحين الذين أدى توقف الحروب الفرنسية إلى تركهم بلا عمل – كل هذه كانت عوامل هامة في حروب الوردتين . ومع ذلك فإن من الإجحاف أن ننكر على الزعماء في هذا الصراع الوحشي كل اهتمام بالصالح القومي . فالحرب بين أسرتي يورك ولانكستر لم تكن عقيمة تماماً ؛ بل إنها نشبت من الصراع على قضية كانت أخطر القضايا العامة : وهي قضية الحرب أو السلام . فقد عزم هنرى السادس ووزيره سفولك Suffolk على إنهاء الحرب الفرنسية المؤسفة التي كان جلوستر ورتشارد أوف يورك متحمين للاستمرار فيها ، وقوبلت معاهدة تور ( ١٤٤٤ ) التي قام سفولك بإجراء مفاوضاتها باحتقار مزدوج حين عرف أنها نصت على التخلي لفرنسا عن كاليه وعلى زواج ملك إنجلترا إحدى بنات العدوّ وهي مارجريت أنجو . وهكذا ساد جو من الكراهية والشك في كل حصن من حصون البلاد وأثار مشاكل حادة : عمل أو تبطل ؛ مخاطرة أو برم بالحرب ؛ جنوح إلى الشهوة أو تحكيم العقل ؛ محاولة فجة لإحياء أمجاد قديمة أو قبول محز لهزيمة لا محيص عنها . وتمخض هذا النزاع عن جو عنيف من الكراهية والحقد . وكانت النهاية المفاجئة العنيفة التي ختمت حياة كل من جلوستر العدو الشخصي لملكة فرنسا وسفولات الذي مثل الشعب كبش الفداء في هذا الصلح المخزى - كانت هذه المهاية بداية عهد من الرعب وسفك الدماء وأحكام الإعدام ، مما لطخ بالعار الأيام الأخيرة من إنجلترا الكاثوليكية .

وإذا كان حزب يروك هو أول من لجأ إلى السلاح ، فإن راباله برروا ذلك بالمذلة التي لقيتها البلاد في الحارج وسوء الأحوال في الداخل . وُجه اللوم إلى حزب لانكستر لضياع ما كان لإنجلترا من أملاك في فرنسا ؛ ولم يستطع تدين هنرى السادس الواضح ولا مؤسساته التعليمية المجيدة في إيتون وكيد بردج أن تحجب في نظر معاصريه سياسته الحارجية المزرية وشخصيته الضعيفة وعلائم الجنون التي كانت تظهر عليه أحياناً ؛ كما أنها لم تحل دون الكراهية الشديدة التي ووجهت بها زوجته الفرنسية التي سيطرت عليه . و بعد أن هزم ذلك الأدبر في توترن Towton روم منهى مرير ،

وعلى عكس ذلك القديس اللانكسترى اللين الذي كان لا حول له ولا طول ؛ كان قاتله زعيم آل يورك ينتمي لطراز في فن الحكم أحدث وأكفأ أخذ الآن مكانه فى الطليعة فى دول أوربا الآخذة بأسباب التقدم نتيجة لازدياد أهمية الصناعة والتجارة . وإدوارد الرابع ( ١٤٦١ – ٨٣) لم يكن ذواقة للفن كلورنزو مديتشي ، ولا عبقريًّا في الدبلوماسية كلويس الحادي عشر ، ولكنه كان جنديًّا كفئاً أنيق المظهر ذا خلال محببة ، يتمتع بتلك الفطرة السليمة التي عرف بها رجال الطبقة الوسطى ، وهي الفطرة التي حملت عقلاء ذلك العصر على تقدير أهمية العمل لترويج مصالح أصحاب المال وكسب تأييدهم . ولما كان إدوارد الرابع ميالا إلى جمع ما يلزمه من الموارد بأقل ما يمكن من المتاعب له ولغيره ، فإنه اقتصد في جمع البرلمان مفضلا على الضرائب التي كانت تجمع بطريقة عقيمة وعلى نطاق واسع اتباع طريقة مباشرة بفرضه الهبات على الأغنياء . ولكن إدوارد جمع إلى صفاته الجذابة بعض الأخطاء الفادحة : فأخلاقه ـ حتى بمقاييس ذلك العصر ـ كانت متحللة بشكل مزر ، وهمته غير منتظمة ، وبخله شديد ؛ كما أنه أضاف إلى جريمة الاغتيال السياسي (بما فيها قتل الإخوة) أعظم خطأ توج به أخطاءه في شعب تحكمه مقتضيات العرف الاجتماعي ، وهو زواجه من غير طبقته . وقد استنكر نبلاء إنجلترا ، الذين لم يغفروا لإدوارد الثاني إطلاقاً انشغاله بصناعة الأقفال والبناء والملاحة ، استنكروا زواج إدوارد الرابع سرًّا من ابنة أسرة محدثة . إذ لم يستطع جمال إليزابيث وو دڤيل Elizabeth Woodville أن يغطى على أصل والدها ؛ فهو رغم ز واجه بإحدى الدوقات ، قد بدأ حياته بداية متواضعة كفارس . ورزحت أَسْرَة يورك تحت عبء هذا الزواج غير المتكافئ : وعندما توفى إدوارد في سن الأربعين نتيجة انهماكه في الملذات، لم يجد أبناء الملكة غير المحبوبة سنداً من الولاء أو الحماسة يحميهم . وقد أحسن عمهم رتشارد الذي اغتصب العرش باعتقاده أن البلد غير مستعد لبذل أية تضحية جسيمة لصالح إدوارد الحامس وأخيه الحدث . ومع ذلك فإن فظائع الحرب الأهلية لم تكن قد حجرت قلب الشعب الإنجليزي تماماً بحيث يقبل قتل هذين الطفلين في برج لندن دون احتجاج . أصول التاريخ الأورب

ولم تنقذ العم الشاذ والملك المغتصب شجاعته ولا مقدرته ، فاتجهت الرغبة إلى إنزاله عن العرش ، ودبرت المؤامرات لتحقيق ذلك ليس فقط من جانب حزب لانكستر ، بل أيضاً من جانب فريق كبير من حزب يورك ذاته . وعلى ساحة بوسورث فيلد بل أيضاً من جانب فريق كبير من حزب يورك ذاته . وعلى ساحة بوسورث فيلد Bosworth Field ( ١٤٨٥) ، استطاع هنرى تيو دور ، وهو ابنسيد من ريف ويلز ولكنه سليل جون أوف جونت John of Gaunt عن طريق أمه مرجريت بوفورت ولكنه سليل جون أوف جونت بالملك الباقى من حزب لانكستر ، استطاع أن يضع نهاية لرتشارد وأتباعه من حزب يورك ، وأن يؤسس الأسرة القوية التى قدر لحا أن تقود إنجلترا عبر المصاعب الدينية والسياسية التى اتسمت بها الحقبة التالية (١) .

انتهت حروب الوردتين بعد أن استنزفت الأرستقراطية الإنجليزية دماءها وشارفت على الهلاك . ومع أن النضال العنيف قد جرى على رقعة واسعة من البلاد وكلفها مائة ألف نفس ، فإن آ ثاره الاجتماعية والاقتصادية كانت محدودة تماماً . ولم تهتم أية مدينة إنجليزية بهذا النزاع بين الفريقين إلى درجة أن تصمد لحصار . أما الجيوش التي كانت تقطع أوصال بعضها البعض بالحراب أو تتقاذف بالنبال أو تتبادل بمهارة أقل وتكاليف أنكثر طلقات مدافعها الحديثة الصهر على أيدى مدفعيين محترفين - هذه الجيوش لم تجمع من سكان المدن وأهل الفلاحة ، واكنها تكونت من كبار النبلاء وأتباعهم المأجورين . ولم يتأثر تقدم البلاد الاجتماعي بهذه الاضطرابات كما يتبادر إلى الذهن؛ فإن الشجار الناشب بين أسرتي يرسي Percy ومورتيمر Mortimer ، أو بين أسرتي نيقل Neville ومو برى Mowbray لم يكن يعني إلا القليل للعامة ورجال الحرف والتجار . وسارت التجارة في طريقها المعبد ، وجمعت ثروات ، وبني الأغنياء بيوتاً من الآجر أو الحجر لسكنهم الحاص ، أو شادوا الملاجئ والكليات لحلاص أرواحهم ، وبدا لسير جون فورتسكيو Sir John Fortescue أن الفلاحين الإنجليز أسعد حظاً من فلاحي فرنسا لأنهم أكثر رخاء ؛ وأخذت تختفي باطراد طبقة الأقنان الإقطاعيين ، وذلك تحت ضغط العوامل الاقتصادية الجديدة . ولكن هذه الحرب الأهلية الطويلة صاحبتها إحدى

<sup>(</sup>١) انظر ثبت الأنساب (١).

<sup>(</sup>٢) حوالى ١٣٩٤ – ١٤٧٦ . مشرع إنجليزى اختلف مع الملك هنرىالثامن الذي عزله من منصبه القضائى الهام ثم صالحه بعد ذلك .

المصائب الكبرى التي يمكن أن تنزل بمجتمع منظم : فإنها شلت سير العدالة البريطانية وإن لم تحطم جهازها . استمر القضاة في حضور الجلسات القضائية الدورية التي كانت تعقد في كل مقاطعة بدورها ، ولا زالت محاكم الملك تعقد جلساتها في وستمنستر ، وظل العمدة (sheriff) يعقد مجلس مستشاريه ، كما واصل «قضاة التحقيق » جلساتهم القصيرة ، واجتهاعاتهم الدورية كل ثلاثة شهور . ولا زال المحلفون المتهيبون يدعون إلى القيام بمهامهم و يعاقبون على عدم الحضور . ومع ذلك كان القضاء يتعرض للتهديد في كل حالة تتصل بمصالح صاحب أرض في نفوذ أو بمصالح أتباعه . واللوائح التي كانت تحرم كسوة الأتباع وإعالتهم ظلت عاجزة عن الحد من شر فاضح ، وإن كان قد أصبح أمراً شائعاً . ذلك أنه حين كانت تنظر المحاكم الدورية قضايا خاصة بأسرتين كبيرتين ، جرت العادة أن يركب ربجال الفريقين المتخاصمين المسلحون خيولم ، وقد حملوا شارات اللوردات الذين يعولونهم ، ويقتحمون المدينة التي تعقد فيها المحكمة لإرهاب المحلفين والقضاة . الذين يعولونهم ، ويقتحمون المدينة التي تعقد فيها المحكمة لإرهاب المحلفين والقضاة . ومن هنا لم تستطع يد العدالة أن تمتد إلى أى شرير مجرم طالما كان في حماية النبلاء ذوى السلطان .

ورغم ذلك فمما له دلالته أنه على الرغم مما اتسم به ذلك العصر من الاضطرابات والعنف ، فإن كاتباً مثل فورتسكيو Fortescue استطاع أن يفخر بقوانين بلاده ودستورها . كان الإنجليز حينئل شعباً يألف المقاضاة ، وهي سمة لازمتهم فيا بعل وكانت المحاماة حينئل، كما هي الآن، مهنة متيزة بالنفوذ والمحافظة ؛ وكان المحامي فخوراً بعلمه المليء بالأسرار شغوفاً بشرف مهنته وعلو مكانتها . وإن ما صاحب الحرب الأهلية من عنف وتوالي أحكام الإعدام خلال ذلك العصر العاصف لم يمح ذكري الأيام الأولى من حكم أسرة لانكستر حين كانت البرلمانات تجتمع باستمرار وحين كان القانون يأخذ مجراه والسوابق الدستورية تتجمع لترجع إليها الأجيال المقبلة . وظلت تقاليد الحكومة البرلمانية قائمة رغم أن البرلمانات تحت حكم إدوارد الرابع وظلت تقاليد الحكومة البرلمانية قائمة رغم أن البرلمانات تحت حكم إدوارد الرابع والمصادرة . ولكن العدالة في الأقاليم كانت قد انهارت تحت وطأة الإرهاب المتفشي فها .

وتطلبت إعادة حكم القانون إقامة نظام جديد من الإجراءات الجنائية بحيث

يلتى كل كبير يخرق القانون جزاءه العدل بعد إزالة ذلك الكابوس الذى كان يشل السادة المحلفين البؤساء الذين كان الفزع أو الجشع يملى عليهم أحكامهم .

وترجع أهمية حكم هنرى تيودور ( ١٤٨٥ – ١٥٠٩) إلى تأكيده سلطان الدولة القومية على فوضى الإقطاع ، وأنه بزواجه من إليزابيث أوف يورك ، ابنة إدوارد الرابع ، قد أظهر للبلاد أن النزاع الحاد بين الأسرتين المتناحرتين قد آذن بالانتهاء . ومنذ ذلك الوقت رحبت البلاد بالبشائر الجديدة للسلام ، بغض النظر عن بقايا من أسرة يورك لم يتسن تأليفها ، وكانت تلقى تعضيداً في أيرلندة والفلاندر، واقتصرت خطورتها على تحالفها مع الأجانب . وقد أمكن قمع الثورتين اللتين قام بهما الدعيان لامبرت سمل Lambert Simmel و ييركن و وربك Perkin Warbect ، أمكن قمعهما الواحدة تلو الأخرى بنجاح أسهل ، لأنه حكما قال بيكون – «كان أمراً بغيضاً بالنسبة إلى سكان إنجلترا أن يحكمهم ملك تحمله إليهم حراب الأيرلنديين بغيضاً بالنسبة إلى سكان إنجلترا أن يحكمهم ملك تحمله إليهم حراب الأيرلنديين والهولنديين » . و لم يكن لهرى تيودور جيش ثابت ، ورغم أنه – كما لاحظ سفير إسباني – كان يود أن يحكم إنجلترا على الطريقة الفرنسية ، فإنه كان يعلم أنه إسباني – كان يفعل ذلك ؛ فقله كان منذ البداية من الحصانة بحيث استشف أن اسرته لن يقدر لها البقاء إلا برضى من الشعب الإنجليزي .

وليس هناك ما هو أكثر إغراء للباحثين في علوم السياسة من دراسة العملية التي عادت بها تدريجاً إلى السلام والعقل أمة أفسدها عهد طويل من الصراع المشوب بالحقد الشديد . ولهذه الغاية كرس هنرى السابع اهتمامه . وإن من الملوك من هو أشد منه بهاء ، ولكن لن تجد من هو أجدى من ذلك العاهل الحريص الدءوب الذي استطاع بتصرفه الحكيم وسهره على شئون البلاد أن يجتث نهائياً سموم آخر حرب إقطاعية من كيان البلاد القومى . ورغم أن حكمه كان أوتوقراطياً ، فإنه كان خلواً من شرور الحكم المطلق ؛ فلم يبد غيرة من الرجال الأكفاء أو شيئاً من مركبات العظمة ، ولم يتخذ له بطانة من أصحاب الحظوة . فقد كان مستشاروه إما رفاق شبابه في المنفى ممن خبرهم ، أو محامين أكفاء ، أو ربحالا مثل هورتون Horton فووكس Fox وفوكس Fox بفضل المجال

الديمقراطى الذى هيأته الكنيسة . وقد كان من المستحسن صراحة أن يفوض الملك إمسيون Empson وددلى Dudley انتهاب أملاك النبلاءبدلامن اتباع ماجرت به العادة فى فرنسا من إعطاء الطبقة الأرستقراطية ميزة الإعفاء من الضرائب الملكية . ولم يوجه أحد من المعاصرين اللوم إلى هنرى لاقتصاده فى دعوة البرلمان . وفى هذا العصر كان الناس يفضلون العدالة العامة على التمتع بالحرية السياسية الذى كان أمراً صعب المنال ، وفيه ارتفع مستوى القضاء . وأخيراً كانت «قاعة النجم» التي أمراً صعب المنال ، وفيه ارتفع السلطانها أكبر نبيل فى البلاد .

ولم يكن تولى أسرة تيودور يعنى اعتزال إنجلترا ، ولا كان يستطيع فرض العزلة عليها . فإن هنرى في سبيل حماية نفسه اضطر إلى البحث عن محالفات خارجية و إلى الاهتمام بمصالح إنجلترا في أيرلندة وأسكتلندة ، وهما - كما أظهرت ذلك قصة ثورة آل يورك - البلدان اللذان كان من الممكن أن يشن منهما هجوم عدائى. لهذا زُوج ولى العها من كاترين أميرة أرجونة وزُوجت مارجريت ابنة الملك بجيمس الرابع ملك أسكتلندة ؛ وفي الوقت نفسه بدأ في عام ١٤٩٤ ذلك العمل الطويل لإعادة سلطة إنجلترا على أيرلندة ، وهو العمل الذي توج بالاتحاد البرلماني بين الدولتين في عام ١٨٠٠ ، وقد بدأ بإصدار قانون (قانون بويننج Poyning) أخضع القسم الشهالي من أيرلندة التابع لإنجلترا للمجلس الخاص في لندن .

وقبل أن ينتهى القرن الخامس عشر أقلع أحد البحارة الجنوبيين واسمه جون كابوت John Cabot من برستول برخصة من الملك(١٤٩٦) على ظهر سفينة من غرب إنجلترا بصحبة بحارة من غرب إنجلترا أيضاً ، ثم عاد بالنبأ المثير : أنه لامس أرضاً في الطرف الآخر من الأطلنطي . وترجع نيوفوندلاند ، وهي أقدم ممتلكات التاج البريطاني ، إلى حكم هنرى السابع حين أمكن لأول مرة أن تستشف معالم الدور الذي قيض لإنجلترا أن تلعبه في المستقبل كدولة تتمتع بالنفوذ الغالب في الجزائر البريطانية ، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقارة الأوربية ، وكذلك تدفعها روح المخاطرة التجارية والبحرية إلى آفاق واسعة فيما وراء البحار .

#### كتب يمكن الرجوع إليها

- James Gardiner, in Cambridge Modern History, Vol. I, Chap. XIV.
- Vickers, England in the Later Middle Ages. (1913).
- Sir John Fortescue, Governance of England. Ed. C. Plummer. (1885).
- Paston Letters. Ed. J. Gardiner, 4 vols. (1900-1).
- J.A. Froude, Life and Letters of Erasmus. (1894).
- P.S. Allen, The Age of Erasmus. (1914).
- Erasmi Epistolae. Ed. P.S. Allen. (1906-1938).
- H.A.L. Fisher, History of England, 1509-47. Longmans. (1910).
- Francis Bacon, History of the Reign of King Henry VII. Ed. J.R. Lumby. (1876).
- C.L. Kingsford, Prejudice and Promise in Fifteenth Century. England. (1925).

#### الفصل السادس تنافس فرنسا وإسپانيا على إيطاليا

شارل الثامن وإيطاليا – محاطرة إسپانيا – اتحاد أرجونة وقشتالة – غلبة الدين في إسپانيا وتوسعها السياسي – العلاقات بين إسپانيا والبرتغال – معاهدة توردسللاس Tordesillas – ارتباط إسپانيا والفلاندر عن طريق الزواج – النتائج البعيدة المدى لهذا الارتباط بالنسبة إلى أوربا والعالم – غزوات الفرنسيين لإيطاليا (١٤٩٤ – ١٥٥٩). إسكندر السادس ومحازى روما – الروح الحديدة القائمة على الاحتكام إلى العقل وإرزمس.

وصلنا الآن إلى فترة من التاريخ الأوربى تثبت مدى ضعف الارتباطات الدينية والجنسية والثقافية إزاء مطامع البشر وحبهم المفرط للحرب . كانت إسپانيا وفرنسا قرب بهاية القرن الحامس عشر فى طليعة الدول اللاتينية والكاثوليكية فى الغرب ؟ تربطهما ر وابط الجنس والدين والتراث المشترك من اللغة والآداب الرومانسية . كما أنهما كانتا قد بلغتا مستوى عاملًا من الثقافة يفوق كثيراً ذلك المستوى السائد فى شرق أوربا ، إن يكن أدنى من مستوى الثقافة الإيطالية بشكل واضع . وكان الأتراك يعتبرون الأعداء الألداء لهذه الحضارة اللاتينية المسيحية ؟ ولما كان الأتراك يسيطرون على شرقى البحر المتوسط ويهددون شواطئ إيطاليا وإسپانيا ، فقد كان من المحتمل أن يكون تكوين عصبة لاتينية لمجابهم الشغل الشاغل للدبلوماسية الغربية . ولكن ذلك لم يحدث . فبدلا من اتحاد الدول اللاتينية ضد الحطر الإسلامي ، ولكن ذلك لم يحدث . فبدلا من اتحاد الدول اللاتينية ضد الحطر الإسلامي ، كما الشبكت مع بعضها البعض فى معارك عنيفة . وكانت إيطاليا جائزة النصر ، كما كانت ميدان الصراع . ومن مساحر التاريخ القاسية أن هذه البلاد ، التي تمتعت عبوجة دافقة لم تكد تنقطع من الحضارة السلمية النادرة ، اطلعت البشرية من خلالها على ذرى جديدة من التفوق الفي ، قد قيض لها أن تصبح ف خلال أكثر من ستين عاماً — ميداناً لتصارع الجيوش الفرنسية والإسپانية .

والإيطاليون مسئولون عن ذلك بعض الشيء ؛ إذ أن السبب الرئيسي للمأساة هو الحلافات الناشبة في إيطاليا ذاتها . حقاً تمتعت إيطاليا بعهد طويل من السلام ؛

فإن الخصومات المحلية التي كان يقوم بها الجند المرتزقة كادت تخلو من الدماء ، ولكن هذا السلام الطويل، وإن محا ذكريات الحرب البشعة، لم يُقرب بين الإيطاليين بحيث تتكون لهم عقلية مشتركة . كانت إيطاليا لا تزال على عهدها أيام دانتي : دولة تتآمر على دولة . وكان الإيطاليون لايزالون يؤمنون بهذه الفكرة المحببة إليهم – وهي فكرة جديرة بأهل الفن ـ وهي أن من الحير إسناد المعارك إلى العصابات المتطاحنة من الجند المرتزقة . أما أن تكون هذه القوة المرتزقة صغيرة أو كبيرة ، محلية أو أجنبية ، فلم يكد يكون مسألة مبدأ في وقت كانت فيه المشاعر الوطنية ضعيفة لدى الإيطاليين . ولكن كان أمراً بالغ الخطورة بالنسبة لإيطاليا ومصدر متاعب كثيرة في المستقبل حين انضم لدڤيكو سفورزا Ludovico Sforza الوصي القوي على ميلان ، إلى رعايا فرانتي Ferranti حاكم ناپولي الساخطين ، واستصرخ شارلُ الثامن ملك فرنسا لكي يحيى ادعاء آل أنجُو القديم في مملكة ناپولي – وكان ذلك أمراً خطيراً جدًّا بالنسبة إلى إيطاليا ومصدراً لكثير من المتاعب المستقبلة . ولم يكن ثمة ما يمكن الدفاع به عن فرانتي ؛ فقد كان شخصًا فظًّا خطراً دنىء النفس. ولكن جيشًا فرنسيًّا كان شيئًا آخر غير الجند المرتزقة: فهو يحارب ليقتل ؛ ولما كان فرانتي ينتمي إلى البيت المالك في أرجونة ، وإن يكن من فرع غير شرعي ، فإن سقوط أسرته لم يكن ليحدث دون أن يسترعي انتباه ملك إسپانيا .

وفى أكثر من مناسبة فى تاريخ فرنسا ارتفعت الصرخة المنبهة للعخطر الداعية « إن فرنسا متبرمة La France s'ennuie ». وكذلك كان الحال فى عام ١٤٩٤. ولم يكن حكم لويس الحادى عشر ، و إن حفل بالمكاسب الراسخة ، براقبًا بدرجة تكنى لإبهاج أرستقراطية فارغة تميل إلى ركوب المخاطر . ثم قامت ثورة صاخبة — عرفت باسم « الحرب الحمقاء la guerre folle » — عكرت صفو الوصايا الرشيدة التي كانت تقوم بها ابنته آن بوجيه Beaujeu ، ونبهت أخاها الأصغر شارل — ولى العهد — إلى أنه إذا أراد أن يحكم فعلا ، عليه أن يظهر الروح الرياضية التي تنتظرها من ملكها أرستقراطية فرنسية تتقد حماسة .

وكان خوض غمار حرب فى إيطاليا أكثر المخاطرات جاذبية . فلم يكن ثمة ما يغرى طموح الشباب أكثر من توقع سير ركبهم فى موكب للفرسان وهم يرتدون

حللهم الحربية البراقة تحتقبة إيطاليا الزرقاء عابرين بلاداً جميلة قد تتعرض بفعل خلافاتها الداخلية للوقوع فريسة في يد الأتراك أو الإسپان ، ما لم ينتشلها فرسان فرنسا من هذا المصير .

وحروب (المتعة) لا يعوزها على الإطلاق عذر جدى . فالأتراك كانوا قد استولوا على أوترانتو بالفعل بعض الوقت. وكان حكام أرجونة يحكمون ناپولى التي كانت يوماً ما ملكاً لآل أنجو (١٢٨٣-١٤٤٢) ؛ على حين كان يشك في أن الإمبراطور مكسمليان—وزوجته الثانية هي بيانكا من آل سفورزا Bianca Sforza - يدبر خططه للاستيلاء على دوقية ميلان الغنية التي كان أمراء أسرة أو رليان يعتبرونها - منذ وقت طويل - غنيمة لا بد واقعة في النهاية في أيديهم .

وكان في يد شارل الثامن ملك فرنسا - وهو شاب أحدب ماجن يشك في قواه العقلية ــ أقوى مدفعية في أوربا . ورغم أن كل العقلاء من ذوىالرأي في باريس كانوا يعترضون على المغامرة الإيطالية لأن المملكة لم تكن وثيقة العرى وأحوالها المالية مضطربة ، ولأن الأسطول الصالح للخدمة في البحر المتوسط كان لا يعتد به ــ رغم ذلك كله استسلم الملك لإغراء من استولوا على مسامعه ، ممن توافدوا عليه من ميلًانوفلورنسة ورومًا وكلابريا ، يبثونه شكاواهم وآمالهم ويقدمون له رشاواهم . فهو سيدخل إيطاليا ليس كمجرد غاز ، أو كمجرد مطالب بميراثه في ناپولى ؛ بل إنه سيدخلها ونجم الحرية يلمع فوق بنوده . قيل له إنالإيطاليين الذين يئنون من الطغيان سيتقاطرون على معسكره، وإنهم سيملئون خزائنه بالأموال ، وإنه سيعيد الحكم الجمهوري إلى فلورنسة ويطرد الأرجونيين من ناپولى . ومن يدرى لعله ، وقد خرت ً إيطاليا المعترفة بالجميل ساجدة له ، سيطرد الأتراك من أوربا ويضع التاج الإمبراطوري فوق جبينه المكلل بالغار . قيل له أيضًا إن خيالته الذين جمعوا من نبلاء فرنسا وأشرافها ، و إن مقاتليه المرهبين من حاملي الحراب والبلط ممن أتى بهم من سويسرا وألمانيا ، و إن رماته الغسقونيين ومدفعيته الخفيفة السريعة الإطلاق ، وهي آخر ما وُفقت إليه المهارة الميكانيكية الفرنسية ــ قيل له إن هذا كله سيأخذ بلب أو ربا بحيث لن تنساه سريعًا .

واتخذت الاحتياطات الدبلوماسية الكافية . كان شارل في مأمن من الهجوم

من جهة الشهال الغربى ، وذلك لأنه بفضل تدبير أخته الوصية قد تزوج فى عام ١٤٩١ من آن وريثة عرش بريتانى . ولكى يعبر جبال الألب وهو خلو من المخاوف ، اشترى رضى إسپانيا بالتنازل لها عن كردانى Cerdagne و روسيون Rousillon (وهما مقاطعتان على حافة البرانس كان حنا الثانى الأرجونى قد رهم ما للويس الحادى عشر ) ؛ وكذلك أمن حدوده الشرقية بالتنازل الإمبراطور عن مقاطعة فرانش كونتيه عجز شارل عنأن يجد لها علاجاً . تلك هى مسألة ناپولى ؛ فما من ملك لإسپانيا عجز شارل عنأن يجد لها علاجاً . تلك هى مسألة ناپولى ؛ فما من ملك لإسپانيا يرضى بوجود الفرنسيين فى ناپولى : فالمسألة لم تكن مسألة شرف فحسب ، بل كانت صقلية بفائضها من القمح تسد دائماً العجز فى محاصيل إسپانيا الهزيلة .

ومما زاد في مخاطر المغامرة الإيطالية ـ وهي المخاطر التي كانت عظيمة على أي حال ؛ إذ لا يوجد بلد متحضر آهل بالسكان يخضع برضاه لغزو أرضه على يد ثلاثين ألفاً من الجند الأجانب الماجنين ــ حدوث تغيير وقتى فى ظروف إسپانيا السياسية قبل ذلك بوقت قصير . فإن دولة أرجونة البحرية ، وهي الدولة التي كان بحارتها وتجارها معروفين في كل موانى البحر المتوسط ، وقد اتحدت مع مملكة قشتالة بعد زواج فردناند و إيزابلا في عام ١٤٦٩ . وليس من المتوقع أن يكون اتحاد سياسي مبني على الزواج مدعاة لتغيير سيكلوجية شعبين مختلفين . ذلك أن سكان قطالونية ، التي هي أغنى وأهم مقاطعات مملكة أرجونة ، لم ينم إطلاقاً اندماجهم فى أهل قشتالة الذين يفصلهم عنهم اختلاف اللغة وكل تلك الاختلافات العميقة التي تفصل المزارعين عن ركاب البحر والتجارعن الفلاحين والنبلاء عن سكان المدن ومجتمعاً يقوم على نشاط عالمي واسع عن مجتمع يعيش معظم أهله يملؤهم الزهو وينعمون بالعزلة على نجاد عالية في الداخل. ولكن على حين أن قطالونية لم تستسلم قط لنير قشتالة ، فإن زواج فردنانه حاكم أرجونة من إيزابلاحاكمة قشتالة كانت له مزايا بلغ من أهميتها أنها ظلت باقية على الزمن . فقد ترتب على هذا الاتحاد أن أصبحت إسپانيا دفعة واحدة دولة أوربية عظمي قوية في البر والبحر ، وسمت إلى مكانة من التفوق والمهابة في العالم استمرت إلى نهاية القرن السادس عشر .

وآن الآن لأطماع أرجونة التي لا تهدأ ، وهي الدولة التي استولت أساطيلها على

ممالك في جزائر البليار وصقلية ونابولى ، أن يدعمها مشاة جمعوا من حقول قشتالة ومدنها العالية . ولكن المزايا التي ترتبت إلى التحاد إسپانيا لم تكن موضع تقدير ؛ فقد طبق لون من النظام على شعب يميل للعصيان ولا يخضع لنظام ، وتم ذلك على أيدى قوة مشتركة من ملكية قوية وكنيسة موالية . وبالتدريج حل محل النزعات المحلية المتنابذة تفكير أرجب أفقاً يتحرى حاجات إسپانيا وما تتيحه الدنيا الواسعة من فرص وإمكانيات . ولكن كان للمسألة وجه آخر . فإنه لما كانت إسپانيا قد ورثت سياسة أرجونة في إيطاليا ، كان لزاماً عليها أن تقوم بسلسلة طويلة من الحروب في إيطاليا كانت وخيمة العاقبة لها بقدر ما كانت ضارة لإيطاليا .

ذلك أن إيزابلا ، وهي من أكثر النساء اللاتي عرفهن التاريخ ضيق أفق ، وإن تكن أيضًا من أكثرهن نفوذاً ، كانت كاثوليكية متعصبة . ومن أول الأعمال الباهرة التي قامت بها المملكة الإسپانية المتحدة الاستيلاء على دولة غرناطة الصغيرة ، وهي الدولة التي كانت تحت حكم سادتها المسلمين المستنيرين قد وصلت إلى درجة من الرخاء والحضارة لا نظير لها في أي بلد آخر في شبه جزيرة أيبريا ، بل في قليل من أسعد مناطق فرنسا وإيطاليا حظًا . هل كان القضاء على هذه الدولة الإسلامية نعمة أم نقمة ؟ هذه مسألة يمكن المناظرة فيها بأساليب وحجج مختلفة . ولكن من دواعي الحكمة – على الأقل – أن نذكر أن مسلمي إسپانيا – بعكس الأتراك العثمانيين – قد استجابوا لدواعي الفن والعلوم والفلسفة ، وأن حكمهم قاد تميز بالتسامح ، وأن دولتهم كانت ضعيفة لا تضر أحداً ، وأن طردهم من الأراضي الأوربية أمام الضغط الملح من جانب إيزابلا ، كان الحطوة الأولى في سلسلة مستمرة من الاضطهاد الديني نالت باستمرار من قوة إسپانيا وحيويتها .

قد تبدو هذه السياسة بغيضة في عصر يتسم بالتسامح ؛ ولكنها لم تثر اعتراضًا من جانب رعايا فردناند وإيزابلا المسيحيين . فقد كانت تعاليم الكنيسة الكاثوليكية محل قبول في كل مكان ، ولم ينكر أحد في أي مكان المبدأ القائل بأن واجب الدولة المسيحية أن تقضى على الهرطقة في داخل حدودها . وعلى حين كان الناس يدافعون بحرارة عن حرياتهم المحلية ، ولم تجد قضية حرية الفكر المقدسة من يعطف عليها أو يثيرها .

وهكذا كان الإدراك الغريزى العميق لحاجات البلاد السياسية معاوناً على دعم القوى الدينية المحافظة فى بلد انطبعت سياسته الحارجية زمناً طويلا بطابع الحروب الصليبية . وإن اتحاد أرجونة وقشتالة لم يفعل شيئاً لتخفيف حدة الروح الإقليمية المتغلغلة فى المقاطعات الإسپانية ؛ فالناس لا يزالون يحرصون على الامتيازات المحلية والإقليمية ويدافعون عنها بعناد شديد بحيث أصبح تأييد الكنيسة وعونها بوصفها النظام الأوحد العام فى إسپانيا كلها وموضع التبجيل من جميع أهلها أمراً بالغ الأهمية للحكومة .

وقد بلغ من توفيق ملوك إسپانيا فى كسب الولاء الكامل لقسيسيهم أنك لن تجد كنيسة پروتستانتية واحدة قد خضعت تمام الخضوع للحاكم الزمنى خضوع كنيسة إسپانيا الكاثوليكية لملكها فى العهد الذى بلغت فيه الإمبراطورية الإسپانية أوج عظمتها . فقد كون الملك والكنيسة ، والكنيسة والملك ، أداة واحدة متاسكة هما نشر العقيدة الكاثوليكية والدفاع عنها .

وعلى النقيض من ذلك التركيز الصارم في العقيدة الدينية ، ذلك التركيز الذي بعل حكم إسپانيا في كل مكان مرادفاً لاضطهاد العقائد المحالفة ، على النقيض من ذلك اتسع الأفق السياسي والاقتصادي لإسپانيا اتساعاً مفاجئاً واسع المدى . أصبحت فرنسا عدواً لإسپانيا ، وإيطاليا مسرحاً للحرب ، وإنجلترا حليفة ، والإمبراطورية الرومانية المقدسة والأراضي المنخفضة — بطريق الزواج — توابع لها ، والمحيط الأطلنطي ممراً يوصل إلى ممتلكات إسپانيا في أقصى الغرب ، وهي أراض لا يحدها حدا ، غامضة تحوطها الأسرار . وباتساع النشاط في المحيطات ، دبت حياة محديدة في مواني بسكاى وسانتندر وڤيجو والفيرول وقادس وإشپيلية . وتزاحم الناس على مغامرات جديدة ، وظهرت خصومات جديدة ، وتكونت أحلاف مجديدة هجومية ودفاعية . وكان لزاماً على الدبلوماسية الإسپانية أن تنشط العمل على نطاق واسع . وليس في وسع أحد أن يأخذ على السياسة الإسپانية في العصر الذي بدا الآن أنها كانت تعاني تركيزاً في الفرص لا محل له أو ضيق أفق نحز ؛ بل إن الخطر كان يكمن في التشتت المفرط بين أهداف مختلف بعضها عن البعض بل إن الخطر كان يكمن في التشتت المفرط بين أهداف مختلف بعضها عن البعض الآخر : كإعادة تنظم داخلية البلاد واحتلال أراض في إيطاليا ، ومناضلة فرنسا الآخر : كإعادة تنظم داخلية البلاد واحتلال أراض في إيطاليا ، ومناضلة فرنسا الآخر : كإعادة تنظم داخلية البلاد واحتلال أراض في إيطاليا ، ومناضلة فرنسا

ولو كانت الملكية الإسپانية تتصف بخيال بحرى ناضج ، لربما أضافت إلى سياساتها المتعددة احتلال البرتغال أو ضمها إلى الأملاك الإسپانية . كان هذا الجار ، الذى لم يتحل بخلال الجيران ، يقوم حينئذ بقيادة العالم الغربي في مضهار النشاط البحرى . وكان ملاحو البرتغال قد وضعوا أيديهم على ثروة غينيا ولامسوا رأس الرجاء الصالح ، وكانوا على وشك الالتفاف حول شاطئ إفريقيا وفتح طريق جديد للثروة والفتح في الهند . وكان من شأن ذلك كله أن يغرى بالعدوان منافساً متقداً في مجال النشاط الاستعماري . وكان من الممكن حينئذ أن يقال – كما ذهب كاتب برتغالى في عام ١٦٢٤ (حين كانت البرتغال قد اتحدت بالفعل مع إسپانيا) – إن لشپونة في عام ١٦٢٤ (حين كانت البرتغال قد اتحدت بالفعل مع إسپانيا) – إن لشپونة وأن أهم أهدافها السياسية تحطيم القوة البحرية المعادية حيثا وجدت . ولو قد قدر وأن أهم أهدافها السياسية تحطيم القوة البحرية المعادية حيثا وجدت . ولو قد قدر طلائع ارتباد المحيط الأطلنطي بدماء حرب أهلية بين دولتي شبه جزيرة أيبريا المسيحيتين .

ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث. فإن فردناند وإيزابلا — اللذين لم تراودهما كثيراً أحلام البحر — عزما على أن يرتبطا بالبرتغال بروابط تحالف أسرى يكون من القوة بحيث يقاوم إلحاح المنافسة الاستعمارية بين الدولتين . وهكذا عندما سارت إسپانيا في إثر البرتغال وطالبت بنصيبها في العالم الجديد ، حال تحكيم البابا دون نشوب الصراع . وقد هوجم حكم إسكندر السادس القاضي بأن تقتسم إسپانيا والبرتغال كل الأراضي والجزائر التي تم اكتشافها بالفعل ، أو تلك التي ستكتشف بعد ذلك « في الغرب في اتجاه الحند أو الحيطات» — هوجم هذا الحكم باعتباره اعتداء وقحمًا على حرية البشر . وهذا الحكم واحد من تلك التدبيرات السياسية التي لا بد من انهيارها أمام ضغط الحوادث ، مهما كانت فائدتها باعتبارها توفيقًا مؤقتاً بين مصالح متعارضة . فإن الناس في فرنسا أو هولندة أو إنجلترا لم يروا في هذا الحكم ما البابوي أمراً يمكن التسليم به ؛ وتساءلوا : بأي حق يقصر البابا — وبابا إسپاني بالذات — العالم الجديد على الإسپان والبرتغاليين ؟ وهل من مصلحة البابوية أن بالذات — العالم الجديد على الإسپان والبرتغاليين ؟ وهل من مصلحة البابوية أن

تربط نفسها في هذا الوقت المبكر بالمبدأ القائل بأن الهند وأمريكا قد أقفلتا إلى الأبد أمام ملاحي الشهال على أن أداة — مهما تكن قاصرة إلى تنجح لوقت ما في وضع صيغة ملائمة تحسم الحلافات بين دول متنازعة بتحديد مناطق نفوذ كل منها مثل هذه الأداة لا يمكن إدانتها برمتها . فإن المراسيم البابوية الحمسة التي أصدرها إسكندر السادس قلاحقت غرضًا نافعًا وإن يكن وقتيًا . ذلك أنها كانت الأساس الذي قامت عليه معاهدة تورد سيللاس (٧ يونية ١٤٩٤) التي قضت بأن تأخذ البرتغال كل شيء شرقي خط يرسم بطول المحيط الأطلسي على بعد ٣٧٠ ميلا غرب جزائر الرأس الأخضر ؛ على حين يعطى لإسپانيا كل شيء يقع غربي هذا الحط . وهكذا مكن ذلك الحط المرسوم البرتغال من المطالبة بالبرازيل وحدها .

ولقد كان من محض الصدفة أن يقوم كرستوفر كولمبس برحلته الاستكشافية المشهورة تحت العلم الإسپاني . كان قد عرض سره الدفين وحماسته الدافقة على كل من البرتغال و إنجلترا وفرنسا . وقد بحثت لجنة إسپانية مشروعه لمدة خمس سنوات ثم رفضته ، ولم يعدل هذا القرار غير المناسب نهائيًّا إلا بشق الأنفس وبنفوذ كاهن وسيدة ذات حظوة كبيرة لدى الملكة . كان كولمبس ملاحاً ممتازاً ، وقد سما إلى درجة العظمة بتصميمه الدافق على تحقيق حلمه حتى انتصر في النهاية ، وذلك رغم ما صادفه من صد " ومن عقبات كانت قمينة بأن تثبط همم رجال أتوا حظاً وسطاً ﴿ من الشجاعة . وبعد أن عبر الأطلنطي في ثلاث قوافل بحرية صغيرة ، وصل إلى جزيرة واتلنج Watling التي هي إحدى جزائر البهاما وذلك في ١٢ أكتوبر ١٤٩٢ ، وأطلق عليها اسم سان سلڤادور San Salvador . كان قد أبحر منذ خمسة أسابيع في بحر موحش مجهول ، مسكناً بإيمانه الذي لا يقهر هواجس بحارته المتمردين ، إلى أن وصل إلى ما اعتقد حتى آخر حياته أنه الطرف الشرقي لآسيا . وإن اكتشافه جزائر الهند الغربية هو المقوم الحقيقي لشهرته ، وإن أول رحلة له عبر الأطلنطي هي أعظم أعماله ؛ ذلك لأنه لم يوهب المقدرة على معالجة مشكلات الاستعمار الدقيقة أو حكم الناس على الأرض إ؛ تلك المشكلات التي ملأت رحلاته الأخيرة بالمرارة ، فاعتقد أن استرقاق أهالي البلاد من الهذود هو خير ما يمكن عمله لهم . وقد بدا للمضاربين من التجار الذين كانوا يحومون حول بلاط بوشلونة أن عدداً

قليلا من العبيد الذين لا يمكن فهمهم وحفنة من ذهب إنما هي جزاء حقير لسلسة متتالية من الرحلات الباهظة التكاليف ، وبديل يبعث على السخرية لتوابل الشرق التي يتطلعون إليها . فأقصى الملاح العظيم عن قيادته وأعيد إلى إسبانيا مكبلا بالأغلال ليواجه الحقد الدفين من جماعة المستثمرين الذين خابت آمالهم والغيظ الأشد من جانب المستعمرين العائدين إلى إسپانيا . ومات كولبس في عام ١٥٠٦ في إسپانيا ، البلد الذي اتخذه وطناً له ، مغضوباً عليه مجللا بالمهانة . ورغم ذلك فهو مكتشف أمريكا ؛ وقد خلد التاريخ اسمه أبد الدهر .

ولا يمكن القول بأن الدافع لاكتشاف العالم الجديد لا يتعدى الرغبة في الحصول على التوابل والذهب ؛ إذ اختلطت المشاعر الدينية بالمطامع الاقتصادية . فني القاتيكان – وخصوصاً لدى الفرنسسكان الذين كانت مشروعاتهم التبشيرية تمتد إلى العالم بأسره – كانت مشروعات البرتغال وإسپانيا تثير أكبر قسط من الاهتمام ، لا لأنها قمينة بأن تهيئ السبيل إلى تنصير الوثنيين فحسب ، ولكنها ستفضى أيضاً إلى شن هجوم على المسلمين من ناحية الشرق . كان المعروف أن نجاشي الحبشة مسيحي ، وكان المعتقد أنه لا تزال توجد في الهند ، نتيجة لبعثة القديس توما ، دولة مسيحية يحكمها عاهل يعرف بالحان الأكبر . وكان يداعب أوربا الكاثوليكية أمل كبير في أن تتلقى من هؤلاء الملوك الشرقيين البعيدين مساعدة فعالة في حرب صليبية ضخمة أخيرة تشنها على المسلمين . تلك هي «خطة الحند» كما رسمها نقولا المباية ضخمة أخيرة تشنها على المسلمين . تلك هي مرسوم بابوي أرسله إلى ملك البرتغال . وفي هذا الحو المفعم بالآمال الكبار أقلع كولبس ليكشف الطريق إلى المند غرباً .

وفى تلك الأثناء كان ضغط الأحداث البعيدة يمهد لاندماج غير طبيعى بين ثلاث دول تختلف كل منها عن الأخرى اختلافاً كبيراً ، هى إسپانيا والأراضى المنخفضة واتحاد ألمانيا الإمبراطورى ، فقد تمخض عن زيجتين مشئومتين وخمس ميتات غير متوقعة تغيير لمعالم السياسة الأوربية . فني عام ١٤٧٧ تزوج مكسمليان ابن الإمبراطور فردريك الثالث ووريثه ، تزوج مارى وريثة شارل الجسور صاحب برجندية . ومرت السنون . وتوفيت مارى، وأصبح

مكسمليان وصيبًا على الأراضي المنخفضة ، وفي عام ١٤٩٣ خلف والده في منصب الإمبراطور الروماني المقدس . أما فيليب ابن زوجته البرجندية ، وهو شاب رقيق أنيق ، فقد دخل في طور الرجولة ؛ ولما كان وريشًا لثروة عظيمة ، فقد اشرأبت إليه الأعناق . ومنذ وقت مبكر في عام ١٤٩١ دار الحديث عن زواج الأرشيدوق الفلمنكي من جوانا الابنة الثالثة لملكي إسپانيا . وكان الابنان صغيرين ، ودارت المفاوضات في أناة ؛ ومع ذلك فقد تم عقد الصيغة في عام ١٤٩٦ : وأصبحت جوانا الإسپانية زوجة لفيليب صاحب الفلاندر . من كان يستطيع حيئذ أن يتنبأ بالمصير المختلف تمامًا الذي كان ينتظر الزوجين السعيدين ، أو النتائج البعيدة المدى بالمصير المختلف تمامًا الذي كان ينتظر الزوجين السعيدين ، أو النتائج البعيدة المدى الأنيق ، وجنون زوجته ، وتلك السلسلة الطويلة من الجنائز المفجعة التي حملتها إلى عرش إسپانيا على نحو لم يتوقعه أحد قط ، أو ذلك الأفق العريض من السلطات والعزة التي تفتح لابنها الصغير الوارث لحكم إسپانيا والأراضي المنخفضة والذي قدر له والعزة التي تخرى على هذا النحو لتمهد لإمبراطورية شارل الخامس، كان من الطبيعى أن يركز السياسة الإسپانية جل اهتامها على العالم القديم وليس على العالم الجديد .

ومن الصعب لوم معاصرى شارل الثامن لاعتقادهم أن إيطاليا التى قطعت شوطاً بعيداً فى التفكك السياسى – وإن تكن قد أصابت شهرة واسعة بسبب تراثها وثقافتها – غنيمة تفضل بكثير الجزائر التى اكتشفت وشيكاً فى الطرف الآخر للأطلنطى ، وكان يتحدث عنها بحارة نحاسيو الوجوه على أرصفة برشلونة واشپونة . فإذا كان لابد من إيجاد ميدان للفتح والتوسع ، ففى إيطاليا حقل يمكن جنى ثماره على وجه السرعة . ولكن مما يؤسف له أن حكام فرنسا وإسپانيا ، رغم حاجات رعاياهم ومغريات العالم الجديد ، قد بددوا قواهم لفترة تزيد على الستين عاماً فى نضال هدفه السيطرة على إيطاليا ، فأنزل بهم جميعاً أضراراً فادحة وأذل بلداً متحضراً ومسالماً نسبيًا أرغمته الظروف على أن يصبح مسرحاً لحرب بشعة .

وقد قيل في معرض التهوين من هذه النتائج الحطيرة إنه لولا وجود الجيوش الفرنسية والإسپانية في إيطاليا لكان الأتراك قد استولوا عليها . كذلك يمكن القول

أيضًا أن هذه الحروب التي لا هدف لها قد تمخضت عن بطولة بايارBayard (١) وعن الأشعار الرائعة التي أودعها أريوستو (٢) المحمته ( أو رلاندو غاضبًا Orlando Furioso . إن مثل هذه التخمينات الوهمية قد تصلح عزاء ، واكنها لا تقيم دفاعيًا .

وكانت حملة شارل الثامن (١٤٩٤) على إيطاليا \_ كما كانت الغزوات الفرنسية التالية لهذه البلاد ــ لا تعدو أن تكون قصة نصر سريع تعقبه نكسة مفاجئة كاملة . وقد ابتسم الحظ في البداية لاجيش الفرنسي بمظهره البراق وهو يحمل معداته الحربية التي تمت إلى العصور الوسطى ويسوق قطاراً طويلا من المدافع الفاخرة ولم يكن لدڤيكو سفورزا Ludovico Sforza حاكم ميلان الذي دعا بنفسه تلك الحملة ، لم يكن بالرجل الذي يعترض تقدمها . أما ساڤونارولا Savonarola الراهب الدومينيكاني – وهو أحد أولئك الوعاظ المتشردين العظام الذين يظهرون بين وقت وآخر في بلاد جنوب أوربا اللاتينية والكاثوليكية ، فقد رحب بالفرنسيين باعتبارهم محررين الفلورنسة المدينة التي اتخذها وطناً له. وفتحت روما أبوابها . وغدا شارل دون أن يطلق رصاصة سيداً على مملكة ناپولى . ولكن حينئذ ، وقد تحققت أهم أغراض الحملة ، أطلت الصعوبات الحقيقية برأسها . فلم يكن الجيش الغازى الذي انتظم جنوداً من الألمان والسويسريين، كما صوره خيال ساڤونا رولا ، سرباً من ملائكة مطهرين حلقوا فوق إيطاليا يحملون رسالة لوضع حد للبذخ والسرف ومساوئ الكنيسة البابوية ؛ بل كان ، كما يتوقِع من القوات الفرنسية والألمانية في ذلك الوقت ، جيشًا فاسد الحلق منحلا فظنًّا (رغم بعض الاستثناءات المشرقة). وكلما مضت الحملة جنوبيًا خلفت وراءها لهيبيًا من السخط المحتدم . وسرعان ما تكونت عصبة إيطالية هدفها طرد الغزاة واعتراض طريق تقهةرهم . وفي ساحة فورنوڤو Fornovo شق شارل طريقه بين صفوف العدو ( ١٤٩٥ ) ورجع إلى فرنسا مكللا بهذا النصر ، ولكين بعد أن خسم كل شبر من الأراضي الإيطالية .

<sup>(</sup>١) ١٤٧٣ – ١٥٧٤. ينتسب بايار إلى أسرة فرنسية نبيلة سقط معظم كبار رجالها في ميدان القتال طيلة قرنين من الزمان . وقد أبدى ضروباً نادرة من الشجاعة أثناء الحروب الإيطالية . (٢) ١٤٧٤ . ١٥٣٣ . الشاعر الإيطالي .

وبفضل النصر الذي أحرزه شارل في فورنوڤو ، ولكن أكثر من ذلك بفضل معيشة الجيش الفرنسي على موارد أرض العدو ثم عودته إلى فرنسا محملا بالغنائم ، استعادت فكرة الحرب الإيطالية بريقها في فرنسا . وحين توفي شارل (١٤٩٨) اجتذب سراب المجد الإيطالي الخادع ابن عمه ووريثه على العرش لويس الثاني عشر (١٤٩٨ – ١٥١٣) صوب الجنوب . وتكررت نفس القصة القديمة : انتصارات سهلة أعقبتها ارتباكات خطيرة ؛ ثم هزائم في إيطاليا ، بل غزو فرنسا ذاتها في نهاية الأمر . فتح الفرنسيون ميلان ثم أضاعوها ، واقتسموا ناپولي مع إسپانيا ثم أضاعوها ، وطردت البندقية من أملاكها على الأراضي الأوربية على يد عصبة تكونت من فرنسا والبابوية والإمبراطورية ، ثم أعيدت إلى ما كانت عليه على يد تحالف بابوى تكون ضد فرنسا . وهكذا في هذا الجو المتقلب ، جو الدبلوماسية الإيطالية ، كان صديق اليوم عدو الغد . كان يوليوس الثاني ، البابا المحارب ، الذي ساعد فرنسا ضد البندقية هو ـ بعد وقت قصير ـ الذي دبر العصبة المقدسة لطرد الفرنسيين من إيطاليا ، ولم يكن بوسع لويس الاعتماد على أية صداقة إيطالية راسخة . هزمت جيوشه في نوڤارا (١٥١٣)، و بعد أن جُرُد من كل فتوحه الإيطالية رجع إلى فرنسا لكي يواجه الإنجليز الذين استولوا على تورني Tournai والبرجنديين الذين كانوا يحاصرون ديجون . تلك هي المذلات التي أصابت « أب بلده » في النهاية لإغراء إيطاليا . استولى على ميلان وناپولي وأراضي البندقية ثم أضاعها جميعًا ؛ وغزيت أراضي فرنسا في موضعين . ولكن الدرس مضي دون أن يثمر شيئًا . ذلك أن فرنسوا الأول ( ١٥١٥ – ٤٧ ) ابن أخ لويس الثاني عشر ، وهو شاب ذواقة للفنون ملتهب الشعور يميل إلى الانطلاق ، لم يكن بالرجل الذي ينسى أن عمه قد طرد من ميلان على يد جيش من صعاليك فلاحي سويسرا . وعبر فرنسوا جبال الألب وواجه الجند السويسريين المرتزقة الذين كانوا يحرسون ميلان ؛ وقد مكنه النصر الباهر الذي أحر زه في مارنيانو Marignano ( ١٥١٥ ) من استرداد لومبارديا لفرنسا ، ولكن إلى حين .

وفى تلك الأثناء كانت الأمور تجرى باطراد معاكسة للأمل فى فوز دائم للفرنسيين فى إيطاليا . كانت إسپانيا ، منافسة فرنسا ، تتمتع بميزة السبق فى البحر

وقوتها الحربية من المشاة أقوى، وثروة العالم الجديد بدأت تعرف طريقها إلى خزاثنها . وفي عهد فردناند الكاثوليكي (١٤٧٩ – ١٥١٦) كانت إسپانيا من القوة بحيث استطاعت طرد الفرنسيين من ناپولي . وفي عهد حفيده الفلمنكي شارل ( ١٥١٩ – ١٥٥٦) غدت إسپانيا أكثر قوة بفضل الجزية التي تحمل إليها من الأراضي المنخفضة، ثم منذ عام ١٥١٩ بفضل الموارد البشرية التي تجلب إليها الإمبراطورية . ولكن كلما مضت الأيام استجمعت المقاومة قواها وأنت إليها المساعدات من كل جانب. فني خلال جيل واحد امتشق البابا وميلان والبندقية والسويسريون وإسپانيا والفلاندر والإمبراطورية الحسام للحيلولة دون سيطرة فرنسا على إيطاليا . ولكن فرنسوا الأول ظل متمسكاً بمشروعاته الإبطالية ؛ ورغم هزيمته وأسره في باڤيا Pavia (١٥٢٥) لم يتحل مواطنوه من مشروعهم اليائس أو يتنازلوا عن ادعاءاتهم في إيطاليا إلى أن وقع هنري الثاني معاهدة أكاتو كمبرسيس Cateau Cambrésis في عام ١٥٥٩ . كانت المعاهدة نصراً لإسپانيا ؛ وكانت النتيجة القصوى لنزهة الفروسية التي أقدم عليها شارل في خفة ونزق هي تسليم لمپارديا وناپولي للحكم الإسپاني الصارم المُحَافظ ، وأَفُول النهضة الإيطالية ، واختفاء الحيال الإيطالي الرحب وراء غيوم من الطغيان الإسپانى وتحكم رجال الدين ، وهو الحيال الذى كان فى وسعه أن يثير أجواء من البهاء لا يمكن أن تبارى ، ولكن كان في وسعه أيضًا أن يقبل - في سخرية وصبر ـ صرامة الطغيان والهزيمة.

كان لإيطالبا منذ زمن بعيد تأثير قوى فى شمال أوربا ، إن لم يكن لشىء ، فهو على الأقل لوجود روما وتأثيرها . فنى خلال القرن الحامس عشر كان يأتى إليها طلاب العلم من إنجلترا وألمانيا وفرنسا للدراسة فى جامعاتها ، ثم يعودون إلى بلادهم مزودين بأكداس من المعارف الطبية والكلاسيكية . وعلى فرض أن شارل الثامن لم يعبر الألب على الإطلاق ، فقد كان لابد أن يأتى الوقت للهضة الإيطالية لتؤثر فى حياة الشعوب الشمالية . ولكن الحرب تسرع الحطى بعجلات التاريخ : فالعمليات التي تسير بطيئة وتدريجية فى الأحوال الأخرى تصبح حينئذ - فى ظروف الحرب - سريعة تتدفق حيوية ، فكل حرب رحلة استكشافية ، وكل اتصال ديلوماسي كشف الطبيعة الأجانب البشرية . وكذلك كان الشأن فى هذه الحروب

الإيطالية : فهى قد عجلت \_ إن لم تكن قد سببت \_ انتشار النهضة الإيطالية لدى شعب الشمال .

ومن الشخصيات التي وقفت على المسرح الإيطالي وظهرت أمام أعين أوربا عامة حين ارتفع الستار في عام ١٤٩٤ شخصية رودريجو بورچيا Rodrigo Borgia (۱۲۹۲ – ۱۵۰۳ )، وهو إسپانی ثری کان قد رشی الجمع المقدس منذ عامین ليحصل على منصب البابوية ، واتخذ لنفسه اسم إسكندر السادس . وهناك من يتلمسون الأعذار لكل شيء: فأعين النقد الحديثة التي تجنح إلى التسامح تجاوزت عن أخطر التهم التي ألصقها بهذا البابا معاصروه قانعة بأن تترك منها كنزوات مقررة بيع وظائف الكنيسة والمتع الدنيوية وأعمال الغدر والاغتيال بالسم . وفي حياة أى نظام فترات يكون فيها للطباع الحيوانية الحشنة فوائدها . ولم يكن هذا البابا الإسپاني الضخم أخشن ولا أفسق ولا أقسى من الأسرات الفظة البارزة في روما ووسط إيطاليا التي صرف همه إلى سحقها . فهو إن كان قاتلا ومتآمراً فقد عاش في جو من الاغتيال والتآمر . فإن إنشاء دولة بابوية خاضعة له في وسط إيطاليا ، وهو ما كان يعمل له ، لا يكون بالكلمات المعسولة والرياضات الروحية ، بل بالقوة والغدر ، بالإدارة والمال. وفي هذا المجال كان إسكندر في موضعه الحق ؛ كان يعمل - فما يعمل - لمصلحة الكرسي البابوي ، ولكن كان من الواضح أنه كان يعمل فوق ذلك لإعلاء شأن أسرة بورجيا . وقد سجل مكياڤيللي في كتاب « الأمير » كيف عمل قيصر بورجيا ، الابن اللامع للبابا ، على مساعدة أبيه في إقليم رومانا ، وذلك المعين من أعمال البطش والغدر التي استخدمها لحذا الغرض. وقد رأى مكياڤيللي ـ كما سبق أن ذكرنا ـ في حياة المغامر المعدوم الضمير نموذجاً لفن السياسة الجديد الذي لا تنالمنه شفقة ولا تؤثر فيه أخلاق أو عقيدة دينية ،

وكان مظهر الفساد الذي تقدمه روما في عهد آل بورچيا مثيراً لاشمئزاز الطباع الروحية . وقد كتب ساڤونا رولا: « إن الفساد يبدأ في روما ، ثم يمتد إلى الإكليروس جميعاً ؛ إنهم أسوأ من الأتراك ومسلمي المغرب . سنرى أن الجميع في روما قد جمعوا ثرواتهم عن طريق بيع الوظائف الدينية : فهم يشترون الحظوة ثم يخلعونها على أبنائهم أو إخوتهم الذين يحصلون عليها بالعنف وبكل الوسائل الآثمة . إن

شراهتهم لا تخمد وهم يرتكبون كل شيء للحصول على الذهب . إنهم لا يدقون أجراسهم إلا في مقابل المال والشموع ؛ وهم لا يحضرون التراتيل والصلوات والقداس الإ إذا توقعوا كسباً . إنهم يبيعون دخل كنائسهم ، ويبيعون القربان المقدس ، ويتجرون في القداس . . . وإذا ما عاش قس أو كاهن حياة عادية فهم يسخرون منه ويقولون إنه منافق . وأصبح من الشائع أن الجميع يحذرون من روما وأن الناس يقولون : « إذا أردت أن تحطم ابنك فاجعله قساً » . هذه اللهجة قد تحوى بعض المبالغة ، ولكن الاتهام كان حقيقياً في أساسه . ورغم أن أوربا الكاثوليكية كانت في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر تزخر بالحياة الدينية الأصيلة ، ورغم أن وجود رجال مستقيمين وقديرين قاموا بمجهود جدى لتحسين التعليم والمعرفة وإصلاح مفاسد الكنيسة — ومن هؤلاء هجيوس Hegius (۱) في التعليم والمعرفة وإصلاح مفاسد الكنيسة — ومن هؤلاء هجيوس Proposition (۱) في ألمانيا والأسقف كولت Dean Colet في إنجلترا — رغم ذلك كله أضاعت روما مركزها في القيادة الروحية لأوربا . لن تجد بلاطاً كبلاطها في سوء أضاعت روما مركزها في القيادة الروحية لأوربا . لن تجد بلاطاً كبلاطها في سوء ألمانيا والفساد والرذيلة . ومنذ عام 1894 كانت الأحاديث تجرى على ألمنة الناس عن احتمال الفصال ألمانيا وإسپانيا عن روما .

وزاد الانحلال الروحى الذى أصاب روما أهمية ما تفجر فى شهال أوربا من روح جديدة تقوم على الاحتكام إلى العقل . وكان إرزمس Erasmus من روتردام ( ١٤٦٧ – ١٥٣٦) هو البشير بهذه الروح وداعيتها ، ما بقيت هذه الروح فى نطاق الكاثوليكية الأصيلة . وقليل من الرجال من كان له على جيله تأثير أقوى وأنفع من تأثير ذلك البحاثة الهولندى الرقيق المفلس الضئيل الحجم. انكب إرزمس على نفسه فى حرارة متقدة فى الأراضى المنخفضة وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا حتى غدا لدرجة لا يدانيه فيها أحد — إلى أيام قولتير — الزعيم المعترف به لحركة الاستنارة فى أوربا .

<sup>(</sup>١) حوالى ١٤٣٨ – ١٤٩٨ م . إنسانى ألمانى سمى بهذا الاسم نسبة إلى موطنه الأصلى هيك Heck

<sup>(</sup>٢) ١٤٦١ - ١٤٦٤. كاردينال ومتفقه في شئون الدين وبحاثة . سبق كوپيرنكوس في القول بحركة كونية ليست الأرض مركزها ، بل تشترك فيها . أشهر مؤلفاته عن الإنسان والدين كتاب « الجهالة المتأصلة De Docta Ignorantia » .

وقد تأثر إرزمس - ككل رجل مثقف في عصره - بالدراسات القديمة اليونانية واللاتينية التي كان من دواعي مجد إيطاليا أن أحيتها . واكنه كان يخة لمف عن كثير من البحاثة الإيطاليين في أنه لم يكن وثنيًّا ولا محبيًّا للجمال ولامتعلقاً بما وراء الطبيعة؛ ولكنه كان مسيحيثًا عاديثًا مستمسكًا بالدين القويم ؛ كما أنه كان إلى حد ما ضحل الخيال — وتيرنس Terence هو شاعره المفضل — ولكنه كان زاخر المواهب في الإشراق والحكمة والفهم والاعتدال والذكاء الوقاد ، وهي مواهب أهلته لحمل رسالته للعالم أجمع . كان صاحب رسالة وكان داعية كما كان عالماً . كان يمقت الافتخار بالعلم والحذلقة والحرافة والجهل والغباء والعنف والرذيلة ؛ وقد وجه نشاطه الأدبى الطويل المتواصل لمقاومة هذه الشرور مقاومة باهرة متصلة . ورغم أنه تردد على بعض الحامعات ـ بل إنه شغل كرسي اللاهوت في كيمبردج بعض الوقت ( ١٥٠٠ – ١٥١٣ ) – إلا أنه لم يكن جامعيًّا يدلّ بعلمه؛ بلكان مواطنيًا في هذا العالم يهتم بالسلوك قبل كل شيء ، كما اهتم أشد الاهتمام بجعل المعرفة في متناول الناس العاديين وبتوسيع آفاقها . وقد أراد بوجه خاص أن يرى أسفار الكتاب المقدس مترجمة إلى كل اللغات ، وقال في ذلك : « يشوقني أن أرى الفلاح يتلوها وهو يسير وراء محراثه ، وأن يرددها النساج على أنغام منسجه ، وأن يستعين بها المسافر على متاعب رحلته » . بل إن أعماله الأكثر عملية - كشرحه لنسخة الإنجيل اليونانية ولما كتبه الآباء الأولون ـ تشف عن اهتمامه بمطالب القارئ العادى . وقد قر قراره على أن يرد الإنجيل اللاتيني إلى أصله اليوناني ، وأن يتحول عن محاورات المتفقهين في الدين من المدرسيين القائمة على الحذق والمهارة إلى تعاليم الآباء الأولين التي كان يرى أنها تحوى روح الكنيسة الأولى نقية غير ممسوخة . وكان لُب إيمانه ـــ كإيمان النحوى \_ بقواعد لغته أن المسيحية الحقة الأصيلة قد غطى عليها ركام من أفكار عصور متتالية ، وأن من الممكن بعثها ببذل جهد كبير من الدراسة العلمية الحادة الواسعة الأفق .

وبالإضافة إلى التوجيه الجديد النافع الذي أضفاه إرزمس على الدراسات الإنجيلية ، وقف يبشر بكاثوليكية إنسانية متسامحة مستنيرة . لم يتردد في أن يصب

<sup>(</sup>۱) حوالی ۱۹۰ – حوالی ۱۵۹ ق . م . شاعر کومیدی إیطالی .

احتقاره على الرهبان الجهلة الخاملين ولا على الخرافات الكامنة في عبادة المخلفات الدينية والمساوئ المتصلة بالحجج وبيع صكوك الغفران ، ولا على غيرها من مفاسد الكنيسة الشائنة ؛ وقد شاعت سخريته التي صاغها في لاتينية حية محببة إلى النفس على كل لسان في دنيا الأدب . ولكن روح النقد عنده لم تكن من العنف النفس على كل لسان في دنيا الأدب . ولكن روح النقد عنده لم تكن من العنف عيث تصل به إلى حد الهرطقة أو الثورة . وفي البحث الذي وضعه إرزمس تحت عنوان « مرجع الجندي المسيحي المتعنى في القلب الذي يستغني عن السلوك عبر عن البشير الحالد للإيمان المستكن في القلب الذي يستغني عن السلوك عبر عن البشير الخالد للإيمان المستكن في القلب الذي يستغني عن السلوك والطقوس الظاهرة ، ويجد غذاءه في الاستغراق في النصوص المقدسة . ومن الواضح أنه لم يكن يعبأ بما وراء المبادئ الدينية من غموض أو مهارة في الصيغ .

وقد أصابت كتاباته شهرة ضخمة منقطعة النظير . كانت محادثاته (Colloquies) وإشادته بالحماقة (Praise of Folly) وأمثاله السائرة (Adagia) في طليعة كتبالأدب المطبوعة غير المتصلة بالمسائل الدينية التي أصابت رواجاً كبيراً . ولم يسبق قط أن استخدمت موهبة السخرية بمثل هذه المهارة . وقد جعل هذا الساخر الساحر الخفيف الظل من طبقة رجال الدين – وهي الطبقة التي كانت يوماً ما مهيبة الجانب وذات نفوذ ضخم – موضوعاً للتسلية والاحتقار . هاجم شرور الحرب وفساد أساليب التربية العتيقة وفراغ الحياة الدينية السائدة ، وعرض بكل ذلك في إخلاص زاد في وقعه خلوه من ثقل الأسلوب والتعصب والهوى . وجاء وقت سار في نفس الاتجاه مع لوثر ، ولكنهما لم يلبثا أن افترقا : إذ خرج لوثر على روما؛ أما إرزمس فكان يؤمن بإمكان إصلاح الكنيسة الكاثوليكية من الداخل . والروح العنيفة المتصبة التي بإمكان إصلاح البروتستاني لم يستسغها المزاج الإنساني المتسامح لذلك البحاثة المولندي . أوبيها كانت ألمانيا تضطر م بالنضال الديني ، كان إرزمس في عزلته الهادئة في بازل لا ١٥١٤ – ٣٥) – يحاول ، بسلسلة متقنة من الشروح والترجمات عن « الآباء » الأولين ، أن يحيي روح المسيحية الأولى وأفكارها لما فيه والترجمات عن « الآباء » الأولين ، أن يحيي روح المسيحية الأولى وأفكارها لما فيه توجيه الكنيسة الكاثوليكية .

إن أهمية إرزمس في تاريخ أوربا لترجع إلى أنه ــ في عصر النهضة ــ قد مثل في رونق وبراعة لا تدانى ذلك الإرث من الثقافة المسيحية والكلاسيكية ، وهو

الإرث الذي كان \_ ولا يزال \_ ملكمًا مشاعاً الأوربا كلها . وسيبقي اسم إرزمس شامخًا في كل قائمة تحوى حيرة الأوربيين . كان صاحب تلك الفكرة الداعبة إلى تنظيم أوربا لتحقيق أهداف عقلية ، بحيث تكون مخلصة لماضيها بعد تنقيته من المساوئ التي علقت به ، ومرتبطة جميعاً برابطة باقية من السلام والأخوة . ولا يزال مثل هذا الوحى طلبة ذلك النفر القليل من الإنسانيين الذين يحاولون في كل قطر أن يخففوا من مرارة الحياة السياسية .

### كتب يمكن الرجوع إليها

- J.S.C. Bridge, A History of France from the Death of Louis XI. (1921).
- H. Lemonnier in Lavisse, Histoire de France, Vol. V.
- R.B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire. (1918-25).
- J. Fiske, The Discovery of America. (1892).
- C.R. Markham, Life of Cristopher Colombus. (1892).
- E.I. Payne, History of the New World called America. (1892-9).

#### الفصل السابع

## خطر الأتراك العثمانيين

سليم الأول وسليمان القانوني – الاستيلاء على رودس –جورج بودبراد George Podicbrad . ومتياس كورفينوس Matthias Corvinus – معركة موهاكز Mohacs – عواقبها على النمسا .

لم يكن سقوط القسطنطينة بالنسبة إلى محمد الفاتح بمثابة النهاية ؛ بل إنه كان بداية لها ما بعدها . فقد اعتبر هذا الحاكم الكفء الطموح نفسه مبعوثاً برسالة هدفها ضم العالم إلى دار الإسلام ، مثله فى ذلك مثل لنين الذى ظهر بعده بمدة طويلة ، وتطلع بعمليات أخرى أقل شأناً من العمليات الحربية إلى تحويل الجنس البشرى إلى العقيدة الشيوعية . كان لمحمد الفاتح من شعبه المطواع الذى درب على تحمل كل المشاق عدا التفكير المستقل ، ومن جيشه المحترف المتمرس وطوابير مدافعه الجيدة ، ما أعطاه ميزة السبق على أعدائه المنقسمين على أنفسهم . كان دوى المدافع التركية يقصف على الفرات والدانوب وشاطئ ألبانيا ؛ وحين توفى السلطان فى عام ١٤٨١ كانت قد دانت له آسيا الصغرى وبلاد اليونان ومعظم شبه جزيرة البلقان ، وكان الأتراك قد وضعوا أقدامهم على جانبى بحر الأدرياتيك بعد استيلائهم على الجزائر الأيونية وإشقودره وأوترانتو وهددوا سلامة إيطاليا وأور با .

وبعد فترة قصيرة من حكم بايزيد المجنون ، تجدد سير الفتوح التركية على أيدى شخصيتين من أبرز شخصيات آل عثمان . فإن سليم الأول الذى خلع والده بايزيد في عام ١٥١٢ هو بعد جده محمد أكبر بناة تلك الإمبراطورية التركية الواسعة التي تحمدت تقلبات قرون عدة ولم تسقط إلا بفعل الصدمة الهائلة التي أصابتها في الحرب العالمية الأولى . فسليم هو الذى فتح سورية ومصر وبلاد العرب ونقل الخلافة إلى بيت عثمان بعد تنازل آخر الحلفاء العباسيين ، وإليه سلمت رسمياً مفاتيح الحرمين رمزاً لسلطانه على العالم الإسلامي . وأصبحت إستنبول منذ أيام سليم مركز القوة الإسلامية غير مدافع مدى ثلاثة قرون . أما بغداد التي كانت عاصمة

العباسيين ومسرحاً رئيسيًا لحضارة فاقت كثيراً مستوى التفكير التركى ، فقد نزلت وقتذاك إلى مجرد مدينة نائية من مدن الولايات .

وتميز التاريخ الحربي لسليان القانوني ، وهو السلطان النشط الذي تولى الحكم بعد سليم ، بثلاثة انتصارات على وجه الحصوص : انتزاع بلغراد من المجريين ، وإرغام فرسان الإسبتارية (١) في رودس على التسليم ، ومعركة موهاكز (١٥٢٦) التي لطخت ساحتها بالدماء ، وهي المعركة التي آذنت بالقضاء على استقلال مملكة الحجر . فبلغراد كانت بوابة الحجر ، ورودس محطة في منتصف الطريق بين إستنبول ومصر ، والمجر كانت آخر حاجز جدى قام بين الأتراك والنمسويين .

وكان مفعول هذه الانتصارات أشد تأثيراً ، وذلك لما كانت تتمتع به الأمة المجرية من سمعة حربية عالية ، وللثقة التي علقها الناس جميعاً على مهارة الحامية المسيحية في رودس وشجاعتها . أمكن الدفاع بنجاح عن حدود المملكة المجرية تحت قیادة جون هنیادی John Honyades وابنه ماتیاس کورڤینوس ( ۱٤٥٨ ) ، وَأُ رَغْمِ الْأَتْرَاكُ عَلَى قَبُولِ الْحَزِيمَةُ أَكْثَرُ مِن مَرَةً . أما سمعة فرسان الإسبتارية المقيمين فى رودس فكانت من نوع آخر — فعلى حين أن المجيار كانوا قد شقوا طريقهم — منذ وقت قصير ــ إلى الطليعة من تاريخ أوربا بصفتهم أكبر المدافعين برًّا عن قضية المسيحية ، فإن فرسان رودس ما برحوا منذ أيام الحروب الصليبية منتصبين بمثابة رأس الحربة المسيحية في أقصى الشرق ضد آسيا والإسلام. كانت رودس جزيرة صغيرة ، وكان الإسبتارية من حيث العدد والعدة أقل بكثير من مهاجميهم ؛ ومع ذلك فإنهم قد عاشوا طويلا حتى أصبح من الطبيعي أن يعتقد الناس أنهم سيبقون أبد الدهر . وكان تركهم يواجهون مصيرهم أمام الأتراك ، في الوقت الذي أبدت فيه جنوة رضاها السلبي عن ذلك ، واغتبطت البندقية بذلك اغتباطاً لم تعمل على إخفائه \_ كان ذلك إعلانا مدوياً للغرب بأن الأسطول التركي قد غدا صاحب السيادة في بحر إيجة ، وأن المدينتين الإيطاليتين الكبيرتين اللتين قامتا بنقل الصليبيين إلى فلسطين قد غيرتا الآن اتجاههما وانضمتا إلى العدو .

<sup>(</sup>١) أوفرسان القديس يوحنا – أهم النظم العسكرية الدينية من حيث المدى والاستمرار . يقال إنهم وجدوا قبل الحروب الصليبية ولا يزالون يوجدون حتى الوقت الحاضر .

وكذلك اهتزت أوربا لانهيار المجر الذى فاق أثره فى التاريخ الأوربى سقوط رودس. ومن سوء طالع أوربا أن البولنديين والتشيكيين والمجيار لم يستطيعوا قط أن يتفقوا على شكل راسخ من أشكال التعاون السياسى. فإن عدم توافق الأمزجة المبنى على الاختلافات اللغوية والجنسية والدينية قد ثبت دائماً أنه أقوى مما تفرضه الاعتبارات والضرورات السياسية. وقفت عوائق فى وجه اتفاق بوهيميا ، وهى أغنى هذه الممالك الثلاث وأكثرها تحضراً ، مع كل من بولندة والمجر فوقف الدين حائلا بينها وبين بولندة ؛ كما فصلها عن المجر اختلاف الدين والجنس واللغة. ولما كان نبلاء بولندة و بوهيميا والمجر يعرفون كيف ينتزعون امتيازاتهم الشخصية كاملة من ملكية انتخابية ضعيفة ، فقد ترتب على ذلك أنه فى نفس الوقت الذى كان فيه حكام غرب أو ربا يدعمون قوتهم ، كانت دول شرق أو ربا تسير فى الاتجاه المضاد: نحو التفكك الإقطاعي .

وقد تميز الفصل الختامي في قصة استقلال بوهيميا والمجر بإحدى الفرص النادرة التي لو ضاعت لن تعود أبداً . في ربيع عام ١٤٥٨ انتخب رجلان بارزان لاعتلاء عرش بوهيميا والمجر . كان جورج بودبراد (١٤٥٨ – ٧١) نبيلا تشيكيناً كسب ثقة الأمة البوهيمية بدفاعه الناجح عن عقيدة هس خد أقلية قوية من الكاثوليك المتجرمنين . وبفضل ثباته واعتداله ورغبته في اعتبار الدين مسألة يجب على الدولة أن تتناولها بروح التسامح والتوفيق بين الآراء المتضاربة ، ونجاحه في قمع العصيان بفضل هذا كله تمتع بسلطان قوي لم يتمتع به حاكم بوهيمي منذ أيام شارل الرابع ، وفلم يقدر لحاكم بوهيمي أن يتمتع به مرة أخرى حتى أيام مازاريك Mazaryk ولم يقدر لحاكم بوهيميا من ميزات . فقد كان ماتياس كورڤينوس ( ١٤٥٩ – ٩٠) ما تمتع به ملك بوهيميا من ميزات . فقد كان ماتياس كورڤينوس ( ١٤٥٩ – ٩٠) ما تمتع به ملك بوهيميا من ميزات . فقد كان ماتياس كورڤينوس ( ١٤٥٩ – ٩٠) ما تمتع به ملك بوهيميا من ميزات . فقد كان ماتياس كورڤينوس ( ١٤٥٩ – ٩٠) ما شفيادي الذائع الصيت جون من طينة قومية : فهو ابن ذلك الجندي الذائع الصيت جون أبيه ونشاطه ، وأضاف إلى مزايا الجندي فيه بصراً بفنون السلم ؛ وكان فاتح ڤينا أبيه ونشاطه ، وأضاف إلى مزايا الجندي فيه بصراً بفنون السلم ؛ وكان فاتح ڤينا ويضاً مؤسس جامعة برسبرج Prassburg وأول من أدخل على نبلاء المجر أبيه ونشاگ مؤسس جامعة برسبرج Prassburg وأول من أدخل على نبلاء المجر

<sup>(</sup>١) أول رئيس لحمهورية تشيكوسلوفاكيا (من ١٩٢٠ إلى ١٩٣٠).

المتخلفين كثيراً من مهارات إيطاليا وفنونها . ولو تم عقد تحالف وثيق بين رجلين من طراز ماتیاس کورڤینوس وجورج پودبراد ــ وکل منهما مبرز فی ناحیته ومحبوب كثيراً في بلده ــ لكان لذلك أكبر الأثر . ولو قد تحالفت الحجر مع بوهيميا في ظل هذين الحاكمين، لكان في إسكانهما وقف غارات الأتراك وقفاً تاميًّا وتجنيب مملكتي جنوب شرقى أوربا المسيحيتين المصير الذي قدر لهما ــ وهو ابتلاع الإمبراطورية النمسوية لكل منهما . ورغم أن الرجلين قد ارتبطا برباط المصاهرة ، فإنهما اشتبكا في صراع مدمر كان كارثة على كلا المملكتين. هاجت المجر بوهيميا ، ثم تأركت بدورها ــ ولا صديق لها ــ لتخر على ركبتين أمام الأتراك . وكان العامل الديني هو السبب في ذلك الانهيار المفاجئ الذي أصاب هاتين المملكتين اللتين كان من الواضح أنهما تسيران قدماً نحو الاستقرار والقوة . فقد وقف جورج حاكم بوهيميا مخلصاً لمواثيق مجمع بازل التي سمحت لكنيسة بوهيميا القائمة على تعاليم جون هس باستعمال العلمانيين « للكأس » في تناول القربان المقدس. ولكن المجلس البابوي الذي لم يقر هذه المواثيق قط رأى في ذلك أمراً لا يمكن السهاح به . أ علن حرمان ا پودبراد في عام ١٤٦٦ ، وصممت روما على الخلع هذا الهرطيق وإحلال ماتياس الكاثوليكي محله . واستسلم الملك المجرى للإغراء وانحاز بقواته إلى صف الكاثوليك الساخطين في بوهيميا . وفي الحرب الأهلية القاسية التي نشبت بعد ذلك في عام ١٤٦٨ صمد البطل البوهيمي ، ولكنه أرغم – بعامل الدفاع عن النفس – على أن يختار خلفاً له أميراً كاثوليكيًّا من الأسرة الحاكمة في بولندة . وحين توفي پودبراد في عام ١٤٧١ خلفه على العرش قلادسلاف جاجلون Vladislav Jaggelon عام

وكان تولى هذا البولندى ، الأجنبى عديم الكفاءة ، الذى استدعى لحكم بوهي سيا والمجر على التوالى مؤذناً فى كلا البلدين بانفجار نزعات الطبقة الأرستقراطية ، وقف هذا الملك البولندى عاجزاً إزاء الملاك المثيرين للقلاقل فى هاتين المملكتين الشرقيتين — كما لو كان معلماً فرنسياً فى فصل من تلاميذ الإنجليز المشاغبين . لم يكن لديه جيش ولا مال ، ولم يكن يستطيع عمل شيء دون التجاء إلى المجمع (الديات) ، وقد حيل بينه وبين إدخال أية التجديدات فى المجر قصداً ، وهكذا كان مقضياً بالفشل على الكتائب الإقطاعية التى تجمعها مثل هذه الملكية أمام

المحكم الذي كان يخضع له جيش الأتراك .

ووضع ذلك كله موضع التجربة في ساحة موهاكز (١٤٢٦) حيث دارت معركة كانت لها عواقبها الحطيرة بالنسبة إلى أوربا . فبعد هزيمة الجيش المجرى ومقتل لويس آخر الملوك من أسرة جاجلون واستيلاء الأتراك على المنطقة كلها الممتدة حتى أبواب فينا ، لم يبق للأرستقراطية المجرية المزهوة رمق . استولى الأتراك على الجزء الأكبر من المجر واحتفظوا به حتى أواخر القرن السابع عشر ، ووضع فردناند حاكم النمسا وصهر لويس ووريث ادعاءاته يده على الباقى منها . وكانت النتيجة المباشرة لهذا اليوم المشئوم خضوع بوهيميا والمجر هذا الدهر الطويل لأسرة الهايسبورج ، فقد استمر حتى معاهدة سان جرمان بعد الحرب العالمية الأولى . ولم يمكن فقد استمر حتى معاهدة سان جرمان بعد أن أوقع النصر الإيطالى فى فتوريو غيرة قنيتو آثار معركة موهاكز بصورة نهائية إلا بعد أن أوقع النصر الإيطالى فى فتوريو فينتو

حقاً لقد تفجر في ساحة موهاكز أبع جديد أمد بالحياة الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبيت هاپسبورج. ذلك أن الدفاع عن المسيحية ضد الأتراك، هذا الدفاع الذي كان من الممكن أن يلقى على كاهل الأمة المجرية لولا موهاكز، قد وقع بمحض الضرورة على عاتق أرشيدوقات النمسا. وجدت هذه « الإمبراطورية المفككة » التي أقيمت على سلسلة من الزيجات الموفقة ، الأمر الذي يبرر وجودها في نظر أور با المسيحية ، لأنها – وقد اختفت المجر – أصبحت الحاجز الضروري الوحيد القوى في وجه إمبراطورية إسلامية عظيمة متوسيعة . أما أن تقوم الإمبراطورية على شتات من القوميات المختلفة ، فلم يكن مما يؤخذ عليها في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ولكن لما كانت إمبراطورية الهابسبورج تدين بوجودها للخطر التركي ، فإن كل مرحلة من مراحل اضمحلال القوة العثمانية كان يصحبها فقدان مبراطورية الهابسبورج قدراً مما كان لها من مكانة . وفي النهاية انهار ملك الأتراك والنمسويين على يد عدو واحد – فإن روح القومية الذي تمخضت عنه الثورة الفرنسية قد ألهب الشعوب المسيحية في البلقان أولا ، ثم امتد إلى الكراوتيين والتشيكيين والبولينديين ، فحطم الإمبراطورية النمسوية تحطيا .

# كتب يمكن الرجوع إليها

- Cambridge Modern History, Vol. I, chap. III; Vol. III, chap. IX.
- J. Von Hammer-Purgstall, Histoire de l'Empire Ottoman. Traduit de l'allemand par M. Dochez, 3 vols, (1840-2).
- S. Lane-Poole, Turkey, (1908).
- L. von Ranke, The Ottoman and Spanish Empires in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Tr. W.K. Kelly, (1843).
- F. Donney, The Grand Turke Suleyman the Magnificent, (1929).
- De La Jonquière, Histoire de l'Empire Ottoman, (1881).
- G.E. Hubbard, The Day of the Crescent, (1920).
- G. Finlay, History of Greece. Ed. H.F. Tozer, 7 vols, (1877).
- G.G. Macartney, Hungary. Nations of the Modern World, (1934).
- Sir P. Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire, (1668).
- F. Palacky, Geschichte von Böhmen, (1844-67).
- E. Denis, Fin de l'Indépendence Bohème, 2 vols, (1890).
- H.F. Brown, Venice: A Historical Sketch of the Republic, (1893).
- Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches, (1840-63).

## الفصل الثامن الإصلاح الديني في ألمانيا

عوامل الإصلاح الديني – المعارف الجديدة – مغريات البروتستانتية – التمكن الأدبى لدى زعماء البروتستانتية – مارتن لوثر – صكوك الغفران – البنود الخمسة والتسعون – الحروج على روما – شارل الخامس ومرسوم و رمز – العوامل التي ساعدت لوثر – نجاحه الجزئي– حملته على الفلاحين – زونجلى ولوثر – نجاح حركة لوثر في إسكندناوة و بروسيا – الصدع الذي استعصى على الرأب قبل أن يحل عام ١٥٤١.

كان الإصلاح البروتستانتي ثورة على كل من الثيوقراطية البابوية وامتيازات الإكليروس ؛ كما كان ثورة على روح الوثنية لدى شعوب البحر المتوسط . فهو من ناحية قد اتخذ شكل انتقاض للروح العلمانية على ادعاءات الإكليروس والإعفاءات التي كانوا يتمتعون بها ؛ ومن ناحية أخرى كان حركة إحياء ديني ومحاولة للعودة إلى الأساليب الأولى التي درجت عليها الكنيسة المسيحية . ويرجع حدوث الإصلاح الديني في الوقت الذي حدث فيه من ناحية إلى إحساس الناس بأن المساوئ المتصلة بالحكومة البابوية وبالكنيسة قد بدت إذ ذاك على جانب كبير من الخطورة ؛ كما يرجع من ناحية أخرى إلى أن الرغبة في اصطناع شكل آخر من المسيحية أبسط وأكثر روحانية – وهي الرغبة التي استحوذت في ذلك الوقت على عقول كثير من المتحمسين ـ قد ظهرت في نفس الوقت على شهوة الأمراء العلمانيين الذين سال لعابهم على ثروة الكنيسة بعد أن لمسوا قصور مصادر دخلهم التقليدية عن الوفاء بحاجات الدولة المتزايدة . كما أن هذا الإصلاح الديني قد تجاوب مع مد القومية الصاعدة وأسرع خطاه تحول البابوية إلى دولة إيطالية. وكانت قد سبقته ثم تمشت معه حركة قوية من التحرر الفكرى ، بحيث إن آلاف الجداول الصغيرة المنفصلة من الشك والنقد والاحتجاج - وهي الجداول التي كانت تتجمع طيلة جيل من الزمان ــ قد التقت أخيراً في نهر صاخب من الثورة . هنا اطرح الفكر العام أوضاع الماضي ، وتهاوت القيود القديمة التي كانت تكبل الفكر وتحصيل المعرفة ؛ فرجع ريوخلن Reuchlin (1) في ألمانيا إلى العبرية ، ورجع قاللا في إيطاليا وبوديه المحلفة الإثنية والإغريقية الأصليتين ؛ Budé في فرنسا إلى لغتى العصور القديمة اللاتينية والإغريقية الأصليتين ؛ وطرأت على أوربا روح من التنور التقدمي المتقد تحت المعرفة التقليدية ووجهت احتقارها وسخريتها إلى المساوئ والحرافات القديمة . ولم يقتصر رواد التنور على بلد دون آخر : فكان مكيا قيللي وقاللا إيطاليين ، وقون هوتن Von Hutten "ألمانينا وزونجلي سويسرينا، ورابليه Rabelais (أ) فرنسينا ومور More إنجليزينا وإرزمس هولندينا . كان بعض هؤلاء من الشكاكين ؛ في حين بتي الآخر مخلصاً للكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، وانحاز آخرون للثورة حين حل الشقاق .

ورغم أن حركة التنور في القرن السادس عشر كانت حركة قائمة بنفسها متميزة تماماً عن الحركة البروتستانتية ، فإنها كانت من العوامل التي ساعدت على إنجاحها . فقد أضعفت عناصر التحصيل العلمي الجديد الميل التقليدي إلى تقديس الكثير من العقائد والتقاليد والعادات التي كانت سند الكنيسة الرومانية منذ زمن بعيد ؛ واستطاع الرجل العلماني أن يقرأ لنفسه بعد أن أصبح في مقدوره أن يتعلم الإغريقية ، بل العبرية أيضاً ؛ وبذلك تسنى له أن ينفذ من وراء اللغة اللاتينية ، وهي اللغة الرسمية للإكليروس الروماني ، إلى اللغتين الأصليتين الاتين كتب بهما الكتاب المقدس . فلم تعد نسخة الإنجيل المكتوبة باللاتينية منذ القرن الرابع شيئاً ، قدساً ؛ إذ كانت هناك نصوص أقدم منها وأقدس يجهلها الإكليروس اللاتين ، ولكنها في متناول أولئك الذين يبحثون عن المعرفة ؛ ومن هنا لم يكن هناك بد من أن تظهر فكرة أن العلماني الفاضل يستطيع الاتصال بربه مباشرة دون وساطة من الكهان . وما لبثت تلك

<sup>(</sup>١) ١٤٥٥ – ١٤٥٩ . إنساني ألماني متخصص في الدراسات العبرية . كان طيلة ردح طويل من حياته المركز الحقيق لكل الدراسات الإغريقية والعبرية في ألمانيا .

<sup>(</sup>٢) ١٥٤٠ - ١٥٤٠ . بحاثة فرنسى نال ثقة فرنسوا الأول الذى شجعه وتجاوب معه ، فتأسست كلية هي التي أصبحت فيها بعد Le Collège de France ، ومكتبة هي التي أصبحت المكتبة الأهلية La Bibliothèque Nationale » ولقد أقنع فرنسوا بمنع الحظر على التصوير ، وهو الحطر الذي كانت جامعة السوربون قد فرضته .

<sup>(</sup>٣) ١٤٨٨ -- ١٥٣٣ . إنساني ومحارب ألماني اشتهر بالسخرية والتجوال ؛ وقد أدت سلاطته إلى الإيقاع به في المتاعب .

<sup>( ؛ )</sup> حوالی ۱٤٩٥ - ١٥٥٣ . مؤلف فرنسي شهير .

الحركة أن وجدت صداها لدى أشد المشاعر حيوية وأشدها تحللا فى أوربا . فن الناس — كالمعمدين Anabaptists (١) فى مونستر Münster — من اطرحوا كل ما فى النظام القديم من قيود أخلاقية ، ومنهم — على النقيض — من تقمصته تلك الروح الكامنة فى الرواقية المسيحية التي هيمنت على حكوبة كلفن فى جنيف ، كما هيمنت على الجيش النموذجي ، جيش أولقر كرمويل ، وخرج منها ذلك اللون من الحضارة الجادة الجارية وراء المال التي قامت فى مستعمرة نيو إنجلند وما أنجبت من ولايات .

وفي مقابل ما كانت الكنيسة الرومانية تقدمه من جمال فني وطقوس ، كان في مقدور المصلحين أن يقدموا للشعب شيئين كبيرين لإغرائه : أحدهما بهجة التراتيل الكنسية ، والآخر لذة الاشتراك في صلاة تجرى بلغة يستطيع غير المتعلم أن يفهمها . ثم إنه ليس من الضروري أن تكون تلك المحاولة للأصول إلى الرجل العادي شيئاً سوقيباً ؛ فكثيراً ما سمت الموسيق واللغة إلى مستوى رفيع . وإن إنجيل لوثر وإنجيل تنديل Tyndale (٢)وكتاب صلوات كرانمر Cranmer والترجمة الفرنسية لكتاب كلفن « أصول الديانة المسيحية المتعلمة نما لوثر فيمكن القول بأن شغفه كل منها في لغتها ، لقطع رائعة من النثر الفني ، أما لوثر فيمكن القول بأن شغفه بالموسيقي ومواهبه الفياضة ككاتب ، كانت جزءاً مهمياً في تكوينه لا يقل أهمية في حياته عن عمق معارفه وطاقاته الروحية . ولهذا يعد لوثر من واضعي دعائم اللغة الألمانية ، لما اتصفت به كتابته من غني وغزارة وحيوية ، وإن كانت أقل صفاء من كتابه تنديل وكرانمر . وإنه لأمر بالغ الأهمية لتاريخ الإصلاح البروتستاني أن من بين الرعيل الأول من رواده بعض الكتاب الذين أوتوا من المزاج والعبقرية

<sup>(</sup>١) اسم أطلقه الأعداء على فرق مختلفة كانت تنكر قيمة تعميد الأطفال ، وهي الفرق التي اشتهرت في ألمانيا وغيرها أثناء فترة الإصلاح الديني . ولمعمدي ألمانيا أهمية خاصة لأن حاسة الإصلاح الديني قد بدت لديهم بأشكال مختلفة وبدت اللناس مخالفة للقانون ، وإن يكن القصد منها غير ذلك : إذ جوهرها التطرف في فهم وممارسة الإصلاح الديني .

<sup>(</sup>٢) حوالى (٢) عوالى (٢) - ١٥٣٦ - ١٥٣٦ . متفقة في الشئون الدينية من أهم أعماله ترجمة العهد الجديد إلى اللغة الإنجليزية الدارجة. وقد لجأ إلى ألمانيا واستطاع أن يهرب إلى إنجليزا نسخا من ترجمته الجديدة للإنجيل. أصول التاريخ الأوربي

ما جعل لكتاباتهم سلطاناً لا يزال يحرك الأفئدة . وإن قليلامن فقرات من الإنجيل باللغة الإنجليزية أكثر شيوعاً على ألسنة الناس من الفصل الثالث عشر الرائع من « الرسالة الأولى إلى الكورنثيين » وهذه الترجمة في الأصل من عمل وليم تنديل الذي أحرق بتهمة الهرطقة في عام ١٥٣٧ . وقد تنقب عبثاً في آداب اللولاردز والهسيين لتجد مثل ما خطه هذا الفنان العظيم .

كان مارتن لوثر (١٤٨٣ – ١٥٤٦) ذلك الفلاح السكسوني الذي تدين له حركة الإصلاح الألماني بقيامها وصفاتها ، أحد أولئك الرجال الذين يصلون إلى مراكز الصدارة في العالم ، ليست لأنهم يمتازون بالابتكار ، ولكن لأنهم يحسنون التعبير عن أفكار وحاجات عصرهم . لم يكن لوثر متفقها في الدين ولا كان فيلسوفاً ، وهو لم يؤمن بالبحث الحر ولا بالتسامح ، ولهذا رفض أن يسلم باحتمال التطور في الفكر الديني ، بل تمسك بكل شدة باعتقاده أن كل الحقائق المتصلة بالمشاكل القصوى للحياة والفكر كامنة في الكتاب المقدس . ومن هنا لم تستمد الحركات العقلية الحرة في الفكر الأوربي أصولها من مارتن لوثر الذي كان لاساميناً عنيفاً . ورغم أنه قد تسبب في قيام ثورة ، إلا أنه لم يكن ثوريناً ، بل عبقريناً من عباقرة الدين حصل على خبراته بنفسه ؛ وفي بحثه من الحلاص لنفسه اندفع خطوة إلى الدين حصل على خبراته بنفسه ؛ وفي بحثه من الحلاص لنفسه اندفع خطوة إلى موقف جعل منه بطل الأمة الألمانية ضد ادعاءات الكنيسة الرومانية .

وإن قسطاً كبيرًا من قوة لوثر ليكمن في كونه ألمانياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ؛ فقله انعكست وتضخمت في مزاجه العاطفي كل عناصر القوة والضعف في الشخصية الألمانية ، بما فيها من رقة وعنف، ومن إسفاف في القدح إلى ورع إنجيلي من الطراز القديم ؛ ومن موسيقي وعلم ، إلى مرح وتقشف ، وحسن إدراك ومجالدة للنفس ، ومن ندم عنيف إلى اعتداد شديد بالنفس . لم يحدث منذ أيام برباروسا (۱) أن قام في ألمانيا من مثل عصره وجنسه كهذا الراهب السكسوني

<sup>(</sup>١) حوالى ١١٢٣ - ١١٩٠ . هو فردريك الأول الإمبراطور الرومانى المقدس ، وقد أطلق عليه الإيطاليون اسم برباروسا أى ذى اللحية الحمراء . قام بست حملات على إيطاليا استوعبت نشاطه لمدة ٣٠ عاماً ، كان القصد مها إخضاع شبه الجزيرة . وقد اصطدم بالبابوية ، وكان ذلك جزءاً من النضال الكبير بين البابوية والإمبراطورية . كما قام بجهود كبيرة لتثبيت السلطة الإمبراطورية في النضال الكبير بين البابوية والإمبراطورية . كما قام بجهود كبيرة لتثبيت السلطة الإمبراطورية في ألمانيا . وقد اشترك في الحملة الصليبية المعروفة بالثالثة ، ومن طريقه إلى فلسطين مات غرقاً في آسيا الصغرى .

الضامر الذى مثل عصره بأسلوبه الخشن المكافح ، وبصوته الواضح المجلجل وسيطرته التي لا حد لها على الكلمات والحركات والأخيلة والمناقشات .

ومع ذلك فإنه لا ينبغى أن يتبادر إلى ذهن أحد أن الشعب الألمانى الذى نشأ اوثر بين ظهرانيه كان مهيأ لقبول فقه پروتستانتى أو كنيسة منشقة . ولو أن لوثر تقدم إلى الناس فى بداية الأمر بهذا أو بذاك لقوبل باستنكار عام ، ولكنه لم يأت بشيء من هذا القبيل ؛ بل كل الذى فعله أنه هاجم بيع صكوك الغفران . وإن مصدر ما حصل عليه من نفوذ لا يبارى أنه — وهو الراهب الأوجسطينى — قد شن حملة على تلك المساوئ العملية المتفشية فى الكنيسة الرومانية ، والتى كان كل ألمانى مستقيم التفكير — مهما بلغ من تعقله بروما — يعتبرها من الناحيتين الأخلاقية والدينية ما لا يمكن الدفاع عنه . وحين هاجم لوثر صكوك الغفران لم يعبر فقط عالم يجول بخاطر الألمان ، بل إنه عبر كذلك عن الرأى الصائب فى داخل الكنيسة ذاتها .

كانت فكرة أن البابا قادر على إصدار صكوك غفران تجبّ الحطايا من كل نوع مستمدة من النظرية القائلة بأن القديس بطرس وخلفاءه قد خلعت عليهم ميزة توزيع فيض لاينضب من الثواب على المؤمنين. وهذا الفيض من الثواب يرجع أصلا إلى تضحيات المسيح؛ ثم زاد على مرّ السنين بالأعمال الحيرة التى قامت بها أجيال متعاقبة من المسيحيين المؤمنين. وقد تجاوبت فكرة الثواب على أنها ليست أمراً موقوتاً ولاشخصياً؛ بل حصيلة من الثروة الروحية يمكن ادخارها لصالح الأحياء والأموات - تجاوبت فى نفس الوقت مع الحيال الديني والمطالب المالية للبابوات على حد سواء. وليس أنسب لخزانة مرتبكة من أن تحوز مورد اسخياً دائماً لا يبذل فيه صاحبه أى جهد ولايساوره فى المحافظة عليه أى قلق ، ويكون قادراً باستمرار على استخدامه لتحقيق فوائد مالية . وحين أسفرت عن نفسها المغريات المالية لاستخدامه أصلا . لم يعد هناك إصرار على الاعتراف والتوبة ؛ بل أصبح من المكامنة فى ذلك الكنز الروحي ، تبددت الأحكام الأخلاقية التى كانت ملازمة لاستخدامه أصلا . لم يعد هناك إصرار على الاعتراف والتوبة ؛ بل أصبح من الممكن الحصول على غفران كامل من البابا يوليوس الثانى بمجرد المساهمة فى إعادة الممكن الحصول على غفران كامل من البابا يوليوس الثانى بمجرد المساهمة فى إعادة ببناء كنيسة القديس بطرس . وذهب البابا ليو العاشر إلى ما هو أبعد من ذلك حين بناء كنيسة القديس بطرس . وذهب البابا ليوليوس الثانى عمورد المساهمة فى إعادة بناء كنيسة القديس بطرس . وذهب البابا ليوليوس الثانى عمورد المساهمة فى إعادة بناء كنيسة القديس بطرس . وذهب البابا ليوليوس الثانى عمورد المساهمة فى إعادة بناء كنيسة القديس بطرس . وذهب البابا ليوليوس النافي ما هو أبعد من ذلك حين

وعد كل من خرج فى حرب صليبية ضد الأتراك برحمات الساوات الباقية وعد كل من خرج فى حرب صليبية ضد الأتراك برحمات الساوات الباقية ( المابا المصرف ( المابا المصرف ) قد اغتصب ما كان مفروضًا أنه من صفات الله وحده ؛ فلم يقصر دعواه على أنه قادر على التجاوز عن العقوبة على الخطيئة فى الحياة ، بل إنه قادر على أن يمحو الخطيئة ذاتها .

ووصلت المهزلة مداها إبان حملة لجمع المال لبناء كنيسة القديس بطرس قادها في مقاطعتي ماينز ومجدبرج المبشر الدومنكاني حنا تتزل John Titzel .

وقد كتب أحد المعاصرين « إنه ليس من المعقول ما ذهب إليه هذا الراهب الحاهل الأحمق حين قال للناس إنهم إذا ما ساهموا عن طواعية واشتروا الثواب وصلك الغفران ، فإن كل تلال سانت أنابورج St. Annaburg ستستحيل إلى كتلة هائلة من فضة صافية وأنه ما إن سمع رنين العملة في الصندوق حتى تكون روح من دفعت الأموال من أجله في طريقها إلى الفردوس » . مثل هذه الوقاحة هي التي دفعت لوثر إلى أن يلصق على باب قلعة كنيسة وتنبرج Wittenburg في ١٦ أكتوبر ١٥١٧ تلك البنود الحمسة والتسعين التي أشعلت جذوة الإصلاح الديني في ألمانيا بعد أن انتشرت في الناس بسرعة على يد مطبعة صديق له .

ولكن قبل ذلك كان لوثرقد توصل إلى المعتقدات الأساسية التي آمن بها وألهمته كل ما قام به في قابل الأيام. وقد جرب الصلاة والصوم وصنوف رياضة النفس ، فلم تجلب له راحة ولا خففت قيد أنملة من عبئه المبرّح بأوزار خطاياه. هناك تبين له ما في الإنسان من شرور حقيرة ، وما في الله من خير وضاء ليس في طاقة البشر أن يصلوا إليه فتساءل: أين يجد الوسيلة لاجتياز تلك الحوة المظلمة بين الله والإنسان ؟ وتراءت له بشائر الأمل خطوة خطوة : في زيارة لروما أولا ، ولكنه ما لبث أن تراجع لما شاهده فيها من فساد متأصل ، ثم بعد ذلك في إرفرت من خلال دروس ستاو پتز Staupitz (٢) ؛ وتوصل آخر الأمر إلى أن الإيمان هو الوسيلة خلال دروس ستاو پتز Staupitz (٢) ؛ وتوصل آخر الأمر إلى أن الإيمان هو الوسيلة

<sup>(</sup>١) أغلق لك أبواب النار وأفتح أبواب الجنة .

<sup>(</sup>٢) حوالى ١٤٦٠ – ١٥٢٤ . متفقة فى الشئون الدينية كان له تأثير على لوثر ، وإن بق كاثوليكيا حتى نهاية حياته .

لعبور هذه الهوة ، فإن الإنسان إذا ما كان مؤمناً فإنه يستطيع الحلاص بالرغم مما استقر في ذاته من شرورمهلكة . أما الأعمال فلا جدوى منها ؛ فالحج والاحتفالات الدينية والهمس في المسابح وإيقاد الشموع وعبادة المخلفات الدينية لا تعدو جميعاً أن تكون عقبات في طريق الحلاص . فالإيمان هو شرط الغفران ، والغفران هو الثواب على الإيمان ، وهما معاً كل ما يهم في الحياة المظلمة للإنسان الذي قدر له مصيره . هذه الفكرة اشتقها لوثر من تعاليم أستاذه القديس أوجسطين (١) ؛ ولكنه الآن وقد كشف عنها بعد أن كانت غائبة عن إدراك الناس ، تشبث بها إلى حد التعصب .

وما إن ركب لوثر سفينة الغفران حتى انحدرت به بعيدًا وبسرعة إلى مياه صاخبة . فإذا كانت الأعمال عديمة الجدوي ، فأى قيمة إذًا لقسّم الراهب أو تعبد الكاهن ؟ وما جاء عام ١٥٢٠ حتى كان لوثر قد توصل إلى أن كل مسيحي معمد قسيس ، وأن روما هي بابل وأن البابا هو المسيخ الدجال ، وأنه يجب السماح للقسس بالزواج وأن الطلاق أمر شرعي . ثم أتم لوثر خصومته مع روما جتى عزّت على كل علاج برسائله الثلاث المشهورة ـ الأولى نداء بالألمانية وجهه إلى العلمانيين حمّهم فيه على تولى إصلاح الكنيسة بأنفسهم بعنوان « إلى هيئة النبلاء المسيحيين من الأمة الألمانية بصدد إصلاح العالم المسيحي » ؛ والثانية رسالة باللاتينية وجهها إلى رجال الفقه الديني بعنوان « مقدمة عن الأسر البابلي الكنسي De Captivitate Babylonicon Ecclesiae Praeludium »؛ والثالثة رسالة غريبة بعنوان « فما يمس الحرية المسيحية » وجهها إلى ليو العاشر في الظاهر على أنها نداء للسلام eirenicon . وقال مخاطبًا البابا بصدد هذا كله « وذلك لأنك ترى ما يسمى بهيئة الكهنوت الرومانية التي لا تستطيع أنت ولاغيرك أن تنكر أنها أفسد من بابل وسدوم . ولقد أظهرت احتقارى حقيًّا وانتابني الغضب لأن الشعب المسيحي يخدع تحت ستار اسمك واسم الكنيسة المسيحية ؛ لهذا قاومت ، وسأظل أقاوم ما وجد في عرق ينبض بروح الإيمان » . وقد يعذر أي إنسان إيطالي حين لا يرى في مثل هذا التصريح أي مظهر للمصالحة \_

<sup>(</sup>١) ٢٠٠ – ٣٠٠ م . هو الفقيه المسيحى الكبير الذي وضع آراءه عن الديانة المسيحية ودفاعه عنها في كتابه « مدينة الله Civitas Dei ».

فكان أن أصدر ليو قرارًا بحرمان الثائر وأجاب الثائر ( في ١٠ ديسمبر ١٠٥٠ ) بحرق القرار علنًا .

وفى تلك الأثناء وقع الاختيار على يافع فلمنكى يبدو عليه الجد وقد بلغ من العمر تسعة عشر ربيعاً لاعتلاء المنصب الإمبراطورى بعد إسراف بالغ فى المال والتآمر؛ فكرس الإمبراطور الجديد نفسه تواً المعالجة هذه المشكلة الجديدة المضنية: مشكلة التصدى لهرطيق هو بطل قومى فى الوقت نفسه ، وبعد مرور وقت طويل اتهم ناپليون شارل الحامس بأنه أضاع إحدى الفرص العظيمة فى التاريخ حين رفض دعوة لوثر إياه ليتزعم حركة الإصلاح فى ألمانيا . ولكن كيف كان يتسنى لشارل وهومن أسرة الهابسبورج وإمبراطور للدولة الرومانية المقدسة وملك لإسپانيا الكاثوليكية المتشددة فى كثلكتها – كيف يتسنى له أن يكون زعيا لثورة ألمانية قومية ضد الكرسى البابوى ؟ لقد اجتمعت تقاليد أسرته وتقاليد منصبه الإمبراطورى وعقيدته الحاصة وتربيته والنزعة المحافظة فى تفكيره والمشاعر الغالبة على رعاياه الفلمنكيين الحاصة وتربيته على مثل هذا الاتجاه مستحيلاً ؛ فوجد شارل نفسه بالضرورة فى وضع المدافع الشخصى عن البابوية ودرع النظام القائم .

وهكذا دعى لوثر إلى ورمز (١٥٢١) لمقابلة الإمبراطور الشاب والمثول أمام أول مجمع إمبراطورى له وسط تبلبل الرأى العام وموجة من سخط الناس على البلاط الإمبراطورى. طلب إلى لوثر أن يسحب ما كان قد كتبه ولكن أجاب فى كبرياء ، قوّاه دون شك شعور بتعضيد خارجى – أجاب بأنه طالما أخطأ بابوات وأخطأت مجامع دينية ، وناقض الجميع أنفسهم ، فإنه لن يسحب شيئًا ما لم يكن متعارضًا مع نصوص الكتاب المقدس أو المنطق الواضح ؛ وهو فى تشبثه لم يخسر شيئًا . ورغم أن البابا والإمبراطور قد تحالفا (٨ مايو ١٥٢١) لاختطافه والقضاء على آرائه ، فإنه ظل لبضع سنوات أخرى معبود جانب كبير من الشعب الألمانى ، خصوصاً الطبقة الوسطى العاكفة على صناعاتها فى المدن . أما مرسوم ورمز ، الذى جعل منه خارجاً على القانون ، فقد كان منذ البداية قراراً أجوف .

وكانت الظروف السياسية في صالح دعاة الإصلاح . فإن الإمبراطور الذي كانت تشتت جهوده مئات المطالب وتحوله بعض الشيء عن ألمانيا: حرب فرنسا

وحاجة إلى سحق العصيان الحطير الذى قامت به المجالس المحلية - فلم يكن إطلاقاً فى وضع يمكنه من القيام بضغط متصل هو وحده الكفيل بقمع حركة اعتمدت على تأييد الطبقة الوسطى وأصحاب المطابع . ولم يكن أخوه فروناند حاكم النمسا ، الذى كان يواجه الأتراك ، بأحسن منه مركزاً للتصدى للهرطقة الألمانية . أما الفرنسيون الذين كان شارل أعتى منافسيهم وأعدائهم ، فقد اعتبروا - وهم المستمسكون بالدين « القويم » ولكنهم الحريصون فى المسائل السياسية - اعتبروا اللوثريين مستحقين لكل تشجيع : إذ هم مصدر هم دائم يقض مضجع الحكومة الإمبراطورية .

ولا تقوم الكنيسة عادة على نبى واحد – ومن هنا تدين اللوثرية بالكثير اسياسى وبحاثة وجامعة . كان فردريك العاقل منتخب سكسونيا أحد أولئك الذين لا يمتازون بقوة أو بشيء من الألمعية ، ولكنهم يؤثرون في التاريخ عن طريق ما يبثونه في نفوس الناس من احترام وما يصطنعونه وقت الحاجة من اعتدال أبوى رحيم . كان فردريك حاكما معتدلا حكيا محبلًا للسلام فخورا بفرقة الترانيم في كنيسته الحاصة ، معتزا بصوره وقلاعه وجامعة وتنبرج التي هو مؤسسها ، شغوفا برياضات دينية من الإنجيل ؛ وقد أعطى فردريك الحركة الجديدة من التشجيع ما كانت في أشد الحاجة إليه في المراحل الحاسمة الأولى من تاريخها . فحين أصدر كل من البابا ولامبراطور ضد لوثر قرار الحرمان ، تقدم المنتخب العجوز فحماه من أعدائه ودبر له مخبأ بعيدًا عن متناول أيديهم – وفي أراضي فردريك وبتعضيد منه انصهرت أفكار المصلح الكبير المتأججة ومشاعره الملتهة لتشكل القالب الذي اتخذته الكنيسة اللوثرية .

هذا هو السياسي . أما البحاثة فكان فيليب ملانكتون Philip Melanchthon ذلك البحاثة الهادئ المتعمق في الدراسات الإغريقية الذي أمد الدين الجديد في ديسمبر ١٥٢١ بأول كتاب أولى له في اللاهوت وهو «كلام معاد Loci Communes» الذي كان – كما إلاحظ رانكه Ranke – أول كتاب أظهر في الكنيسة اللاتينية الذي كان – كما إلاحظ رانكه علمه وحده ، وقد وصف لوثر علاقته بملانكتون منذ قرون حاوياً لنظام مبنى على الإنجيل وحده ، وقد وصف لوثر علاقته بملانكتون فقال: « لقد نشأت خشناً جافاً ، عاصفاً أميل للنزال . لقد ولدت لأحارب مردة وشياطين لا عد لهم ، لأزحزح جذوعاً وصخوراً ، وأجتث أشواكاً وأزيل غابات

برية ؛ ولكن المعلم فيليب يقف فى رفق وهذوء ومرح ، متحلياً بالنعم الكثيرة التى أنعم الله بها عليه » .

أما الجامعة فكانت جامعة وتنبرج التي ما لبثت أن أصبحت المهد الأساسي للتعاليم اللوثرية ومنافسًا خطيراً للتعليم التقليدي في السوربون. وإليها جاء طلاب العلم من جميع أصقاع ألمانيا ، بحيث غدت بمثابة المعمل العظيم للأدب اللوثري. وفي هذا المكان الصغير وجد العقل القومي لألمانيا ، وهو العقل الذي أثرت فيه مشاعر هذا العصر المحتدم وحوادثه ، وجد من يعبر عنه بلغة استطاع كل ألماني أن يفهمها ، ومنه أيضاً استمد بعض الأساتذة في جامعة كيمبردج في إيست إنجليا التعاليم المستوحاة من الإنجيل رأسًا ، وهي التعاليم التي ساعدت على تحول إنجلترا إلى المدهب البروتستاني ، وخلعت فجأة على معهد مغمور في منطقة مليئة بالمستقعات مكان الصدارة في الحياة الفكرية عند الشعب الإنجليزي .

وبالرغم من الحماسة الشعبية الملتهبة ، فقد عجز المصلحون عن تحويل ألمانيا إلى بلد پروتستانتي . فإن الانقسامات السياسية المتأصلة التي عوقت ذلك الشعب العاصف لعدة قرون قد أثبتت أنها أقوى من موجة السخط على مساوئ البابوية التي عم انتشارها .

قبلت بعض الدول الألمانية النظام الجديد ؛ في حين بتي بعضها الآخر مخلصاً للنظام القديم . فتألفت عصبة من الدول الكاثوليكية التي ارتبطت معاً في راتسبون المنظام القديم . فتألفت عصبة أخرى مضادة من الدول البروتستانتية في ترجاو Torgau (١٥٣١) . كما تألفت عصبة أخرى مضادة من الدول البروتستانتية في ترجاو Torgau (١٥٣١) . وقد وجدت ألمانيا السلام في نهاية الأمر ، ولكن بعد حرب دينية أخرت تطور البلاد مدى قرنين من الزمان خرجت منها الحضارات الأحدث في سكسونيا وهس وبروسيا وبراندنبرج معتنقة العقيدة اللوثرية ؛ في حين أنه – بصفة عامة – بقيت تلك الأجزاء من ألمانيا التي كانت فيما مضي جزءاً من الإمبراطورية الرومانية ، خصوصاً باڤاريا والنمسا وإقلم الرين – بقيت مخلصة للعقيدة الكاثوليكية .

وهكذا تطورت الحركة اللوثرية فى بضع سنوات ؛ إذ بعد أن كانت فى أساسها حركة وطنية وشعبية ، لم تعد لا وطنية ولا شعبية . اقتصرت العقيدة الجديدة على

بعض الإمارات والمدن الحرة ، واعتمدت في كل مكان على عطف الأمراء والحكومات إلى حد كبير ؛ بينها لقيت معارضة وسخطًا من جانب طبقات برمتها من المجتمع وفي دوائر فكرية كثيرة . وأعجب الإنسانيون بالنقد الذي وتجه إلى الجمود البابوي ، ولكنهم ما لبثوا أن انزعجوا لإغراق لوثر في العنف ؛ بل إن لوثر نفسه قد تراجع عن تأييد الفلاحين الثوار (١٥٢٥) : فكتب رسالة سجلت انشقاقه عن الديمقراطية الألمانية ، وألب فيها انتقام الأمراء على الكادحين من فالحي الأرض الذين نشأ هو منهم .

ومنذ تلك اللحظة وقفت الكنيسة اللوثرية بشكل قاطع إلى جانب النظام المدنى والسلطان. كان هذا القرار من حيث المبدأ قرارًا حكما — فإن سفينة الإصلاح كان من الممكن أن تهوى إلى قاع خضم من الفوضى. ومما يشهد بحكمة لوثر أنه وقف ضد كل الحركات: التى تدعو إلى الحروج على القانون فى غير مسئولية: سواء من أنبياء هاذين أو قواد جند مرتزقة متمسكين بنصوص الإنجيل ، أو معمدين فوضويين. ولكن الطريقة التى فصل بها لوثر حركته عن ثورة الفلاحين ، وفشله فى اقتراح أسس للتوفيق والمصالحة ، وتشجيعه لإجراءات القمع التى اتصفت بالوحشية للدرجة تركت الفلاحين الألمان أكثر عجزاً وهواناً عن أية طبقة اجتماعية أخرى فى للدرجة تركت الفلاحين الألمان أكثر عجزاً وهواناً عن أية طبقة اجتماعية أخرى فى الفلاحون الألمان رجالا غلاظ الطبع وعاربين أفظاظاً ؛ ولكن شكاواهم كانت حقيقية ومطالبهم الأصلية عادلة ومعقولة. وإن اقتران اللوثرية بإجراءات القمع التى قامت بها أرستقراطية ملاك الأراضى الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة ، بتدنى طبقة قامت بها أرستقراطية ملاك الأراضى الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة ، بتدنى طبقة فاحش فى الطاقات الحيوية للحركة اللوثرية .

ولا يقل عن ذلك أهمية لمستقبل البروتستانتية الألمانية إصرارها على الانشقاق عن حركة الإصلاح الديني في سويسرة . كان السويسريون لا يزالون أشهر جند مرتزقة في أوربا ، ولقد أوتوا حظاً وافراً من قوة البدن ، مع تأخر في تذوق الفنون وطيبات الحياة ؛ وقد فصلهم جبالهم عن الحركات العامة في أوربا . ولكهم في عام 107٢ انجرفوا لأول مرة في تيار الإصلاح الديني ونقد العقائد والعادات . بدأت

الحركة فى زيورخ ، وكانت حركة أخلاقية من ناحية وإنسانية ووطنية من ناحية أخرى ، ودينية من ناحية ثالثة ــ وهي ككل حركات الثورة الدينية ساورها قدر ليس بضئيل من السخط الذي يتحفز للثورة على الأوضاع والقيود القديمة المقررة التي أحاطها الناس بالاحترام . كان ألرخ زونجلي Ulrich Zwingli ديمقراطيًّا جمهوريًّا إنسانيًّا ، وبدأ أهل زيورخ تحت قيادته يتبينون أن من العار على من يحترم نفسه من أهل زيورخ أن يتلقى إعانة أو أجراً من دولة أجنبية . وهكذا سرعان ما أخذت خميرة الوطنية الدفينة تفعل فعلها بين مواطني هذه المدينة القائمة على شاطئ تلك البحيرة الهادئة ، فعاهدوا أنفسهم على « ألا يكونوا تبعاً لفرنسا ولا للإمبراطور ، بل يكونون مواطنين صالحين لزيورخ والاتحاد » ؛ وصاحب هذا الإصرار على أن يكونوا سويسريين بأى ثمن إصرار آخر على ألا يكونوا تابعين لروما مهما كلفهم ذلك . هاجم زونجلي الصوم في لنت Lent ، كما هاجم تحريم الزواج على رجال الدين وعهود الرهبنة واستعمال اللاتينية في الصلوات الكنسية وعقيدة الوجود الحقيق فى القربان المقدس. ولقد كان المصلح السويسرى أشد تطرفًا من لوثر وأكثر منه تنوراً وأقل منه تأثراً بأفكار العصور الوسطى . لهذا فإنه حث الحطى دون تردد نحو الانفصال التام عن روما . وما وافي عام ١٥٢٩ حتى كانت ست من المقاطعات الثلاث عشرة وبعض المدن القليلة في جنوب ألمانيا قد أخذت جانب الإصلاح الزونجلي.

وقد ارتأى فيليب أمير هس" (ولقبه الرسمى Landgrave)، وهو أقدر الأمراء الألمان الذين انحازوا إلى لوثر ، مدى الميزات التى يحققها تحالف القوتين الألمانية والسويسرية ؛ ولو كان الساسة هم الذين تزعموا الحركتين لأمكن إتمام هذا الاتحاد . ولكن لسوء الحظ لم يكن لوثر ولا زونجلي من رجال السياسة ؛ بل كانا من رجال الدين ، وكان كل منهما شديد التشبث بالموقف الذي وقفه من قبل . وقد حاول الأمير عبشًا أن يؤثر على الفقيهين المتنافسين لكي يجتمعا في مؤتمر في مار بورج Marburg ( ١٥٢٩ ) . ورغم إمكان الاتفاق على كثير من النقاط الثانوية ، لم تستطع أية حجة أن تزيل الهوة التي أثارتها بين المتنازعين المشكلة الرئيسية الحاصة بوجود إجسم المسيح في القربان المقدس . قال زونجلي إن العشاء الرباني كان

احتفالاً رمزيناً . أما لوثر فرغم رفضه وجهة النظر الكاثوليكية التقليدية القائلة بأن جسم المسيح ودمه قد حلا محل العناصر ، فإنه قال بأنهما قد انصهرا بهذه العناصر جميعاً كما توجد النار في الرصاص المنصهر . وحين جلس لوثر على كرسيه في المؤتمر ، كتب على المنضدة أمامه : « هذا جسدى Hoc est corpus meum » . ولم يجد بداً بعد ذلك من التمسك بذلك النص الواضح ، وعلى الصخرة العتيدة التي أقامتها هذه الكلمات الأربع تحطم حلم إقامة اتحاد پروتستانتي واسع ينتظم المقاطعات السويسرية ومدن جنوب ألمانيا وإمارات ألمانيا الشهالية .

وعلى ذلك لم تصب اللوثرية أى توفيق فى سويسرا ، كما أرغمت على التنازل عن كثير مما أصابته أولا من نجاح فى ألمانيا . ولكنها عوضت نفسها عما فقدته باستقرارها فى ممالك إسكنديناوة الشهالية التي لايتزال حتى اليوم على المذهب اللوثرى ، وهو مذهب معتدل يناسب اعتداله الملوك الإراستيين ويلائم شتاء الشهال الطويل القاسى .

والسنوات العشرون التي أعقبت مرسوم ورمز من أشد الفترات قلقاً ودقة في تاريخ ألمانيا . ولا شك أن قوماً جادين يواجههم هذا المزاج المتنافر من الآراء المتضاربة ليسائلون أنفسهم عما إذا كان كيان الريخ الألماني سيخرج سليا من مثل هذه الصدمة الشديدة أو عما إذا كانت الحضارة ذاتها ستغرق في طوفان من الفوضي . ولكن الأمل كان لا يزال يلح على الناس في إمكان رأب هذا الصدع ؛ فلو أن في الإمكان فقط دعوة مجمع ديني ، إذن لأمكن القضاء على مجازي الكنيسة التي يعرفها الجميع ووضع أساس يرضي كل المسيحيين الصادقين بالالتفاف حوله . ولم يكن أحد أشد إيماناً من شارل الحامس بشعوره الطيب وضميره الحي بضرورة إعادة السلام الديني .

ولم يكن في وسع الإمبراطور أن يعمل الكثير مما يساعد على حل المشكلة . فقد واجهته الأعباء في إسپانيا وإفريقية وإيطاليا والأراضي المنخفضة ، وهي بالنسبة إليه كانت أشد حاجة إلى الحسم من التوفيق بين الحلافات الدينية في ألمانيا . وفي خلال تلك الفترة الحاسمة من العشرين عامًا لم يزر هذا العاهل المثقل بالأعباء رعاياه الألمان أكثر من مرة واحدة (١٥٣٠) حين ترأس جلسات المجمع الإمبراطوري

فى أوجز بورج Augsburg وانساق إلى رفض « إعلان للعقيدة Confessio » وضعه ملانكتون الداعية إلى التوفيق ، وهو البيان الذى أطلق عليه اسم اعتراف أوجز بورج واعترف به منذ ذلك الوقت على أنه العرض الأصيل للعقيدة اللوثرية .

وهكذا دون تدخل من جانب الدول العظمى انتشرت العقيدة اللوثرية في ألمانيا الشهالية ، واعتنقها الناس حتى في بروسيا حيث قرر ألبرت أوف براندنبرج القائد الأكبر للفرسان الألمان ( ١٥٢٥) أن يفرض الطابع العلماني على دوقيته وأن يحكمها باعتبارها إقطاعاً له من التاج الپولندى ، مدخلا عليها في الوقت نفسه النظام السكسوني للطقوس الدينية وحكم الكنيسة ، ومن السهولة بمكان أن نتصور النتائج التي ترتبت على ذلك العمل ؛ فإن النظام الجديد وطد أقدامه بمرور السنين والتفست حوله مشاعر وارتباطات جديدة بحيث أصبح من الصعب القضاء عليه . وعندما عاد شارل الخامس إلى ألمانيا في عام ١٥٤١ بعد غيبة تسع سنوات وتصدى لمشكلة التوفيق من جديد ، كانت المشكلة قد أصبحت أشد تعقيداً منها في أي وقت آخر ، وذلك بسبب تلك المصالح المكتسبة التي فرضت نفسها وأصبح من المستحيل الرجوع عنها . وقد تحطمت آخر محاولات التوفيق في راتسبون . حينئذ أصبحت الفروق بين عنها . وقد تحطمت آخر عاولات التوفيق في راتسبون . حينئذ أصبحت الفروق بين الكنيستين اللوثرية والرومانية أكثر اتساعاً وأعمق أثراً وأكثر تعدداً بحيث استعصت على العلاج .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- Cambridge Modern History, Vol. II.
- T.M. Lindsay, History of the Reformation; Vol. I, in Germany; Vol. II. in lands beyond Germany, (1905).
- B.J. Kidd, Documents Illustrative of the Continental Reformation, (1911).
- T.M. Lindsay, Luther and the German Reformation, (1900).
- The Table Talk of Martin Luther. Tr. & ed. William Hazlitt, (1848).
- Luther's Primary Works. Tr. & ed. H. Wace and C. Buchheim, (1896).
- L. von Ranke, Deutsche Geschichte in Zeitalter der Reformation.
   Tr. Sarah Austin, History of the Reformation in Germany, (1905).
- L. Pastor, History of the Popes. Ed. F.I. Antrobus and R.F. Kerr, (1894-1933).
- S.M. Jackson, Huldreich Zwingli, 1484-1531, (1903).
- W. Oechsli, History of Switzerland, 1499-1914. Tr. E. and C. Paul, (1922).
- E. Belfort Bax, The Peasant War in Germany, (1899).
- E. Belfort Bax, Rise and Fall of the Anabaptists, (1903).

## الفصل التاسع خروج إنجلترا على كنيسة روما

هنرى الثامن فى شبابه – الحركة الإنسانية والعقيدة الحقة – المزاج الإنجليزى – المشكلة الاجتماعية – مكانة الملكية – عدم وجود معارضة متحدة – توماس ولزى Thomas Wolsey – الطلاق – برلمان الإصلاح الديني – توماس كرمويل Thomas Cromwell – حل الأديرة – قانون السيادة Thomas Cromwell – الحدمتان اللتان أداهما – الطريق الوسط الذى انتهجه هنرى – توماس كرانمر Thomas Cranmer – الحدمتان اللتان أداهما للإصلاح الديني – إدوارد السادس ومارى – أسباب إحجام الشعب عنها – شهداء عصر مارى – أعداء إنجلترا .

في عام ١٥٠٩ بدأ هنرى الثامن أنموذجاً كاملا لشاب من أمراء النهضة : كان يافعاً غضًا لايزيد عمره على ثمانية عشر ربيعاً، طويلا متورد الوجنتين ظريفاً كجده إدوارد الرابع، تتفجر منه حيوية دافقة ، ماهراً في كل رياضات الرجال . اتصف بشهوة فائقة للصيد وللقمار وعشق النساء ومبارزة الفرسان ، وامتزج فيه هذا كله بتذوق لصحبة المثقفين من الرجال وبخيال داعبه – وإن لم يسترسل فيه كثيراً – لضم إحدى المقاطعات الفرنسية ووضع التاج الإمبراطوري على رأسه . وما إن اعتلى هنرى العرش حتى تزوج كاترين الأرجونية ، وهي سيدة جادة دمثة الأخلاق تكبره بست سنوات ، كانت أرملة لأخيه الأكبر آرثر الذي توفي فجأة في لدلو Waldow في سن السادسة عشرة بعد زواج دام أربعة شهور . وفي عام ١٥٠٣ أصدر البابا يوليوس الثاني (١٥٠٣) فتوى أقرت الزواج من أرملة أخ متوف ، وذلك رغم النص الرسمي للفتكوس Leviticus .

وقد أغرم الملك الشاب – عدا مفاتن البلاط والصيد – بأمرين لم يعرفا كثيرًا في الملوك الإنجليز حتى ذلك الوقت . كان هنرى مغرمًا بالبحر ، فبنى الأحواض البحرية الملكية في وولتش Woolwich ودتفورد Deptford وأنشأ ترنتي هاوس Trinity ، وهي مدرسة لإعداد رجال البحر ، وأشرف بكل دقة واهتمام على بناء

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث من العهد القديم .

أسطول ملكى ووضع أساس قوة إنجلترا فى البحر . وكان أول ملك إنجليزى له أسطول بمعنى الكلمة على أحدث طراز . وحين أنزلت السفينة « پرنسس مارى » إلى البحر فى عام ١٥١٩ حضر الاحتفال كل رجال البلاط ؛ أما هنرى كما أخبرنا المبعوث الفرنسى الذى اشترك فى الاحتفال - فقد « سلك مسلك أهل البحر : لبس سترة البحار وسروالا مصنوعاً من قماش مذهب ، وسلسلة ذهبية نقش عليها " الله وعدلى Dieu et mon droit" وعلقت فيها صفارة كان يبعث فيها صفيراً مرتفعاً كأنه صوت النفير» . وفى هذه وفى شئون كثيرة أخرى كشف الملك الشاب عن مزاج الشعب الإنجليزى وتمشى مع روحه .

أما الأمر الثانى الذى شغف به الملك فهو المسائل الدبنية التى كانت قد أصبحت - كما أصبح الاقتصاد فى أيامنا - أساسًا لدراسة السياسة . قرأ فلسفة توما الأكويني (١) وناقشها ؛ بل إنه كتب بحثًا نشر فى عام ١٥٢١ ردًا على لوثر كان من نتيجته أن أنعم عليه البابا ليو العاشر بلقب حامى العقيدة Fedei Defensor . وكلما تقدمت به السن وازداد اهمامه بنفسه نما شعوره بالثقة فى عقيدته إلى حد أن أصبح يعد نفسه فى كل المسائل العليا الخاصة بالعقائد الدينية القاضى الفرد الذى لا ضرورة لغيره ، الوثيق الصلة بغايات الله وموضع سره . كانت وجهات نظره متمشية مع البابوية ؛ وفى كثير من المسائل الأساسية كالقداس أو تحريم الزواج على رجال الدين كان شديد التمسك بالعقيدة التقليدية . وحين اشتبك فى حرب خارجية لأول مرة كان هدفه نصرة البابا يوليوس الثانى ضد لويس الثانى عشر ملك فرنسا ، وأحرز نصرًا فى معركة سبر ز Spurs ثم نصرًا آخر أشهر فى فلودن فيلد فرنسا ، وأحرز نصرًا فى معركة سبر ز Spurs ثم نصرًا آخر أشهر فى فلودن فيلد فى أوربا ، بالرغم من أن أهميتهما لم تبق قائمة .

أما الشعب الإنجليزى فكان \_ على عكس ملكه ، وعلى عكس الشعب الإسكتلندى \_ غير مبال للبحوث الدينية . وقليل من البلاد من تأثر \_ كإنجلترا \_ هذا التأثر الطفيف بالهرطقة أو عرف عنه مثل هذا الإخلاص لروما . وكانت حركة

<sup>(</sup>١) ١٢٢٥ – ١٢٧٤ . شيخ الفلاسفة المدرسيين المسيحيين . وكان أتباعه يقولون بالقدرية والإلهام الحتمى وينكرون عقيدة أن مريم ولدت خالية من كل خطيئة .

اللولاردز استثناء قريب العهد ، ولكنها كانت حين اعتلى هنرى العرش قد فقدت تأثيرها على الجامعات وأهل الريف وغدت عقيدة حفنة مبعثرة من الرجال المغمورين رقيقي الحال الذين كانوا يمتهنون حرفاً متواضعة في بعض أزقة لندن أو يحرقون الشجر لصنع الفحم في غابات الساحل في تشلترنز Chilterns . ولم يبد البارونات أو أهل الريف في إنجلترا كبير اهمام بالمسائل الكبرى التي دار حولها الجدل وكانت تشغل اهمام الناس في القارة الأوربية ، كالمسائل المتعلقة بالقدرية أو التبرير بالإيمان . وكان الرجل الإنجليزي العادى يكن في قرارة نفسه ولاء غريزياً للأمور المتواضع عليها وخاصة القداس والطقوس الكاثوليكية . أما في الجامعات ، حيث كان يتلقى موظفو الدولة تعليمهم — وبالأخص في جامعة كيمبردج — فقد ظهرت حركة دينية سببها الاتصال باللوثريين وكتاباتهم . ولكن هذه الآراء التجديدية كانت في أوائل عهد هنرى الثامن مقصورة على صفوة من أهل الفكر الأكاديمي .

ورغم أن الشعب الإنجليزى يغلب عليه طابع المحافظة ، فإنه كان أيضاً بصفة عامة لا يميل إلى رجال الدين ؛ ويصدق هذا بصفة خاصة على العلمانيين فى لندن والمدن التجارية . وكانت الطبقة التجارية قد بدأت تتحدى الأسس التى تعتمد عليها الكنيسة الإنجليزية العتيقة الغنية واسعة السلطان ؛ وكان الجبلليون (۱) Ghibellines الإنجليز يحقدون على ما يتمتع به القسس من امتيازات وما يحوزون من أملاك . كان يسوؤهم أن يعنى رجال الدين من التشريع الجنائى الذي يخضع له أفراد الناس فى الوقت الذي يخضع فيه الناس لتشريع الكنيسة الجنائى . وتساءلوا : لماذا يفلت سافك الدماء فعلامن العقوبة إذا استطاع أن ينشد مقطوعة من المزامير واستحق بذلك أن يكون رجل دين ؛ وأى حق يخول محكمة الأسقف الحكم على رجل علمانى بالحرق بتهمة المرطقة دون أى تدخل أو مانع من جانب السلطة المدنية ؟ وجل علمانى بالحرق بتهمة المرطقة دون أى تدخل أو مانع من جانب السلطة المدنية ؟ هذه وشكاوى أخرى ، وإن كانت قد لقيت بعض العناية فى التشريع فى عام هذه وشكاوى أخرى ، وإن كانت قد لقيت بعض العناية فى التشريع فى عام عام ١٥١٥ ، هى التى كانت موضع النقد والتجريح الشديد فى البرلمان الذى انعقد فى عام عام ١٥١٥ ،

وهناك سبب مشهور ، لم يمط عنه اللثام تماما حتى اليوم ، هو الذي أشعل

<sup>(</sup>١) أنصار الإمبراطورية أثناء نضالها مع البابوية فى العصور الوسطى .

نار الجدل . فقد وجد عثمان رتشارد آهن Richard Hunne ، وهو تاجر وترزى ثرى جواد ، مشنوقًا ومعلقًا فى قصر أسقف لندن . أما الإكليروس فكانت لهم وجهة نظر أخرى . فعلى حين كان الناس فى لندن مصممين على تصديق كل ما هو مشين فى حق القسس ، أصرت محكمة الأسقف المنعقدة فوق جثمان الرجل على أن التاجر كان زنديقًا لم يتب عن زندقته وأنه أقدم على قتل نفسه ؛ ولهذا أحرق جسده وأعلنت مصادرة أملاكه وضمها إلى التاج. واشترك الجميع فى مناقشة هذه القضايا ووسط خضم من التهم المتراشقة التي أثارها موت هن ، أثيرت كل القضايا الأساسية المتعلقة بالكنيسة والدولة وأضحت مدارًا للنقاش . ولم يوقف هذا النزاع الحاد الذى كان ينذر بعواقب خطيرة إلا الإقدام على حل البرلمان .

ورغم أن اتجاه الرأى العام كان فى معظمه علمانياً لا يميل إلى الإكليروس ، فإنه لم يكن ثورياً. ولم تلهب حركة الإصلاح الدينى فى إنجلبرا تلك المرارة الاجماعية بين الطبقات التى أشعلت ثورة الفلاحين فى ألمانيا. حقاً لقد كان ثمة أشياء معينة لم يستطع الشعب الإنجليزى قبولها. منها الضرائب الفادحة ، ومنها الحرب مع الأراضى المنخفضة التى كان من شأنها أن تقضى على تجارة الصوف. ثم جاء الاضطراب بخصوص « القرض الودى The Amicable Loan (۱) » فى عام ۱۹۲۳ ، والسخط الجديد المنذر بالشر من جانب الرأى العام فى عام ۱۹۲۸ حين فكر هنرى فى الدخول فى حرب مع شارل الخامس – فكانت هذه الأحداث نذراً أوضحت للعاهل الثاقب الفكر حدود سلطته . ولكن طالما كانت جيوب ملاك الأراضى ومربى الأغنام وتجار الأقمشة منتفخة بعيدة عن متناول الحكومة ، لم يكن هناك خطر كبير على سلطة الملك . حقاً كانت توجد مشكلة اجتماعية خطيرة من وراء كل ثورة شعبية فى هذا العصر ؛ فقد زاد اعتبار الأرض سلعة ينظر إليها من زاوية تجارية ؛ ونتيجة للتقدم المستمر فى تجارة الأقمشة التى كانت أولى صناعات إنجلبرا ، غدت الأغنام للتقدم المستمر فى تجارة الأقمشة التى كانت أولى صناعات إنجلبرا ، غدت الأغنام التقدم المستمر فى تجارة الأقمشة التي كانت أولى صناعات إنجلبرا ، غدت الأغنام أكثر جلباً للربح من الحبوب ، وغدا استغلال أرض المراعى أكثر فائدة من زراعها أكثر جلباً للربح من الحبوب ، وغدا استغلال أرض المراعى أكثر فائدة من زراعها

<sup>(</sup>۱) احتدم البرلمان في عامى ١٥٢٢ و ١٥٢٣ حين طلبت الحكومة منه مبالغ وافرة لكى تنفق منها على الحرب مع فرنسا – مما ترتب عليه عدم دعوته حتى نهاية حياة ولزى. حينئذ لجأ الملك إلى « المنح والهبات الجبرية »، وطلب في عام ١٥٢٥ « قرضا وديا » قيمته سدس دخل كل فرد . وثار الرأى العام ضد هذا القرض وكاد ينشب العصيان .

بمقدار النصف ، وتفتحت شهوة ملاك الأراضى والمضاربين فى الأرض من سكان المدن ، وأصبح من الممكن جي مكاسب ضخمة من الأرض بوسائل متعددة : كتركيز الممتلكات العقارية أو تسوير الأرض العامة بقصد استغلالها فى الزراعة أو الرعى أو تحويل أراضى الفلاحة إلى مراع للأغنام . هذه الخطط كانت معروفة فى القرن الحامس عشر ، أى أنها لم تكن بدعاً على أى حال . ولكنها طبقت فى القرن السادس عشر على نطاق واسع أثار ضيقاً وفزعاً ونقاشاً . فما مصير المزارع الذى حرم أرضه ؟ وما مصير عمال الحراثة الكثيرين ، وقد استبدل بهم فى الحقل راع واحد ؛ وما مصير الفلاحين الذين كانوا يزرعون بالمشاع ، فانتزع مهم مورد رزقهم بتسوير الأرض و ربط ملكيتها ؟ إن هذه المشكلة الاجتماعية هى مشكلة طبقة ريفية فقدت أملاكها و بيوت خربت وقرى هجرها أهلها ومتشردين يزرعون الطرقات و مهاجرون إلى المدينة زرافات و وحداناً — أصبحت هذه المشكلة خطيرة فى حد ذاتها! ، وزادها خطورة ارتباطها بسياسة الكنيسة التى جعلت من كل قس كاثوليكي متحمس مرشحاً ليكون قائداً للثورة ودفعت بالرهبان إلى سوق العمل ، وحطمت متحمس مرشحاً ليكون قائداً للثورة ودفعت بالرهبان إلى سوق العمل ، وحطمت أجهزة العصور الوسطى التى كانت تقدم المعونات للفقراء .

وقد يكون هذا الداء أخطر في الخيال منه في واقع الأمر. وقد تكون النتائج الاقتصادية التي تمخضت عن تسوير الأرض قد بالغ فيها الكتاب المعاصرون. ومع ذلك فهما لا شك فيه أن الهدوء الذي اتصفت به الحياة الريفية الإنجليزية منذ القديم قد اضطرب الآن ، وأن شعورًا جديدًا بالقلق قد انتشر على نطاق واسع جدًّا بين فقراء الريف . كما يحدث عادة في فترات الاضطراب الاقتصادي ، كان الأغنياء يزدادون غني والفقراء يزدادون فقرًا . وكانت المصالح المكتسبة من القوة بحيث كانت تستطيع أن تعرقل محاولات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة .

ويلاحظ أنه رغم كل هذه العوامل المحركة للسخط التي يمكن أن يضاف إليها الارتفاع المطرد في أثمان ضرورات الحياة ، لم تؤد القلاقل الشعبية إطلاقاً إلى زعزعة مركز حكومة التيودور بشكل خطير . فقد كان باستطاعتها في كل مناسبة أن تقمع العصيان بغير مشقة كبيرة ودون أن يكون لديها جيش ثابت أو بوليس نظامي (وإن كانت قد لحأت في عام ١٥٤٩ إلى استخدام قوة طارئة من المرتزقة الأجانب الذين

تصادف وجودهم حينئذ بالبلاد). ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية: فمن ناحية أخرى ناحية كانت الثورات إقليمية لم يتصل بعضها بالبعض الآخر ؛ ومن ناحية أخرى كان النبلاء وكبار الملاك بمنأى عن الفقراء ؛ كما أن احترام التاج والأسرة المالكة كان فى الطليعة من المشاعر السياسية لدى الشعب – فإن روح الطاعة السياسية قد ازداد عمقاً فى ضمير الأمة نتيجة للحرب الأسرية التى كانت لا تزال قائمة عالقة فى الأذهان والتى انتهت على ساحة بسورث Bosworth Field .

وقفت ملكية التيودور حائلا دون تجدد الصراع الأهلي في البلاد . وقد وضعت نصب عينيها المحافظة على السلام والنظام وتطبيق العدالة وكسر غارب الطبقة الأرستقراطية وحماية الفقراء وتشجيع التجارة . وقد نجت الأسرة من أخطار تولى حاكم قاصر تحت الوصاية ، وفشلت محاولة لنقض النظام المقرر لتولى العرش حين دعت ليدى چين جراى Jane Grey إلى الحكم بحركة من أكثر حركات التاريخ الإنجليزي تلقائية وأشدها مضاء . ورغم أن العرش الإنجليزي لم تعتله امرأة منذ عهد ماتلدا Matilda (١) فقد كان يكني لماري ولأخها إليزابث من بعدها أن تكونا ابنتي ملك من ملوك التيودور . ولم تكن مباشرة الحقوق السياسية هي المثل الأعلى لدى إنجليز ذلك العصر ؛ وانصرف همهم إلى أن تبقي أسرة التيودور حاكمة . وكان الولاء للملكية العصر ؛ وانصرف همهم إلى أن تبقي أسرة التيودور حاكمة . وكان الولاء للملكية من القوة بحيث إن شكسيير استطاع أن يكتب مسرحية « الملك يوحنا Ring John » والحق أن الملكية قد بلغت من القوة دون أن يذكر « العهد الأعظم Carta » . والحق أن الملكية قد بلغت من القوة حديًا مكنها — رغم أعمال الإجرام والقسوة التي اقترفها هنرى الثامن — أن تجتاز بالبلاد هذه الفترة الحرجة من تاريخها وقد جنبها ويلات حرب دينية .

وقد قنع هنرى مدى أربعة عشر عاما (١٥١٥ – ١٥٢٩) بأن يترك الحكم الفعلى فى البلاد فى يد توماس ولزى . ومن سخرية الأقدار فى تاريخ حياة ذلك الرجل الحارق للعادة أنه ، على حين ارتبطت كل أطماعه بالبابوية ، لم يفقه أحد فى العمل على تمهيد الطريق لقيام دولة إراستية . ولقد سعى ليضع نفسه مكان البابا فى إنجلترا بمثابة مندوب فوق العادة ( Legatus a Latere ) وليجمع فى يديه كل مقاليد

<sup>(</sup>١) من ١١٠٢ إلى ١١٦٧.

السلطة الكنسية ، وبذلك أبطل وازى دستور الكنيسة الإنجليزية الذى يرجع إلى أيام العصور الوسطى ، وعلى هنرى كيف يكون سيدًا فى بلاده . وظل ولزى حتى آخر عمره لا ينفك طامحاً إلى منصب البابوية ؛ ومع ذلك فلا أحد – حتى اللوثريين – قد فاق هذا الكاردينال فى بثه فى نفوس الناس مثل هذه الأنفة الشديدة من الحضوع للقوانين الأجنبية التى كانت تسنها البابوية ، رغم أنه بفضل المراسيم التى حصل عليها من بابوات متوالين قد ابتدع لنفسه لونا جديدًا – ومكروها – من الطغيان الكنسى فى إنجلترا .

قيل إن وازى كان مصلحاً محافظاً عظيما كان بوسعه الولاحادثة أرسلها القدر أن ينقذ الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا . قام حقيًّا ببعض الإصلاحات الجزئية : كحل الأديرة الصغيرة واستغلال أوقافها في إنشاء كليات في أكسفورد وإيسوتش المجادو أنه كان قد أزمع القيام بإصلاحات أخرى مثل إنشاء ثلاث عشرة أبروشية جديدة .

ولكن قد يتطرق الشك في أن هذا الرجل كان في قرارة نفسه مصلحاً ، هذا الرجل الذي اجتمعت في شخصه تقريباً كل نقيصة قد توجه إلى الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر والذي كان شغوفاً بجمع المناصب المتعددة ، منحلا في القرن السادس عشر والذي كان شغوفاً بجمع المناصب المتعددة ، منحلا في أخلاقه الحاصة ومهملا لمهام منصبه الرعوى بشكل مزر (أي رعاية أبناء كنيسته) . فقد كان السلطان ، وليس الإصلاح ، هو العاطفة الرئيسية المتقدة بين جنبي هذا الرجل ، ابن الكلاف في إبسوتش الذي جمع في شخصه مناصب كبير قضاة إنجلترا وكبير أساقفة بورك وأسقف باث Bath وولز Wells ودرهام وونشستر على التوالى ، ورئيس دير سانت ألبانز St. Albans ونائب البابا ؛ وبالإضافة إلى ذلك كان «ملتزماً » لإيراد ثلاث أبروشيات خاصة ببعض الأجانب غير المقيمين بها . فكون رجل على مثل هذا الطرار يبدأ حركة الإصلاح ليس إلا نذيراً بما يخبئه المستقبل ..

كان ولزى آخر الساسة العظام من رجال الدين الذين حكموا إنجلترا ، ومن بعده أخذ العلمانيون الأمر بين أيديهم، ولكنه خلال السنوات الأربع عشرة التي

تألق فيها نجمه كان – بإذن من الملك – حاكم إنجلترا الفرد ؛ لا يحد من نفوذه زملاء ولا برلمانات ولا مجامع دينية . كبح جناح النبلاء فى محكمة غرفة النجم ، وحد من سلطات المحاكم الكهنوتية بحكم كونه كبيراً للقضاة ، وفى رياسته لححكمة الشكاوى جعل العدالة فى متناول الفقراء بثمن بخس . وقنع الملك بترك مهمة الحكم الشاقة فى يد مثل هذا التاج الكفء الدءوب على العمل الحاضع لشخصه .

وولزى — كرئيس للكنيسة — لم يكن إنجليزياً ، بل كان أوربياً . فإنه كان يستمد من روما سلطاته الدينية ؛ وكانت روما محط آماله الكبرى ، ومن هنا لم يكن يستطيع أن يغض الطرف عن مصير البابا . وبصفته سياسياً إنجليزياً وكاردينالا كاثوليكياً في نفس الوقت ، وطد العزم على أن يحول دون استبعاد الفرنسيين للبابا . ولوحدث ووطدت فرنسا — غريمة إنجلرا القديمة — أقدامها في ميلان ، فإن الزمن كفيل باعتلاء أحد الفرنسيين كرسي البابوية وقيام مجمع للكرادلة من الفرنسيين وتوجيه فرنسا للسياسة البابوية — ومعنى ذلك وقوع البابوية في أسر أثينوني جديد لا يقل في خطورته عن الأسر الأول ؛ وحينئذ تصبح البابوية بعيدة عن متناول وزي بعد القمر في كبد السماء .

لهذا قرر ولزى أن تلعب انجلترا دورها كاملا، وبشكل براق وحاسم، في الصراع الكبير الدائر في القارة الأوربية بين شارل وفرنسا ، وأن تفيد من كلا الطرفين المتنازعين . ولكن عندما يجد الجد ، تنضم إنجلترا إلى جانب الإمبراطور ضد فرنسا ، وبذلك يطبق اسم ملك إنجلترا العظيم آفاق أوربا ويدرك الأجانب أن حكومة إنجلترا قوة يجب أن تحسب الدول حسابها فتسعى إلى تألفها وتقدم لها الرشي . ولم يدخر ولزى جهدًا في الإعلان عن عظمة سيده وقوته ، ولهذا كرس كثيراً من المال والجهد في هذا السباق الدولي الكبير . وقد يتساءل المرء عن الفائدة التي تجنيها إنجلترا من هذا السباق الدولي الكبير . وقد يتساءل المرء عن الفائدة التي تجنيها إنجلترا من هذا كله . فقد كانت قوة الدولتين القاريتين متوازنة تمامًا ، وكان من قبيل الوهم الاعتقاد بأن إنجلترا التي لم يكن باستطاعها الاحتفاظ بجيش في القارة قبيل الوهم الاعتقاد بأن إنجلترا التي لم يكن باستطاعها الاحتفاظ بجيش في القارة للدو تزيد على ثلاثة شهور متوالية — قادرة على أن تؤثر تأثيرًا فعالا في التوازن الأوربي أو تحطم تماسك الملكية الفرنسية . أضف إلى ذلك أنه تقدر للأحداث أن

تثبت أن الخطر الحقيقي على حرية البابا لن يأتي من فرنسا ، بل من إسيانيا . فبعد أسر قوات شارل الحامس لفرانسوا الأول في يا قيا نهبت روما، وبعد عامين ( ١٥٢٩) وقعت معاهدة برشلونة التي أخضعت البابا كليمنت تماماً لإرادة شارل الحامس. وفي تلك الأثناء أجرى الانتخاب مرتين لمنصب البابوية . ورغم الوعد القاطع الذى بذله الإمبراطور، ولم يتول ولزى منصب البابوية. وما جاء عام ١٥٢٩ حتى كانت خبرات الكاردينال الدبلوماسية قد اكتملت - فإن تجار الصوف لم يكونوا ليسمحوا له ــ وقد حاول ذلك بالفعل ــ بتحدى الإمبراطور ؛ فبقى الإمبراطور مسيطرًا على السياسة البابوية . ومن هنا فإنه بصفته حبرًا متطلعاً إلى اعتلاء الكرسي البابوي، كان قد راهن على الجواد الخاسر؛ وبصفته رئيساً لوزراء إنجلترا يعني بشئون التجارة ، لم يكن بوسعه أن يؤيد شخصًا آخر غير الإمبراطور . ومع ذلك فلم يكن ثمة سبب قاهر يرغمه على تأييد أحد الطرفين . وعندما سقط الكاردينال العظم ، حوّل سيده \_ وقد كان أحرص منه \_ اهتمامه عن القارة ، وكرس اهتمامه لميدان آخر كان أولى بالاهتمام وأدعى إلى توقِع النجاح . وهو توسيع سلطته فى داخل الجزائر البريطانية . ولكن هنرى لم يصب نجاحاً تاميًّا إلا في ويلز . على أن انتصار الإسپان في إيطاليا ، ذلك الانتصار الذي توج بمعاهدة برشلونة ـ قد تمخض عنه سقوط ولزى وتأسيس الكنيسة الأنجليكانية (الإنجليزية).

أنجبت كاترين لهنرى بنتا عمدت باسم مارى ، ولكنها لم تنجب له ابناً ذكراً . وقد حملت المرة تلو الأخرى لتلد له أطفالا إما ماتوا أجنة أو ماتوا بعد ولا دتهم بوقت قصير ، مما أورث الملك المتحرق إلى وريث ذكر (ووراء ذلك أسباب سياسية وجيهة) اعتقاداً جازماً بأن ثمة لعنة متسلطة على زواجه . ومن يدرى – لعل فتوى يوليوس التى كانت باطلة من الوجهة الفنية . . لعل البابا لا يملك الإفتاء في مثل هذه المسألة . وكلما أمعن الملك في التفكير ازداد اقتناعاً بأنه لا زال أعزب ، ومسيحيًّا أعزب أسيء التصرف في شئونه ، وأنه يجب تسخير الجهاز البابوى العادى في تنحية كاترين عن طريقه . ولم يكن يساوره شك في أن ذلك أمر ممكن – وفي الحق أنه حدث في محيط أسرته منذ وقت قصير . فإن صهره سفولك كان قد طلق زوجته ، وكذلك طلقت أخته مارجريت زوجها ، وتزوج الاثنان من جديد طبقاً

لفتوى أصدرها كليمنت السابع الذى كان مطواعاً . وبعد عام ١٥٢٧ ازدادت لحفة هنرى لأن يسدى إليه البابا هذا الجميل . إذ كان قد وقع فى حب آن بولين Anne Boleyn ، وعزم على أن يحقق رغبة هذه الشابة الجميلة المتقلبة فيتخذها زوجة شرعية له (١) .

وكانت إسپانيا هي العقبة التي تعترض تحقيق هذه الأمنية . ولو لم يكن البابا أميراً إيطاليًّا ضعيفًا تهيمن عليه إسپانيا ، لربما تم إلغاء زواج كاترين دون أن تترتب عليه نتائج ما . ولكن كليمنت كان مسلوب الإرادة ؛ فرغم أن ولزى حذره من أن ولاء إنجلترا لكنيسة روما قد أضحى بأسره في الميزان ، فإنه كان عاجزًا عن تحدى ذلك الرجل الذي انهكت قواته قداسة ضريح القديس بطرس وجعلت من قصر الفاتيكان إسطبلا لخيولها . وإزاء الضغط الملح من جانب كل من الملك والإمبراطور نظر البابا المنحوس يمنة ويسرة عله يجد مخرجاً : انتحل أعذارًا للتأجيل ، واقترح حلا وراء آخر ( بل وصل به الأمر إلى اقتراح الجمع بين زوجتين ) ؛ ولكنه وافق في آخر الأمر على إنشاء محكمة تنوب عنه في لندن يرأسها الكاردينال ولزي وكاميجيو Campeggio ، وبدا أنها قد تستطيع اتخاذ قرار نهائى . وواجه هنرى وكاترين هذه المحكمة وأدلى كل منهما فيها بحججه ، كما أبيح حضورها لدهماء لندن ــ وهم على فظاظتهم لم يتجردوا من الإنسانية أو العدالة ــ وأتيح لهم بذلك أن يشهدوا جانباً من المأساة الكبرى التي حركت خيال شكسيير . ولكن لا مشاعر أهل لندن ولا دفاع الطرفين عن وجهات نظرهما ولا الشعور العام القوى في صالح الملكة التي أهينت في كرامتها ، ولا الكراهية الشديدة الموجهة إلى المرأة الشابة التي كان مقدرًا لها أن تخلفها - لم يكن لشيء من هذا أثره . كانت إسپانيا تسيطر تماماً على إيطاليا ، وفجأة فعل [الضغط الإسپاني فعله ، فأحيلت قضية الملك إلى روما .

وكانت الحوادث التي تلت ذلك دلالة كبرى . ذلك أن هنرى اصطنع خطة تدل على الحنكة السياسية الفائقة : فقد دعا البرلمان إلى مساندته في نضاله مع الكرسي البابوى . وبعد أن كان قد نجح في حكم إنجلترا بدون برلمان (باستثناء

<sup>(</sup>١) ترجع رغبة هنرى في طلاق كاترين إلى عام ١٥١٤.

فترة واحدة قصيرة الأجل) ، فإنه دعا الآن اللوردات والعموم إلى وستمنستر واستبقى دورة انعقادهم سبع سنوات ؛ وأصدر عن طريقهم اللوائح التي اقتضاها استقلال الكنيسة الإنجليزية عن روما وإحضاعها للتاج. قيل أحيانًا إن مجلس العموم المنعقد في عام ١٥٢٩ كان معبأ ؛ ولكن ليس ثمة ما يدل على ذلك . قد يتوقع هنرى -وله الحق في ذلك ـ من مجلس مكوّن من ملاك الأراضي ومندوبي المدن ، أن لايتقاعس عن مساعدته في تحطيم الروابط المالية والقانونية التي كانت تربط إنجلترا بسلطة روحية أجنبية . وأو أنه طالبهم بإبطال القداس لما أطاعوه مثل هذه الطاعة . ولو أنه من أتباع لوثر (كما كان الشائع بوجه عام عن آن بولين) لما استطاع التغلب على ما كان يواجهه من صعاب . ولكن هنرى كان في عقيدته الأساسية من أكبر عمد الكنيسة القديمة ، واستمساك هنرى بالعقيدة الكاثوليكية كان لايقل أهمية عن الجرأة الثورية التي دفعته ـ في نطاق العلاقات الدستورية \_ إلى تحدى البابا والإمبراطور ، ولو أدى إلى أسوأ النتائج . وقد نجح الإصلاح الهِر وتستانتي في إنجلترا لأنه تم على مراحل (جانبية) ، ولأن التعديل الأول – أو الدستوري إ قدم للناس باعتباره رجوعاً إلى الأيام الخوالي حين كان الملوك حقاً هم سادة الكنيسة الإنجليزية . وفي هذا أيضًا أبدى هنرى روح الدهاء المعروفة عنه ؛ إذ لاشيء يقنع الإنجليزي بقبول تغيير أساسي إمن الاعتقاد بأن مثل هذا التغيير يتمشى في الواقع ونزعة المحافظة.

أما المكان الذى شغر بسقوط ولزى فقد شغل جانباً منه رجل علمانى كان قد تدرب فى خدمة الكاردينال حيث تعلم أن وسيلة الحظوة لدى الملك هى المضاء والكد والخضوع. نظر توماس كرمويل إلى العالم بعين مغامر صلب كان قد حارب فى إيطاليا وقرأ « أمير » مكيا فيللى وشعر بأن تيار الأحداث يتجه نحو تجريد السياسة من الطابع الدينى . ولن تجد بين البارزين فى إنجلترا فى ذلك الوقت من كان أقل تأثراً منه بالنزعات الدينية أو أقل استجابة لنداءات العاطفة والتاريخ أو العقيدة والتقوى – وهى كلها عوامل من شأنها أن تحرك قلوب المتدينين . أخذ على عاتقه مهمة تجريد الإكليروس من ممتلكاتهم واقتلاع جذور الرهبان بتلك الروح التى يتصرف بها محامد العواطف لا وازع عنده فى مسألة دقيقة معقدة من مسائل يتصرف بها محامد العواطف لا وازع عنده فى مسألة دقيقة معقدة من مسائل

العمل لحساب عميل سبئ السمعة وإن يكن ذا اعتبار .

وكانت المهمة الكبرى التي تواجه كرمويل - وتلى في الأهمية تدبير أمره مع برلمان الإصلاح الديني ـ هي حل الأديرة . كان كرمويل قد وعد الملك بأن يجعله أغنى عواهل أوربا . ورغم أن كثيرًا من المؤسسات الدينية كانت مثقلة بالديون بشكل خطير ، فقد كان لا يزال ثمة محصول وافر دانية قطوفه لمن يشاء أن يجنيه . وكان ثمة أسباب أخرى تدعو إلى تضمين الهجم على المؤسسات الدينية في خطة العمل ضد البابوية . فالرهبان والراهبات كانوا حصن البابوية ، وكانوا في أغلب الأحيان يتمتعون بالإعفاء من إشراف الأساقفة ؛ كما أنهم كانوا يخضعون لرياسة أجنبية . وطالما سمح لهم بذلك ، كان من المتوقع أن يتحول كل دير فى البلاد للرهبان أو الراهبات إلى معهد تشع منه، الحماسة والدعاية للقضية الكاثولكية. يضاف إلى ذلك أنه لم تكن ثمة وسيلة لاستمالة طوائف الملاك في البلاد وربطهم بعجلة الإصلاح الديني خيرًا من الإسراف في أن توزع عليهم الأراضي الواسعة التي كانت ملكًا للأديرة . ولا يمكننا أن نجزم بأن ذلك التوزيع كان جزءًا من خطة موضوعة ؛ ولكن من الثابت أن شهوة ملاك الأراضي المجاورة لأراضي الأديرة قد جعلته أمرًا محتوماً . وما إن استحوذت الدولة على ثروة الأديرة حتى أغدقتها بسخاء على ملاك البلاد ونبلائها المتلهفين على زيادة ثرواتهم ــ ومن ثم غدت أقوى طبقة في إنجلترا ذات مصلحة مكتسبة في حركة الإصلاح الير وتستانتي . وسواء أكان ذلك جزءًا من خطة موضوعة أم لم يكن ، فإنه كان أحكم الضربات التي صوبها هنرى إلى البابوية أثناء نضاله معها .

وأضفى لون من الاحترام المزيف على ذلك الإجراء ، ولولا ذلك لبدا عملا سافرًا من أعمال السلب ، وذلك بحرص تقارير عمال كرمويل على إظهار مدى الفساد (الحلقى المتغلغل في تلك الأديرة .)

والحق أن الفساد الحلقى كان فاشياً ؛ وتشير إلى ذلك مصادر أخرى أقل من تلك التقارير عرضة للشك . ولكن الرذيلة المستشرية حينذاك في تلك الأديرة لم تكن في الواقع كل ما يؤخذ على إنظام الأديرة ؛ فإن الرذيلة كانت متوطنة فيها من قديم – بل إن ما أخذ عليها هي أنها غدت عديمة النفع ، وهذا أمر جديد . كانت

الأديرة قد استنفدت أغراضها حين انقطعت عن مهام العلم والتدريس والتسجيل والتنوير ، وبدا أنها فقدت عنصرى الإلهام والابتكار . وكان بإمكانها – على أحسن الفروض – أن تدعى أنها تقدم الفرصة للاسترخاء البرىء المتأمل ، وعلى أسوئها أنها تتصدى لإصلاح المتبلدين والمجرمين. ولو أنها كرست ثروتها للتعليم لقدر للمستوى الفكرى والأخلاقي العام في البلاد أن يسمو لدرجة عظيمة ، وإن أدى ذلك إلى تقليل فرص نجاح حركة إلإصلاح ، ولما قدر للأسرات الكبيرة كآل سسل وآل كافندش أن يجمعوا ثرواتهم الطائلة ، ولما استطاع توماس كرمويل أن يصبح مليونيرًا قبل أن يساق إلى المشنقة .

و بسرعة جارفة نفذت هذه التغييرات الضخمة التي أحست بها كل قرية . ولم يشهد تاريخ إنجلترا حكومة فاقت حكومة هنرى فى تصميمها على السير فى طريقها أو فى طابع الطغيان الذى اتسمت به أساليبها . وما إن افتتح برلمان السنوات السبع حتى تملك الرعب الكهنوتيين والعلمانيين على السواء ، حين علموا بأنهم – بتجاهلهم للجنة وازى الكنسية العليا – قد عرضوا أنفسهم للعقوبات القاسية التي كانت توقع على من يتهمون بتنفيذ التشريعات البابوية .

أما قانون السيادة (The Act of Supremacy) الصادر في عام ١٥٣٤ ، فقد وضع موضع التجربة — فإن هذا القانون الذي جعل الملك الرئيس الأعلى للكنيسة كان أكثر إثارة للجدل من القانون الخاص بالأموال التي كان يحصلها البابا على شكل دخل سنة مما تدره المناصب الجديدة على أصحابها (Annates Act) ، ومن مفعول قانون الاستئناف (Appeals Act) أو أي قانون آخر أصدره برلمان الإصلاح . فإن قسم الناس عليه — طبقًا لأوامر الملك — كان معناه النكث بعهدهم للبابا ؛ كما أن رفضهم أداء القسم معناه ملاقاة الموت بفأس الجلاد . وفضل سير توماس مور والأسقف فشر ، وهما أعظم شخصيتين في الفترة الأخيرة من تاريخ الكاثوليكية في إنجلترا ، أن يواجها الموت بيد الجلاد على حلف اليمين . ولكن أحدًا لم يحذ حذوهما : فقد حسمت الموقف مشاعر الرعب والإعجاب والولاء التي أثارها جبروت هذا الملك المحتدم العاطفة .

وحتى دارسى D'Arcy زعيم حركة « الحج زلنى — D'Arcy وهى الثورة الكبيرة التى نشبت فى الشمال ردًّا على حل الأديرة — اعترف بأنه لم يجل إطلاقاً بخاطره أن يمتشق حسامه ضد الملك . حينئذ بدا أن لاشيء يستطيع أن ينال من شعبية هنرى : لإطلاق كاترين ولا إعدام آن بولين ولا شنق أفضل أحبار العصر وألمع إنسانييه .

ورغم انفصال الكنيسة الإنجليزية عن روما وتأكيد السيادة الملكية عليها ، فقد بقيت مشكلة العقيدة والطقوس الدينية دون حل. في تلك الحال من المشاعر الملتهبة كان من المحتمل أن تفضى هذه المسائل العليا الدقيقة إلى فترة طويلة من الاضطراب والفوضي . كان هنري قد عقد العزم \_ وكان مقتنعًا بأنه مهيأ لذلك تمامًّا - على أن يتقدم لشغل مكان البابا من الكنيسة الإنجليزية ، وعلى أن يصف لشعبه ما يجب عليهم أن يؤمنوا به وما لا يجب عليهم ، معتمدًا في ذلك على أقسى العقوبات التي يستطيع برلمان مطواع أن يبدعها . فالملك هو الذي كان قد وضع في عام ١٥٣٦ أول مجموعة من الطقوس الدينية لكنيسة إنجلترا وعنوانها: « المواد التي وضعها سمو الملك لإقرار السلام المسيحي » (١) . ورغم ميل توماس كرمويل إلى إقامة ائتلاف ديني وسياسي مع الدول المر وتستانتية في ألمانيا ، لم تقبل إنجلترا إطلاقاً « اعتراف أوجز بورج » أو تنجرف في الحضم العام الذي أثارته البحوث اللاهوتية الألمانية . وإلى الملك يجبأن نعزو اللون الحاص الذي اصطبغت به الحركة اليروتستانتية في مراحلها الأولى والحطى المرسومة التي سارت فيها . لم يكن هذا الملك اللاهوتي عالمًا ولا فيلسوفاً ولا مثالياً . كان عاقد العزم على وجوب أن يكون الفقه الديني للكنيسة إنجليزيًّا لا ألمانيًّا' ، وأن يكون من صنعه هو لامن صنع فيليب ملانكتون . وربما كان من شأن ذوي الأمزجة الدقيقة الباحثين في الفقه الديني أن يتساءلوا عما هو حق أو أصيل أو أكثر ملاءمة لتحقيق حاجات البشر . ولكن هنرى كان يريد تسوية تضمن له في ذلك الوقت حصر انقسام شعبه في أضيق نطاق : ففي عام ١٥٣٦ خطا نحو الإصلاح؛ ولكن في عام ١٥٣٩ تراجع بحدة وسن المواد الست، وذلك على أثر إنذار حركة « الحج الزلفي » بالخطر ؛ وفي أواخر حياته خطا مرة أخرى إلى

<sup>&</sup>quot;Articles devised by the King's Highness to establish Christian quietness" (1)

الأمام ، وقد يكون ذلك بتأثير من كاترين پار Catherine Parr . فأمر في عام ١٥٤٥ بإجراء مراجعة عامة لكتب الصلوات وأقرت تراتيل الصلوات العامة . ووضع « الإنجيل العظيم » . وهو الإنجيل المعتمد إلى حد كبير على الترجمة المترنمة الرشيقة التي قام بها وليم تنديل ، في الكنائس بأمر ملكي وجعل في متناول الجميع . وقد ظل هنرى حتى آخر أيامه متبعاً لطريق الوسط المحبب إلى الساسة : فظل يحرق اللوثر بين لهرطقتهم ويشنق الكاثوليك لحيانتهم .

وفى السنوات الأربع عشرة الأخيرة من حكمه عاونه رجل ترك طابعاً باقياً فى حركة الإصلاح الدينى فى إنجلترا . كان توماس كرانمر من تلامذة كيمبردج المتبحرين فى اللاهوت ومتزوجاً من سيدة ألمانية ، وكان بالفعل قد سار شوطاً فى عداوته لروما حين أدى لهنرى تلك الحدمات الحاصة بذلك الطلاق والتى وضعت أساس سطوته وخطورته فى المستقبل . كان من الممكن لهذا الفقيه الدينى المهذب المثقف أن ينعم بحياة مجيدة لا غبار عليها فى الأوقات الهادئة . فقد تميز بأخلاق صافية وبشعور دينى عميق ورقيق معاً ، وكانت تتملكه رغبة صادقة فى الرجوع بالكنيسة إلى بهائها القديم ، ولكن كانت تعوزه الجرأة . إلا أن الملك – فى مشكلته بالكنيسة إلى بهائها القديم ، ولكن كانت تعوزه الجرأة . إلا أن الملك – فى مشكلته الشائكة الحاصة بإلغاء زواجه – استطاع أن يركن دائماً إلى خضوع أساقفة كانتربرى .

ورغم هذا الضعف الحطير ، قدم كرانمر للكنيسة الإنجليزية خدمتين لن تمحى آثارهما . فهو المؤلف الرئيسي لكتاب الصلوات الأنجليكاني الذي ساهم هو فيه بالتراتيل والصلوات اليومية . وفيا يلي نقدم اعتراف كاتب كاثوليكي - تأسره اللغة الإنجليزية الجيدة أكثر مما يأسره توماس كرانمر - بالصبغة التي أضفت على كتاب الصلوات جاذبية خالدة : « بفضل التراتيل التي هي من تأليفه ، والصلوات القصيرة اليومية والمقدمات والموسيقي العجيبة الكامنة في الصلوات الخاصة ، وأكثرها من ابتكاره ، أضفي على الديانة التي قامت وشيكًا قوة لم تكن لتستمدها من أي مصدر آخر . وقد قدم بذلك بديلا من اللغة اللاتينية الرفيعة التي شكلت روح أوربا لأكثر من الف عام ، وأثرى كنيسة إنجلترا بالأثر الجمالي الذي منه - أكثر

من أى شيء آخر ــ اكتسبت روحها بقاءها وتعلقت بها (بالكنيسة) قلوب الناس» (۱).

وكانت الطريقة التي انتهت بها حياة كرانمر هي الخدمة الثانية التي قدمها للكنيسة الإنجليزية . فبعد حياة قضاها في العمل المتواصل ، مات كرانمر بطلا وشهيداً . كانت الملكة مارى قد أجبرته ، بأمر منها ، على توقيع ست وثائق يجحد فيها معتقداته ؛ ثم علم أن هذه الوثائق التي وقعها قد نشرت . وحين كان في طريقه إلى سيف الجلاد ألتي بالوثائق إلى النار وأكد معتقداته ، « وفي النهاية قال باسطاً يَذراعه النيني ويده النمني : " يجب أن تكون هذه اليد التي وقعت في الخطيئة بتوقيعها (للوثائق الست) أول ما يقاسي العذاب من جسمي " ؛ وهكذا وضعها في النار وأحرقها بنفسه » .

وتتميز الفترة التي تفصل بين وفاة هنرى واستشهاد كرانمر باستمرار تأرجح شكلا إنجلترا بين النفوذ الهر وتستانتي والنفوذ الكاثوليكي ، وإن اتخذ ذلك التأرجح شكلا أشد عنفاً ، بعد أن كانت مشيئة هنرى الطاغية قد حصرته في أضيق الحدود . فني عهد إدوارد السادس سيطر المصلحون على الحكومة ، وشقوا طريقهم بخطوات حذرة تحت الحكم المستنير الذي اتسم به عهد الوصى سومرست ، ثم أسرعوا الحطى وأصبحوا أكثر خطورة في عهد خلفه نور ثمبرلاند . ثم أعقب ذلك رد فعل حاد فني عام ١٥٥٣ وفي الملك الصبي ، وانتقل العرش طبقاً لوصية والده إلى الأميرة مارى ، وكانت سيدة مكتملة في السابعة والثلاثين من عمرها عرفت بإخلاصها للعقيدة الكاثوليكية قولا وعملا . وقد تلتي حزب الإصلاح المتطرف تولى مثل هذه الكاثوليكية وإلغاء الإنجيل وعودة الكنيسة إلى الصلح مع روما ، وفقدان الأساقفة البر وتستانت بعين الشك والنفور ، إذ تنبئوا بنقض كل ما فعلوه : إلغاء الطقوس الإنجليزية ، مناصبهم — وبذلك يتعرض كل ما اتصل بالإصلاح الديني لأخطار شخصية خطيرة . ولقد أراد نورثمبرلاند أن يتجنب هذه الشرور ، ويضمن بقاءه متمتعاً بالسلطان ، فعزم على تعديل وراثة العرش . ولكن المؤامرة فشلت ؛ إذ فضل الشعب بالسلطان ، فعزم على تعديل وراثة العرش . ولكن المؤامرة فشلت ؛ إذ فضل الشعب بالسلطان ، فعزم على تعديل وراثة العرش . ولكن المؤامرة فشلت ؛ إذ فضل الشعب الإنجليزي مارى تيودور على ليدى جين جراى Gane Gray حفيدة مارى الأخرى

Hilaire Belloc, Thomas Cranmer. ( )

التي كانت أختاً لهنرى الثامن وزوجة لدوق سفولك . ثم حدث ما كان متوقعاً : أعيدت العبادة القديمة ، وأعيد رسمياً ارتباط الكنيسة بروما ، وعنى رسمياً على آثار الإصلاح الديني ، وذلك باستثناء شيء واحد وهو أن برلمان ماري نفسه لم يجسر على المساس بالمصالح المكتسبة الكبيرة التي تمخضت عن توزيع ثروة الأديرة .

ورغم أن رجال البرلمان لم يكونوا يأبهون عهد إدوارد ثم موافقتهم على سياسة ذلك موافقتهم على السياسة التى اتخذت فى عهد إدوارد ثم موافقتهم على سياسة أخرى مخالفة فى عهد مارى) ، فإن الناس فى إنجلترا كانوا يحسون بإحساسين عيقين لم يوجدا فى هذه السيدة المتعصبة لمبادئها السامية ، المنكودة الطالع مما يشبعهما ، أو وجدا ما يعترضهما – وأول هذين الإحساسين هو العاطفة القومية . فقد تزوجت مارى بمطلق رغبتها فيليب ملك إسپانيا ؛ ورغم أن عقد الزواج كان من صنع الاسقف جاردنر الذى بذل أقصى ما أمكنه من المهارة واضعاً نصب عينيه المحافظة من المحتفل إنجلترا ، فإن زوجها كان غير محبوب : فلم يكن هناك من يكن المحبة للملك الإسباني أو لحاشيته أو لفكرة أن إنجلترا الآن تابعة لبلد أجنبي . يكن الحجة للملك الإسباني أو لحاشيته أو لفكرة أن ازواج لن يعقب ولياً للعهد، بل لقد قامت ثورة ضد هذا الزواج تزعمها توماس يات Thomas Wyatt ولكن اتجهت أفكار الشعب إلى الأميرة إليزابيث التي لم تكن من صلب إسباني أو زوجة الإسباني ، بل كانت إنجليزية أو ويلزية من الناحيتين : فهي ابنة آن بولين وهنرى ، وهي عُرة ذلك الزواج الذي ترتب عليه فصم الرابطة بين إنجلترا وروما ، وفتح الباب واسعاً أمام المد الكبير لحركة الإصلاح الديني .

أما الإحساس الآخر لدى الشعب الإنجليزى فهو عاطفة الإنسانية . حقاً إنه في الأوقات التى تحتدم فيها المشاعر كان بإمكان الإنجليز أن يقترفوا أعمالا وحشية فظيعة ، ولكنهم كانوا يستطيعون أن يدركوا وجه الحير حين يتراءى لهم . كان النحس الذى أحاط بالملكة كاترين قد استحوذ على مشاعرهم ؛ والآن أصبحت تثيرهم تلك المأساة الأخطر شأناً التى تسببها اضطهادات حكم مارى . قد لايزيد أعدد البر وتستانت ألذين قطعت رءوسهم بسبب معتقداتهم فى عهد الملكة مارى على ثلاثمائة ؛ ولكن كان يدخل فى هذا العدد القليل - إذا قارناه بما كان يحدث فى القارة - زعماء حزب

الإصلاح وأسمى الرجال فى البلاد فضيلة وموهبة . ولم تنطنى النيران التى اشتعلت حول جمّان كرانمر ولاتيمر Latimer وردلى Raidley بسرعة ؛ وكان سجل الشهداء (Martyrology) الذى وضعه جون فوكس John Foxe وحكى فيه بحرارة قصة حياة ضحايا تعصب مارى وموتهم ببالنسبة للپروتستانت بلا يفوقه قداسة إلا الإنجيل وحده . ومثلا للروح السامية التى كانت تدفع آباء العقيدة الپروتستانتية ، وللشجاعة التى حدت بهم إلى أن يفضلوا مواجهة عذاب التحريق على أن يخونوا معتقداتهم . ولم يخدم شىء العقيدة الپروتستانتية فى إنجلترا فصفاها وعمقها كما غرس فى نفوس الشعب الإنجليزى الفزع من روما ، بقدر ما خدمتها تلك الألوان من العذاب التى لم يكن لها مبرر والتى نفذت بعلى عكس ما ارتأته حكمة شارل الخامس تطبيقاً لإرادة سيدة وحيدة بائسة . ومحا تيار البطولة والتضحية من نفوس الإنجليز ذكريات الطلاق بكل ما لابسه من فجر دنىء .

ولم يكن استقلال إنجلترا آمناً بأى حال خلال هذه الفترة القلقة . كان ثمة سؤال جوابه في ضمير الأحداث : هل ستصبح البلاد تابعة تدور في فلك فرنسا أو سبانيا ؟ أو هل توهب القوة لتشق لها طريقاً خاصاً بها وحدها ؟ كان حجر الزاوية في أمن البلاد هو الاتحاد بين إنجلترا وإسكتلندة . وقد أدرك هنرى السابع هذه الحقيقة فوضع أسس الوفاق بين الدولتين بزواج ملكى ؛ وأدركها هنرى الثامن من جديد فدبر تزويج إدوارد السابع بالطفلة مارى ملكة الإسكتلنديين ؛ كما أدرك تلك الحقيقة أيضاً الوصى سومرست الذي بدت في الحطط التي رسمها لإقامة اتحاد الحقيقة أيضاً الوصى سومرست الذي بدت في الحطط التي رسمها لإقامة اتحاد العقبات كانت جسيمة في سبيل الوحدة — فإن رجال الأرستقراطية الإسكتلندية الذين كانوا يوجهون السياسة في تلك المملكة الشهالية كانوا لا يقلون عن أمثالهم الذين كانوا يوجهون السياسة في تلك المملكة الشهالية كانوا لا يقلون عن أمثالهم في أوربا فساداً وإيثاراً لمصالحهم الحاصة ، وكانوا على استعداد — إذا واتهم الظروف — لبيع أنفسهم بالمال للحاكين في لندن وباريس على حد سواء . ولكنهم الظروف حليع أنفسهم بالمال للحاكين في لندن وباريس على حد سواء . ولكنهم لم يكونوا ليستطيعوا كلية أن يتجاهلوا دروس تاريخهم القوى: من تلك القرون من الإغارات على الحدود ، ومن ادعاءات الملوك الإنجليز المتعالية ، ومن التحالف الطويل مع فرنسا ، والإخلاص التقليدي للكرسي البابوي . كذلك لم يزدادوا ميلا الطويل مع فرنسا ، والإخلاص التقليدي للكرسي البابوي . كذلك لم يزدادوا ميلا الطويل مع فرنسا ، والإخلاص التقليدي للكرسي البابوي . كذلك لم يزدادوا ميلا

للتفاهم مع إنجلترا حين عمل هنرى الثامن — فى الأيام السود التى تلت هزيمة ساواى موس Moss Moss ( ١٤٥٢) — على إحياء ادعاءات السيادة القديمة التى كان أسلافهم قد رفضوها ، وحين استرسل الوصى سومرست فى تلك السياسة الجامدة حين غزيت بلادهم وأحرقت أدنبرة وهزم جيش إسكتلندى فى پنكى Pinkie هذه الأعمال لم يكن من شأنها أن تجعل الأدلة البايغة التى وجهها الوصى إلى الشعب على مزايا الاتحاد أكثر إقناعاً . ولهذا لاعجب أن يتفوق الحزب الفرنسى فى توجيه السياسة الإسكتلندية ؛ فنى عام ١٥٤٨ زوجت مارى الطفلة ، التى كانت قد خطبت للأمير إدوارد الصغير فى عام ١٥٤٣ ، من فرنسوا ولى عهد فرنسا .

تلك هي السحابة التي خيمت في ذلك الوقت على مستقبل إنجلترا السياسي . أضحى من المحتمل أن تتحد فرنسا وإستكلندة يوها ما تحت حكم الزوج الفرنسي لمارى ملكة الإسكتلنديين ، وفي هذه الحالة يكون من المحتمل أن يصبح التحالف مع إسپانيا أمراً لازماً لسلامة إنجلترا . ولكن إسپانيا كانت كاثوليكية ، وكان الرأى العام في إنجلترا منجرفاً في تيار الإصلاح . وقد لايكون التحالف مع إسپانيا مما يمكن الحصول عليه في كل وقت ، أو قد يتعذر تحقيقه إلا نظير ثمن قد لا تكون إنجلترا مستعدة لدفعه . وهكذا يقدر لإنجلترا البروتستانتية أن تضرب عليها عزلة خطيرة وهي تواجه أيرلندة الكاثوليكية في الغرب وإسكتلندة الكاثوليكية في الشمال ، وإسپانيا المشكوك في موقفها ، وفرنسا المعادية . هذا الاحمال الباعث على القاقي هو وإسپانيا المشكوك في موقفها ، وفرنسا المعادية . هذا الإحمال الباعث على الشعب الذي حدا بسومرست إلى التصميم على نشر أفكار الإصلاح الديني بين الشعب الإسكتلندي ، وكان ذلك هو الموقف الذي قدر لحكومة إليزابيث أن تواجهه ، وهو الموقف الذي لم يعد لل منه سوى نمو حركة الإصلاح الديني في إسكتلندة .

## يمكن الرجوع إليها

- Histories of England: G.M. Trevely (1905-23). J.A. Froude, (1856-187
- Cambridge Modern History, Vol. II.
- A.F. Pollard, Henry VIII, (1913).
- A.F. Pollard, Wolsey, (1929).
- A.F. Pollard, A Life of Thomas Cranmer,
- F.A. Gasquet, Henry VIII and the English 1
- H. Belloc, Cranmer, (1931).
- G. Cavendish, Life of Thomas Wolsey, (1930).
- W. Roper, The Life and Death of Sir Thomas Mor
- Sir Thomas More, Utopia.
- R.B. Merriman, Life and Letters of Thomas Crom
- R.W. Chambers, The Saga and Myth of Sir Thomas
- J.S. Brewer, The Reign of Henry VIII. Ed. J. Gard
- R.W. Dixon, History of the Church of England, (18
- W. Stubbs, Seventeen Lectures on the Study of Mediaeval and Modern History, (1900).
- F. Seebohm, The Oxford Reformers of 1498, (1867).
- J.B. Mullinger, The University of Cambridge from the Earliest Times, (1873-84).
- A.F. Pollard, England under Protector Somerset, (1900).
- A.F. Leach, English Schools at the Reformation, (1896).
- J.M. Stone, History of Mary I, Queen of England, (1901).
- H. Forneron, Histoire de Philippe II. 4 vols, (1881-2).

## الفصل العاشر إمىراطورية شارل الحامس

دلالتها – مراكز المعارضة – الأهداف الرئيسية السياسة الإمبراطورية – شعبية شارل في إسپانيا – الصعوبات المالية – محاكم التفتيش في الأراضي المنخفضة – الالتفاف بحراً حول العالم – المكسيك وبيرو وإسپانيا الكبرى – معاملة إسپانيا للأجناس الحاضعة لها – الانتصارات الإسپانية في إيطاليا – كليمنت السابع وبهب روما – دوريا يمسرجع جنوه إلى جانب الإمبراطور – شارل في أوج عظمته في عام ١٥٣٠ – الممتلكات الإسپانية في إيطاليا .

أوجدت إمبراطورية شارل الحامس تحولا سياسيًّا في أوربا لا يقل كثيرًا في أهميته عن احتلال قيصر لبلاد الغال أو ضم شارلمان ألمانيا إلى مُملَّكُ الفرنجة (١). قدر لهذه الإمبراطورية أن تضم بلادًا شديدة التباين في كل شيء في طباع أهلها وتقاليدهم : كإسپانيا والأراضي المنخفضة ، وألمانيا وناپولي ، وحضارة سهل لمباردى القديمة، وممالك المكسيك وبيرو التي ضمت حديثًا . ولقد تكونت هذه الإمبراطورية نتيجة لحروب كانت مياديها من الاتساع بحيث يمكن وصفها بأنها حروب أوربية خاصة ، كما كانت نتيجة التنافس مباشرة بين فرنسا وألمانيا للسيادة على أوربا ، تلك الحصومة التي ما فتئت منذ ذلك الوقت تقض مضاجع الساسة . ولقد أتاحت الإمبراطورية لإسپانيا ، التي لم يفقها بلد آخر في شدة تمسكها بروح المحافظة ، سيادة عابرة في العالم في العصر الحديث اعتبرتها فرنسا في بادئ الأمر ، ثم إنجلترا فها بعد، خطرًا دوليًّا . كذلك أدى قيام هذه الإمبراطورية إلى القضاء على الحريات الإيطالية ؛ وبسلسلة واضحة من العلية ، إلى خلع الملكية الإنجليزية سلطان البابوية عنها . وإليها يمكن أن نتتبع المرحلة الأولى في ذلك الانفصال التدريجي في العلاقات بين الأراضي المنخفضة (التي كانت في ذلك الوقت وثيقة الاتحاد مع إسپانيا) والريخ الألماني ، مما أفضى في الوقت المناسب إلى قيام جمهورية هولندة البروتستانتية ومملكة بلجيكا الكاثوليكية . ويستوى عندنا اعتبار هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف إيذانًا ببدء العصر الحديث ، أو اعتبارها آخر محاولة كبيرة لاسترجاع

<sup>(</sup>١) انظر ثبت الأنساب (١).

الوحدة القديمة التي قامت في العصور الوسطى بين العقيدة والحكم لمصلحة الكنيسة الكاثوليكية . ولقد وقف شارل يحارب في كل جبهة : يحارب الاوثريين في ألمانيا والأراضى المنخفضة ، والأتراك في المجر وتونس والجزائر ؛ وفي كل ركن من أركان البحر المتوسط وقف شارل يحارب كالبطل الذي اختارته العناية الإلهية للدفاع عن العقيدة الكاثوليكية . وكان كل ما في إسپانيا من غلايين الحرب وحملة الرماح والحكام العسكريين والكهنة الإسپان يعلنون للملأ أن الدولة الإسپانية التي التأمت حديثًا ، قد اضطلعت بدور تبشيري وإمبراطوري .

ولكن أوربا لم تكن متحدة الحنان : ففرنسا التي كان من الممكن أن تتفق مع شارل الكاثوليكي كانت شديدة العداء لشارل الإمبراطور ؛ وإيطاليا ( باستثناء بعض المؤثرات البروتستانتية الضئيلة) اضطرت للرضوخ لسيطرة الدولة اللاتينية التي كان بوسعها على الأقل أن تحمى مدن الشاطئ الإيطالي من الأتراك. واكن الإسپاني الصارم الذي لا يمكن فهمه كان موضعاً للخوف والكره في الشمال التيوتوني . هناك في تلك الأصقاع استطاعت الدول اللوثرية ، يدعمها الكبرياء الألماني والكراهية الفرنسية للإمبراطور ورجاله ، أن تثبت أقدامها ؛ وهناك أيضًا في الأراضي المنخفضة نمت المعارضة للسيطرة الإسپانية ، وهي معارضة بلغت من العنف والإصرار أن ثورة الفلمنكيين والهولنديين تعد في طليعة الأسباب التي يعزى إليها اضمحلال إسپانيا . وكان رأس هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف رجلا خلا تماماً من الفتنة والحاذبية وخلال الفروسية . كما أنه لم يكن محارباً ولا مسترسلاً في الحيال، وفي أى موضوع يعرض له كان يعوزه الإبداع ، لم يكن جذاباً في مظهره أو في سلوكه ، وكان ذا شفة بارزة عرفت عن أسرة هاپسبورج ، مع لعثمة في حديثه . وحين ولي الحكم في سن الثامن، عشرة كان يستطيع التكلم بالفرنسية والفاه نكية ، واكن كان لا يعرف شيئاً عن الإسپانية لغة أمه أو عن إسپانيا وطن أمه . ورغم ذلك فقد كانت عنده قابلية للتعلم، كما كان مقداماً صبورًا . وبعد انحسار الفورة الأولى من طيش الشباب ، أسرعت إليه الشيخوخة ، وتملكته حكمة صارمة ملحة مكنته من اجتياز صعاب قد ينوء بها من كان أضعف عوداً . كان فلمنكيًّا بالميلاد وبالوراثة ، ثم كانت نهاية حياته \_ بعد أن تنازل عن العرش \_ في دير إسپاني . وإذ أدرك أن إسپانيا هي المركز الحقيقي لقوته ، أصبح بالتدريج إسپانياً دون أن يحس بذلك . ورغم ما حاوله من إنصاف الأجزاء المختلفة التي كان يتكون منها ملكه ، فإنه لم يكن بأى حال السيد المطلق السلطان في أى جزء منها ؛ فلم يكن على الإطلاق من الغني أو القدرة بحيث يدمج الشعوب المتناحرة التي كان يستند إليها حكمه . وحتى نهاية المطاف بقيت كل من إسپانيا والفلاندر ووتنبرج وروا ، بعيدة بعضها عن بعض ، بعد القطبين أحدهما عن الآخر .

أما إزاء العواهل المسيحيين الآخرين، فقد كانتسياسته دفاعية محضة. فقد عزم على الاحتفاظ بما ورثه أو ما اعتقد أن لهحقًا في وراثته . ولكن الدفاع عن إمبراطورية فتية ضخمة مثل هذه لم يكن ليتم دون حرب . كانت فرنسا خصا بالضرورة ، تنافس شارل على برجندية ونا قار ( والأخيرة دولة صغيرة بجوف البرانس كان شارل قد وعد في عام ١٥١٦ بأن يرجعها إلى أسرة ألبرت الفرنسية التي كانت تحكمها من قديم) كما تنافسه أيضًا في الانتخاب لمنصب الإمبراطورية وفي ميلان . وإن احمال قيام دولة فرنسية في سهل لمباردي أو في خليج جنوة تعرقل المواصلات البحرية بين أسيانيا وألمانيا كان خطرًا شعر شارل بأن من واجبه مقاومته . كان ينبغي إذن أن تبقي ميلان وجنوة في حوزة الإمبراطورية إذا ما أريد للفرسان الإمبراطوريين تبقي ميلان وجنوة في حوزة الإمبراطورية إذا ما أريد للفرسان الإمبراطوريين يؤدوا دورهم في ميادين الحرب الألمانية .

ولم يكن انتزاع ميلان من يد الفرنسيين عملا عدائياً نزقاً في نظر شارل ، بقدر ماكان استرداداً لحلقة ضرورية في سلسلة الدفاع الإمبراطوري . أما الأتراك فلهم شأن آخر لل فقد كان واجباً مقدساً مفروضاً على الإمبراطور بحكم منصبه التاريخي وبحكم اتجاه الرأى العام في إسپانيا ، أن يناجز « المسلمين » في كل مكان . وكانت قشتالة شديدة الاهتمام بناقار ، ولكن إيطاليا لا تعنيها في قليل أو كثير ؛ وعلى العكس من ذلك كانت أرجونة شديدة الاهتمام بإيطاليا غير مكترثة بناقار ؛ هذا العكس من ذلك كانت أرجونة شديدة الاهتمام بإيطاليا غير مكترثة بناقار ؛ هذا إلى أن أرجونة وقشتالة كلتاهما لم تبديا اهتماماً بالأراضي المنخفضة . ولكن إسپانيا بأسرها كانت تمقت الأتراك وتخشاهم ، وتضاعف هذا الشعور منذ أن التحق القرصان خير الدين برباروس بخدمة الأتراك ، وأخذ من وكره في الجزائر يسطو على الشاطئ الإسپاني . وكان الإسپان قد دربتهم الأحداث التاريخية على فكرة

الحرب الصليبية . وكانوا شديدى الرضى طالما حارب إمبراطورهم اللوثريين والأتراك ؟ أما إذا حارب في سبيل أى قضية أخرى من قضايا تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف فإنهم لا يكترثون إلا قليلا .

كان التاج محبوبًا في إسيانيا . وكانت ثورة ممثلي الأقاليم Comuneros التي أقلقت شمال إسپانيا على أثر توجه شارل إلى تلك البلاد لأول مرة ، قليلة التأثر بالمضة الجمهورية ، الأمر الذي يدل عليه أن الملكة المخبولة جوانا كانت أكبر ممول للثوار . لم يكونوا يشكون في أن ملكيًا شابيًّا من الفلاندر قد اعتلى عرش إسپانيا؛ بل إن سبب شكواهم أنه قد اصطحب معه رتلا من الأتباع الفلمنكيين الجشعين وأنه اعتصر البلاد طلبًا للمال ثم رجع إلى الشمال تاركًا إسبانيا تحت رحمة أدريان أسقف يوترخت، وهو حبر هولندي مكروه لم يكن يعرف شيئًا عن البلاد أو لغتها . ومع هذا فإن عددًا من نبلاء قشتالة التفوا حول الملك وهزموا الثوار على ساحة فيلاجوس - ١٥٢٢ ( ٢٣ أبريل ١٥٢١ ) ؛ ولهذا حين رجع شارل إلى إسپانيا في عام١٥٢٢ – وفي هذه المرة كان التاج الإمبراطوري قد رفع قدره ، وكان إخلاصه للكاثوايكية قد تأكد في مرسوم ورمز – حين رجع شارل إلى إسپانيا تصحبه قوة لا بأس بها من المدفعية وثلاثة آلاف فارس ألماني ، وجد شعبًا على استعداد لطاعته والموافقة ـ في حدود معينة - على تقديم المال له . وأكسبه تنكبه عن إراقة الدماء إعجاب رعاياه وعرفانهم للجميل ، خاصة وأنهم عرفوا أخيراً ( ١٥٢٢ – ٩ ) أنه على استعداد لتعلم طرائقهم وإعطائهم نوع الحكومة الذى يريدون . ورغم أن مزاج أمل قشتالة كان يقر الحكم الفردى ، فإن شارل حرص على احترام الحقوق الدستورية التي كان يعتر بها أهل أرجونة كثيرًا . كذلك سرعان ما أدرك سطوة الكنيسة الإسپانية واعترف بها.

وخير المسلمون في بلنسية بين اعتناق المسيحية وترك البلاد ، وهو عمل يعده رجال الاقتصاد الحديث من أعمال الجنون والتعصب وإن كان عملا سياسياً يتمشى وروح التحيز السائدة في ذلك العصر . كذلك رحب الناس بزواجه من إيزابلا أميرة البرتغال باعتباره إجراء دفاعياً إزاء احتمال نشوب المتاعب في الغرب ؛ كذلك رحبوا بهذا اللون من الفخامة التي كانت مألوفة في برجندية وإن كانت غريبة على

عادات البلاد البسيطة ، ولكنها ليست كثيرة على ملك هو فى نفس الوقت إمبراطور. وأعظم عواهل أوربا .

وكان تمويل هذه السياسة الإمبراطورية العالمية مشكلة جديدة لأوربا ، ولم يستطع شارل أن يجد لها حلا ناجعاً بالرغم من حصوله على معونة آل فوجر Fuggers وولزر Welsers — وهما البيتان الماليان الألمانيان اللذان كان لا غنى عن قروضهما . ورغم أن الضرائب قد ازدادت في إسپانيا إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه ، ورغم أنه لم ينفق منها على البلاد ذاتها سوى القليل ، فقد وجد في نهاية حكمه عجز يتراوح بين ثلاثة عشر وعشرين مليوناً من الجنبهات الإسترلينية ، كما وجدت ظاهرة خطيرة منذرة بالويل للميزانية الإسپانية بصفة خاصة ، وهي اطراد الزيادة في المعاشات التي تمنحها إدارة الدخل مقابل الأموال التي قدمها أصحابها مقدماً ، وهي طريقة لعقد قرض داخلي لا يوجد ما يدانيها سفهاً . وأسوأ من أصحابها مقدماً ، وهي طريقة العقد قرض عليهم الضرائب (١٥٣٨) ، وما ترتب على ذلك من حرمانهم عضوية الكورتيز . وهكذا نجد أن صعوبة تمويل الإمبراطورية قد عجلت بالقضاء على الحريات البرلمانية في قشتالة بدلا من عملها على تنميتها . أما الكورتيز فقد أصبح ظلاً بعد أن انعدم تمثيله لمصالح ملاك الأراضي — مجرد أما الكورتيز فقد أصبح ظلاً بعد أن انعدم تمثيله لمصالح ملاك الأراضي — مجرد برلمان يضم أعضاء بمثلون ٣٦ مدينة .

ورغم ذلك فإن الإمبراطورية الواسعة المفككة قد بقيت ملتئمة في اتحاد شخصى فضفاض تحت حكم آل هاپسبورج. كانت مقاطعات الأراضي المنخفضة في بداية الأمر (١٥٠٧ – ٣٠) تحت حكم ماجريت دوقة ساؤوى ، وهي ابنة مكسمليان وعمة شارل الحامس ، ثم حكمتها بعد ذلك (١٥٣١ – ٣٥) مارى النمسوية أخت شارل وأرملة لويس ملك الحجر . ولكن شارل كان باستمرار وراء كل شيء . وحين رفضت مدينة غنت المزدحمة بالسكان (١٥٣٩) أن تدفع نصيبها من الضريبة التي أقرتها مقاطعات الفلاندر من أجل الحرب مع فرنسا ، وانجرفت في تيار الثورة لدرجة القبض على ضباط الإمبراطور والاتصال بفرنسوا الأول ، جمع شارل جيشاً وأوقع بالثوار العقاب الذي يستحقونه . أعدم اثنان وثلاثون من زعماء البلاد . وألغى الدستور ، ونزلت أشد جمهوريات الأراضي المنخفضة من زعماء البلاد . وألغى الدستور ، ونزلت أشد جمهوريات الأراضي المنخفضة

اعتدادًا بنفسها إلى مركز مدينة وسط أراض زراعية مفروض عليها إعالة حامية إمبراطورية

وإذا أريد لإمبراطورية من أى نوع أن تبقى متماسكة ، فإن من الواضح أنه لابد من مقاومة ادعاءات مدينة مثل غنت وحريتها فى أن تشارك فى تمويل حروب الإمبراطورية . ولكن فى الحق لاغنت ولا أى مدينة أخرى ، فلمنكية أو هولندية ، كانت تكترث لأطماع الإمبراطور الواسعة . كانت هذه المدن فخورة بشارل ، وقد أفادت على طول المدى بالسياسة التى ترتب عليها ضم تورنى Tournai وفريزيا Frisia ويوترخت Utrecht وأفريسيل Overyssel وجروننجن poventer ودڤنتر Deventer وجلدرلاند Gilderland إلى كيانها الرخو . ولكن أى مصلحة ودڤنتر rigid أو ميلان ، أو فى استرجاع دوقية برجندية التى أضاعها الهاپسبورج ؟ لمن تتجارة الأراضى المنخفضة كانت تقطلب السلام وتلح عليه ، ولكن سياسة شارل كانت تقحمها فى حرب مستمرة . وقد فرض على سكان مدن الشهال أن يتحملوا كانت تقحمها فى حرب مستمرة . وقد فرض على سكان مدن الشهال أن يتحملوا فى مقابل ذلك إلا على جزاء ضئيل ، اللهم إلا الاضطهاد الوحشى لاخارجين على الكنيسة .

هذا الاضطهاد الديني هو أكبر بقعة لطخت سمعة شارل . حقاً إن كونه و نفسه فلمنكياً جعله أشد تصميا على اجتثاث جذور الهرطقة من وطنه ، ومن هنا نجده يعتبر قمعه للإلحاد واجباً مقدساً في عنقه عليه أن يني به لله وللبلاد . وحين وجد لدى عودته من مجمع ورمز الإمبراطوري أن الآراء الاوثرية تسرى بسرعة في الأراضي المنخفضة ، أدخل إليها محاكم التفتيش ( ١٥٢٢) اعتقاداً منه أن بإمكان مثل هذه الأداة التي أحرزت نجاحاً كبيراً في القضاء على بقايا المسلمين في إسبانيا أن تحرز نجاحاً مماثلا إزاء الهولنديين والفلمنكيين. ولكن أهل الشهال كانوا يمتازون بشجاعة فائقة وعناد شديد . وحين أحرق في أنتورب هنري دي ثوز Henry de Voes وجون إش ماله لكن يأتي بعدهما في تذوق العذاب بتلك الروح الصلبة يولية ١٥٢٣) ، أعطيا مثلا لمن يأتي بعدهما في تذوق العذاب بتلك الروح الصلبة التي نجحت بعد ثمانية وخمسين عاما في تأسيس الجمهورية الهولندية البروتستانتية .

« وبينها كانوا يساقون إلى المحرقة ، صاحوا بصوت مرتفع أنهم مسيحيون ، وحين شد وثاقهم إليها وأشعلت النيران أخذوا ينشدون مواد العقيدة الاثنتي عشرة ، ثم ترنموا بعد ذلك بترنيمة الشكر (Te Deum laudamus) متناوبين في إنشاد مقاطعها مقطعاً مقطعاً حتى أتت النيران على أصواتهم وحياتهم ».

وقد قيل إن عهد شارل شهد استشهاد نحو ثلاثين ألف رجل وامرأة في المقاطعات السبع عشرة في سبيل معتقداتهم . كان بعض هؤلاء من المعمدين الثائرين على النظام الاجتماعي بأسره ، كما كانوا خصوماً ألداء للكنيسة الكاثوليكية؛ ولكن البعض الآخر كانوا من أتباع لوثر وكلفن وكانت جريرتهم الوحيدة أنهم كانوا يلتقون لقراءة الكتاب المقدس بلغتهم القومية ، وأنهم صمموا على عبادة الله وفقاً لطريقتهم . لم يدخر شارل وسعاً في توقيع أي عقوبة مهما قست على المعمدين ، هؤلاء البؤساء الذين كانت معتقداتهم الثورية إلى حدكبير - ثمرة البؤس الاجتماعي. شويت أجسادهم بنار بطيئة ، وأحرقوا أحياء أو أغرقوا فى اليم ، أو نزلت بهم أساليب أخرى من العذاب الألم . فقد رأت السلطات أن المشنقة أو المحرقة اللتين قد تكونان كافيتين للوثريين ليستا كذلك لأولئك المهورين الذين تجرءوا على مهاجمة الملكية والكهانة . وبالرغم من كل ذلك استمرت الهرطقة ؛ بل لقد تغلغل مذهب لوثر في بلد توماس آكيس (١) Thomas à Kempis و « أخوة الحياة المشتركة » إلى حد استحال معه سحقه بالاضطهاد مهما بلغت قسوته . اضطهد پروتستانت الأراضي المنخفضة وزج بهم في أعماق السجون ومنعت اجتماعاتهم الدينية وحرقت أناجيلهم وذبح خطباؤهم ؟ ورغم كل ذلك فإنهم لم يهنوا في مقاومتهم السلبية للحكومة . وحين تنازل شارل عن العرش في بروكسل في عام ١٥٥٥ . واجه خلفه في المقاطعات الشمالية شعباً قد رسخت عقائده الىروتستانتية وسرت فيه مسرى الدم بحيث عجز كل جبروت الإمبراطورية الإسپانية عن ردعهم .

وفى العام الذى أدخلت فيه محاكم التفتيش فى الأراضى المنخفضة ، وبينما كان لوثر لا يزالُ مختبئاً فى وارتبورج Wartburg كان لا يزالُ بحقبئاً فى وارتبورج كالتعليم

Imitatio را ما ۱۳۸۰ - ۱۴۸۰ . راهب ألمانى ألف ( أو نسخ ) كتاب, ترسم خطى المسيح . ( ۱ ) . Gerard Groote . والمباح الكاثوليكي الهولندى جيرار جروت Gerard Groote .

أن يأمل فى أن يتم – على يد حكومة حازمة خلال بضع سنوات – القضاء على « مشادة الرهبان » ، وهو الاسم الذى كان يطلق على المشكلة الاوثرية فى ذلك الوقت . وبيما كانت هذه الأحداث تجرى ألقت السفينة « فكتوريا » – وهى غايون حمولته خمسة وثمانون طناً ، بحمل العلم الإسپانى ويقوده جون سباستيان دل كانو سنوات . كانت هذه السفينة قد دارت حول العالم بعد أن بدأت رحلتها كوحدة من أسطول يتكون من خمس سفن ويتولى فردناند ماجلان قيادته العامة . وكانت هذه دارت حول بتاجونيا وعبرت المحيط الهادى ، وشقت طريقها بعد موت ماجلان في جزائر البهار عبر المحيط الهندى إلى الطرف الجنوبي لإفريقية ، ومن هناك رجعت إلى بلادها .

وقد انتشى الإمبراطور الشاب بهذا الدليل الجديد على النعم المتعددة التي اختصت بها العناية الإلهية أسرة هايسبورج . ألم يكن من الواضح أن النمساكان مقدرًا لها أن تبسط سلطانها على العالم ؟ « النمسا! إمبراطورية كل الوجود Austriae est imperare orbi universo » . وقد تراءى لناظرى شارل أن النمسا الكاثوليكية ستبسط جناحيها على العالم الكاثوليكي : فكوبا كانت قد دخلت في حوزة إسپانيا ، وكان هرناندو كورتيز Hernando Cortes قد أبحر من كوبا وضم المكسيك إلى أملاك إسپانيا . ورغم أن هذا القائد الصلب الذكى المحنك لم يكن معه سوى حفنة من الإسيان ، فقد استطاع بخيوله ومدافعه أن يتغلب على الأزتك Aztecs ، وهم جنس من أكلة اللحوم المتعطشين للدماء ، كانوا قد أقاموا في بلادهم حضارة عجيبة عرجاء : فلم يكونوا يعلمون شيئاً عن العملةأو دواب الحمل أو الأبقار والماعز . ولقدخطف كورتيز ملكهم مونتزوما Montezuma ونصب نفسه سيدًا على عاصمتهم . وليس فى التاريخ سوى أمثلة قايلة أوضح من المثال الذى ضربه كورتيز على أثر الهيبة في الحرب . كان الأزتك قوماً أبرياء بقدر ما كانوا قساة . وجدوا في القائد الإسپاني مصدراً للعجب تملك ألبابهم : فقد كانتحيويته الحيوانية الشرسة وخيوله ومدافعه أشياء خارجة عن عالم تجربتهم . وكانوا على استعداد لتصديق الأسطورة التي دبر كورتيز إذاعتها ، وهي الأسطورة القائلة إن الأجانب المحاطين بالأسرار والذين هبطوا من المجهول بحيواناتهم الحارقة للعادة ، هم أنصاف آلهة ، من العبث إغضابهم أو مقاومتهم .

ولم يكن إخضاع المكسيك — أو إسپانيا الجديدة — سوى أحد تلك المظاهر العديدة لمقدرة الغزاة الإسپان في مجال الارتياد . قد تلقاهم في مستنقعات فلوريدا وعلى شواطئ المسيسي وكلورادو . وقد أسسوا پناما ودخلوا نيكاراجوا واجتذبوا في ركابهم الممولين الألمان إلى فنزويلا . ولكن لا يوجد في هذه الأعمال العظيمة التي قام بها هؤلاء الرواد الشجعان ما يعدل في أهميته استيلاء بيزار و Pizzaro على بير و . في هذه البلاد أمكن الحصول على كميات وافرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي كانت في نظر كل الإسپان — الذين سيطرت على تفكيرهم الأغراض الكريمة التي كانت في نظر كل الإسپان — الذين سيطرت على تفكيرهم الأغراض التي كان البحث يجرى عنها منذ عهد بعيد ، والتي لم يمكن الاستحواذ عليها إلا بعد مشاق ، إن يكن إغراؤها من القوة بحيث إنها أصبحت في الحال المستوى الذي يتحتم أن تقاس به كل الفتوحات والمستعمرات الأخرى . ولم تكن الأرجنتين — التي قدر أن تصبح أعظم مزارع الحبوب في العالم الجديد — بلداً يستحق الاستغلال إذا ماقورنت بير و بمعادنها وأحجارها الثينة . وفي الواقع أن سر اجتذاب نهر بلاتا — الذي يمد مباشرة إلى ما اشتهوه من خزائن قشتالة الجديدة .

كان پيزارو أمياً لقيطاً ، احترف ركوب البحر كغيره من فقراء الإسپان فى ذلك الوقت ، بعد أن حاول طرق أسباب أخرى لارزق . وفى خريف عام ١٥٢٢ كان فى پناما معوزًا باحثاً عن الثروة ، متحرقاً لركوب الصعب فى سبيل الكسب . هنالك أخبره من يدعى بسكال دى أنداجايا Pascual de Andagaya وهو ملاح إسپانى ـ عن أرض غنية فى أمريكا الجنوبية على ساحل الحيط الهادى ، يسكنها أقوام يعرفون باسم الإنكا Incas . وكان پيزارو أحد أولئك الرجال الذين يتخطفهم الطمع كالسكير يمضه العطش . ملأت أحلامه وشكلت تاريخ حياته رؤى ثروة عظيمة لا يحتاج الحصول عليها والتصرف فيها إلى كبير عناء . وكان الذهب عقيدته التي يؤمن بها ؛ وفى بحثه عن الذهب لم يستشعر خوفاً ولم يلق بالا لضمير . وفى التو

أقلع إلى بلد الثروة على ظهر سفينة واحدة ومعه مائة رجل. ورغم أن أمانيه قد انتهت بالفشل ، إلا أنه جدد المحاولة بعد سنتين (١٥٢٦) ، وكوفئ على جهده بما رآه من حقول فلحت خير فلاحة ووطنيين تحلوا باللآلئ وزينة الذهب. ومنذ تلك اللحظة حدد هدفه دون هوادة ؛ فعندما أراد أتباعه انتهاز فرصة وجود سفينة إسعاف ليرجعوا إلى پناما ، رسم بسيفه خطبًا على الرمال وقال : « أصدقائى ورفاقى . . . على هذا الجانب يوجد الكد والجوع والعرى والعاصفة التي تبتلع كل شيء ، والحراب والموت ؛ وعلى الجانب الآخر الدعة والسرور . هناك بيرو بترواتها ، وهنا بناما بفقرها . ليتخير كل منكم ما هو أكثر جدارة بقشتالى شجاع . أما أنا فإنبي أختار الذهاب لين الجنوب » . وبهذه الكلمات خطا بيزار و إلى جنوبى الحط وتبعه ستة عشر من رفاق سفينته .

أما الأراضي التي اكتشفوها فكانت دولة لم يكن لها قط نظير في أي جزء آخر من قد من شيوعية المتعسفة . فلم يكن يسمح لأي فرد بأن يكون عاطلا أو أن يعمل أكثر ما يطيق ، وكان كل فرد معرضاً لنقله من مكانه — إذا ظهر أنه مزدحم بالسكان — ما يطيق ، وكان كل فرد معرضاً لنقله من مكانه — إذا ظهر أنه مزدحم بالسكان — إلى مكان آخر . وكان عباد الشمس الأذكياء الأغنياء هؤلاء قد أقاموا المعابد والقصور والقنوات المعلقة وحفروا القنوات وشقوا الطرق ومهدوا أرضهم الزراعة ، مما أثار جميعه إعجاب غزاتهم الذين ألهبت الفضة والذهب جشعهم . وبعد ارتياد دقيق لحذه البلاد العجيبة ، رجع بيزارو إلى إسپانيا حيث حصل على تفويض من الإمبراطور (٢٦ يولية ١٩٥٩) خوله سلطة نائب ملك في البلاد التي كان لا يزال عليه أن يضمها . وليس في الغزاة من يز فرانتشسكو بيزارو عنفاً وغدراً . خطف أتاهواليا وبعد محاكم البلاد المنكود الطالع بطريقة غادرة . ثم جرد من ثروته ، وبعد محاكمة هزلية أحوق حتى الموت في أكبر ميادين كازامنكا Casamanca (٢٩ أغسطس ١٩٣٣) . ومن المظاهر الشريرة لهذه الجريمة التي تتقزز مها النفوس وبعد على ملأ من الرهبان المبشرين الذين أبدوا موافقتهم عليها وأعلنوا استحسانهم لها ساعة تنفيذها .

ولم يكن فتح پيرو ــ التي كانت آخر وأغنى الثمرات الاستعمارية التي سقطت

فى يد إسپانيا أثناء حكم شارل الحامس - خيرًا كله . لم يسبق لمجتمع أن اكتسب ميزة أخلاقية باشتراك أفراده فى الاندفاع بحثًا عن الذهب ؛ ولا يشذ عن ذلك إسپان القرن السادس عشر الذين تملكتهم حمى الذهب والفضة قبل أن يتم تنظيم المثل العليا للإنسانية ويبدأ تأثيرها فى مشاكل الصناعة . فقد تشاجروا مع بعضهم البعض ، وفرضوا أقسى أنواع الطغيان على أهل البلاد الأصايين البائسين ممن لا حيلة لهم . واعتبر المال - خطأ - هو الثروة ، وتجوهات الدعائم الحقيقية للرخاء الاقتصادى . وهكذا أفسد قناصو ثروات بيرو أنفسهم ، ثم نقلوا جرثومة بخلهم وجشعهم الذى لا يعرف هوادة إلى صميم الجهاز السياسي الإسپاني .

« قبل تنازل شارل عن الحكم نظمت المكسيك وأمريكا الوسطى وفنزويلا وغرناطة الجديدة و يبرو و يوليفيا وغربى شيلى ممتلكات تابعة لتاج قشتالة . أما الأرجنتين و باراجواى فكانتا لا تزالان في المراحل الأولى من الاستيطان . في الوقت الذي كانت فيه كاليفورنيا وفلوريدا تمران بالمراحل الأولى للاستكشاف » . ومما يثير الدهشة في العمل الذي قامت به إسپانيا أن هذا الاتساع الذي طرأ على إمبراطوريتها واستكشافاتها قد تم في وقت كانت هي فيه مشتبكة في حرب لا تكاد تنقطع مع أعظم دول أوربا ومع الأتراك غالباً .

وهذا الطغيان البشع الذى صبه المستعمرون الإسپان لهو البقعة السوداء الى الطغ سجل تاريخهم هذا . ولكن من حق أوربا أن تشير إلى أن الإمبراطور قد انحاز إلى جانب الرأفة والاعتدال وأنه كان \_ إذا ما نشب النزاع بين الإرساليات التبشيرية العاملة لحير الإنسان وبين المستعمرين المستغلين \_ وهو ما كان يحدث غالباً \_ كان ينحاز إلى جانب الإرساليات ؛ كما أنه يحق لأوربا أن تذكر أن سكان أمريكا الأصليين إنما صينوا من الهلاك إلى أكبر حد بفضل تدخل الحكومة الإسپانية . وفي قائمة الأبطال المرسلين الذين وهبوا حياتهم للتخفيف عن الشعوب التي أخضعت لن تجد من هو أنبل من لاس كازاس كازاس لهديمات الإسپانية وأول من أنكر وها ؛ كما أنه رائد تلك الحركات الإنسانية التي جاءت فيا بعد وحاول رجالها أن يلطفوا من حدة استغلال العالم القديم للعالم الجديد .

推 旅 旅

وقد خلدت حروب شارل الخامس فى إيطاليا عبقرية تيسيان (١) وأريوستو (٢). الله هذه الحروب ليس لها من النتائج الباقية ما لتلك الفتوحات البعيدة عبر الأطلنطى . أما المعاصرون فكان يبدو لهم أن ليس ثمة كثير من الأحداث تفوق فى ضخامتها مع الزمن القضاء على القوة العسكرية الفرنسية فى إيطاليا . تم هذا القضاء بشكل مفاجئ جداً . وكان يبدو أنه مكتمل تماماً . هذم الفرنسيون فى بيكوتشا ملكهم فرنسوا ونقل على ظهر إحدى السفن إلى إسپانيا . وانتزعت ميلان من أيدى ملكهم فرنسوا ونقل على ظهر إحدى السفن إلى إسپانيا . وانتزعت ميلان من أيدى الفرنسيين وأعيدت إلى فرنتشسكو سفورزا باعتبارها إقطاعاً إمبراطورياً ، وأصبحت منذ ذلك الوقت تابعة لإسپانيا ، لا يكاد يخى ذلك ستار رقيق من التنكر ؛ وكما كانت إسپانيا تمسك بمفاتيح الشمال بإشرافها على ميلان ، فإنها بإشرافها على ناپولى وصقلية غدت سيدة الجنوب . وبدا لتفكير أريوستو الشاعرى أن انتصارات شارل فى إيطاليا تنبئ بالإمبراطورية التي يقيض لها فى نهاية المطاف أن تحمل السلام إلى البشر .

مثل هذا الاستعراض لقوة إسپانيا أفزع كل من يهتم من الإيطاليين لسبب أو لآخر – بمنع أية دولة أجنبية وحدها من إحراز السيطرة على شبه الجزيرة ؛ كما أن هذا الاستعراض قد ألتى برعشات القلق فى قلوب الساسة الأذكياء العالمين ببواطن الأمور الذين كانوا يحكمون فى الفاتيكان . ربما بدا كليمنت السابع خير من يصلح لتزعم حركة إيطالية كبيرة ضد الإمبراطور وأنصاره ، وذلك بحكم حسبه ومنصبه وتجربته (فهو – عندما كان كاردينالا باسم الكاردينال جوليانو مديتشى Guliano وتجربته (فهو – عندما كان كاردينالا باسم الكاردينال جوليانو مديتشى dei Medici كان البابا – رغم كل مقدرته فى المفاوضة ومضائه وفراسته ودهائه وثقافته – خلوا من كان البابا – رغم كل مقدرته فى المفاوضة ومضائه وفراسته ودهائه وثقافته – خلوا من الصفات الحلقية والذهنية التى تلزم من يتصدى للقيادة ، وكان من ذلك الطراز من الرجال الذين يجمعون فى خيالهم قدراً كبيراً من الأشياء الصغيرة بحيث تخفى عليهم الرجال الذين يجمعون فى خيالهم قدراً كبيراً من الأشياء الصغيرة بحيث تخفى عليهم الأشياء الكبيرة . لهذا كان كليمنت ، كلما احتاج الأمر إلى قرار واضح ، يتأرجع

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق ، ص ۲۹

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ، ص ١١ .

بين خطط متنافرة ؛ فعندما كانت الضرورة تدعو إلى تعبئة كل أمراء إيطاليا فى جبهة واحدة لحرب الإسپان ، اطرح مساعدة حليف قوى بإصراره على استرجاع مدينتين تافهتين كان دوق فرارا قد اغتصبهما من الدولة البابوية . وهكذا فى موقف كان يقتضى البابا أن ينظر إليه نظرة عالمية ويتطلب منه إرادة حاسمة ، راح هذا السيد التسكانى الجذاب المثقف يبين عن أفق أسقى ضيق لأمير إيطالى صغير ، وعن تردد عصبى لجندى قديم كثير الجلبة .

فنى ظل قائد من هذا الطراز كان من المستحيل أن تثمر أية خطة عظيمة . وكان شارل على علم بالمؤامرات التى كان البابا يحيكها مع الوصية على عرش فرنسا ، ومع البندقية ، ومع مورون Morone مستشار ميلان ؛ كما كان على علم بعصبة كوزياك المقدسة التى تكونت ضده ، وبحيش العصبة الذى كان يتجمع فى إيطاليا . لهذا احتاط مقدماً ضد هذه الإجراءات التى أنبئ بها ، فارتأى أن تعزز القوات الإمبراطورية بحيث يمكنها مواجهة الموقف .

وغدا البابا في روما معتزلاً لاحول له ولا قوة . وحتى في الفاتيكان لم يكن في أمان من عشيرة كولونا Colonnas الموالية للإمبراطور القوية الشكيمة التي كانت لا تدع أي فرصة تمر دون استغلالها لتسوية حساب قديم ضد أحد البابوات . ولكن كان ثمة عدد تنبغي مواجهته أسوأ من عشيرة كولونا الذين أرغموه بالضغط المحلي المذل على سحب قوته من جيش العصبة . ذلك أن اثني عشر ألفاً من فرسان الإمبراطور اللوثريين اقتحموا إيطاليا ، إذ كانوا يسير ون دون أن يتلقوا مرتباتهم ويعيشوا على ما يهبونه من الريف (كما كانت عادة القوات الإمبراطورية) – اقتحموا إيطاليا لإنزال العقاب بالبابا الذي تجرأ على إهانة سيدهم الإمبراطور . وقد قال قائدهم جورجفون فرندسبرج George Von Frundsberg : «إن البابا أسوأ أعداء الإمبراطور ، وهو الذي بدأ الحرب . وفي سبيل مجد الله لابد من شنقه ، وإن كان الواجب يملي على أن أشنقه بيدى » . وفي مثل هذا المزاج تحرك هذا الجيش من الألمان الجائعين ، مضملًا إلى القوات الإمبراطورية التي كان يقودها كونستابل (١) بوربون ، نحو منضملًا إلى القوات الإمبراطورية التي كان يقودها كونستابل (١) بوربون ، نحو

<sup>(</sup>١) كان لقب كونستابل فرنسا يطلق على أكبر موظنى خدمة القصور فى عصر الملوك الفرنسيين الأول . وكان يعنى كذلك القائد العام للجيوش أثناء غياب الملك .

الجنوب دون أن تعترضه أية صعوبة فى طريقه إلى روما . وما حدث بعد ذلك ، بالرغم من أنه لم يدبر من قبل بأى شكل ، ولم يكن على الإطلاق نتيجة لتعلمات من إسپانيا، كان درسًا قاسيًا لرجال الدين أوضح لهم خطورة مخالفة إرادة الإمبراطور . وفي ليلة ٦ مايو ١٥٢٧ اجتمع خارج جدران المدينة البابوية أربعون ألفاً من شرار الجند وأبعدهم عن النظام لا يدانيهم في وحشيتهم أي جيش في أوربا ، وشقوا طريقهم إلى داخل المدينة واعتقلوا البابا في قلعة سان أنجلو ، ثم أطلقوا العنان طيلة ثمانية أيام عصيبة لقسوتهم وتخريبهم : نهبت كل الكنائس والأديرة ، وقطعت رءوس رهبان وقسس ؛ « وتعرض عدد كبير من الراهبات العجائز للضرب بالعصى ، واغتصب عدد كبير من الراهبات الشابات وأخذن أسيرات » ، وتحولت كنيسة القديس بطرس وتحول القصر المقدس إلى إصطبلات للخيول ، وترك ثلثا مدينة روما أنقاضًا . وقد بدا لبعض الناس أن هذه العقوبة القاسية ليست إلا وحيًّا من الله ، وقال معاصر وقور : « كل الآثام كانت تقترف في روما : اللواط وبيع المناصب الدينية ، وسباء الطواغيت ، والنفاق والحتل . لهذا فمن المؤكد أن ما حدث لم يكن من وحي الصدفة ، بل إنه عقاب أنزله الله » . وفي فلورنسة كان الدرس الذي لقنته هذه الحادثة أن في الإمكان الآن طرد آل مديتشي دون خطر ، وإقامة جمهورية على أنقاض حكمهم ؛ أما العالم فقد وضح له أكثر من أي وقت أن النير الإمبراطوري تمد أحكم وثاقه على إيطاليا .

ومن ناحية أخرى أصبح خطر الإمبراطورية من الحسامة بحيث أثار ضدها تألباً من الدول: فقد انضمت فرنسا وإنجلرا إلى البندقية لتخفيف حدة الزهو الإمبراطورى وتحرير البابوية من النير الإسپانى . واسترد جيش فرنسى يقوده لوترك Lautrec الحانب الأكبر من دوقية ميلان وسار عبر إيطاليا دون أن يعترضه شيء في طريقه إلى حصار نابولى . وفي يونية ١٥٢٨ بدت المدينة على وشك السقوط بعد أن شدد الفرنسيون حصارها من البر وحاصرتها سفن جنوة بحرًا . وتساءل الناس عما إذا كان قد قدر لإيطاليا الانتقال من السيطرة الإسپانية إلى السيطرة الفرنسية . ولكن حينئذ طرأ أحد تلك التغييرات المفاجئة في الأقدار التي من شأنها أن تؤثر بوجه خاص على جيوش صغيرة تعمل على مبعدة من بلادها . فني الجنوب داهمت الأمراض جيش جيوش صغيرة تعمل على مبعدة من بلادها . فني الجنوب داهمت الأمراض جيش

لوترك وكبدته خسائر كان لا يمكن تعويضها ، ثم تضعضعت قواه المعنوية بموت قائده ، فاضطر هذا الجيش إلى التخلي عن حصار ناپولي والتسليم في أڤرسا Aversa ؛ وفي الشهال انهزم الفرنسيون في لاندريانو Landriano أمام جيش إمبراطوري أرسلت إليه الأمداد . ولكن بقى هناك عامل أكثر أهمية من حيث تأثيره في التوازن الدائم للقوى في البحر المتوسط ، وهو تخلى الملاح الجنوى الكبير أندريه دوريا Andrea Doria عن الفرنسيين وانضهامه إلى الإمبراطوريين . كان دوريا بحارًا يجرى وراء الكسب ، ولكنه كان في نفس الوقت جنديًّا مخلصًا لبلده ، تعتمل في نفسه إحن كثيرة ، بعضها عام وبعضها شخصي ، ضد الفرنسيين . وكان وجود حامية فرنسية في مسقط رأسه مثيرًا لغضبه ، كما أنه سخط للنمو السريع الذي أصابته تجارة ساڤونا Savona جارة جنوة ومنافستها بتشجيع من الفرنسيين . حتى إذا كان حصار ناپولي على أشده بحيث كان تحول دوريا من شأنه إلحاق أكبر ضرر بالفرنسيين وجلب أكبر منفعة لحصومهم ، حوَّل دوريا نفوذ جنوة كلية إلى جانب المعسكر الإمبراطوري . وهكذا انحاز أقوى أسطول إيطالي في غربي المتوسط إلى جانب إسپانيا . أما شارل فإن التحالف مع جنوة قد أكسبه ثلاث ميزات حاسمة : فهو قد أغلق الشاطئ الإيطالي في وجه الفرنسيين وفتح الممر الموصل بين إسبانيا وألمانيا وأشاع في إيطاليا شعوراً قويتًا بالانتصارات الإمبراطورية . وفي ملحمة أريوستو العظيمة ينفرد دوريا من بين أتباع شارل بكونه الصديق الذي جلب له النصر في كل حرب.

ولم يشترك الإمبراطور بنفسه لا فى هذه الحملة ولا فى أى حملة إيطالية أخرى . فقد أحرز الانتصارات الإسپانية فى الميدان قواد إسپان يقودون جندًا من المشاة النظاميين الإسبان كانوا قد دربوا ليس فقط على الضرب بالرمح ، بل على المهارة فى استعمال الأسلحة النارية أيضاً . وعلى أى حال فإن الفضل فى ضهان ثمار النصر يرجع إلى شارل بتوخيه الحكمة والاعتدال السياسى . فإنه بعد انتصاره على الفرنسيين فى لاندريانو حطم التألب المعادى له بعقده صلحاً منفردًا مع فرنسا . كان لديه بعض ما يتنازل عنه والكثير مما يأخذه ؛ وطبقًا للمعاهدة التى أبرمت فى كامبرى بعض ما أغسطس ١٥٧٩) تنازل الإمبراطور عن ادعاءاته فى وراثة ملك برجندية ، وهي الادعاءات التى جاءته عن طريق جدته مارى ، على حين تخلى فرنسوا عن

ادعاءاته فى إيطاليا وعن حقوقه الإقطاعية فى الفلاندر وأرتوا ، وتزوج فرنسوا إليانور أخت شارل .

وأصبح الإمبراطور في أوج قوته : ساد إيطاليا ، وأجرى حلفاً أسريباً مع كليمنت السابع الذي توجه في بولونا بتاج لمباردي الحديدي وتاج الإمبراطوية الذهبي ، وعين أخاه فردناند خلفاً له على عرش الإمبراطورية ، وابنه فليب خلفاً له على عرش إسپانيا ، وتوافر له حينئذ الشرط الأساسي للقيام بأى عمليات ناجحة ضد الأتراك ، وهو عقد الصلح مع فرنسا . وعندما قاد جيشاً إلى إفريقية في عام ١٥٣٥ واستولى على تونس، تألق نجمه في أوربا باعتباره البطل المنافح عن المسيحية، وذلك بالرغم من ذكريات نهب روما المريرة .

ومع ذلك كله لم يكن شارل قد سوى حسابه نهائيبًا مع فرنسوا الأول . فإن هذا العاهل الذى صقلته الحضارة – وإن كان خسيس المعدن – ذلك الذى وصل بفن من الانطلاق حدت به إلى تشجيع الخارجين على الكاثوليكية

يسا مع اضطهادهم داخلها ، بل إلى تقديم ملجاً في ميناء طولون القرصان التركى برباروس — إن هذا الملك لم يكن قد اطرح أحلام الفتوح الإيطالية رغم كل ما قصت عليه معاهدة كامبرى . كان زواج أكبر أبنائه لكاترين مديتشي ، وهي من أقرباء البابا ، دليلا على أن ادعاءات فرنسا في إيطاليا لا تزال قائمة . وفي الحق لقد نشبت الحرب من أجل ميلان في عام ١٥٣٦ واستمرت سنتين حتى انتهت بمعاهدة نيس في عام ١٥٣٨ ، من تجددت في عام ١٥٤٦ ، وسويت نهائياً — في يتعلق بشارل وفرنسوا — بصلح كرسبي Grispi في عام ١٥٤٤ . ولم تترتب على هاتين الحربين القصيرتين أية نتائج على جانب من الأهمية . فقد بقيت إسپانيا سيدة ميلان وناپولي ، وظلت فرنسا محتفظة بحدودها باستثناء استيلاء إنجلترا على بولوني . وبقي النفوق الدبلوماسي في جانب شارل الذي أبدى مهارة كبيرة بإيقاعه فرنسوا في شرك الأمل في وراثة ميلان ، وكسب تعضيد إنجلترا له في آخر حروبه . ولكن أهم الحقائق التي يبرزها هذا النضال الطويل على إيطاليا الاضمحلال الشديد ولكن أهم الحقائق التي يبرزها هذا النضال الطويل على إيطاليا الاضمحلال الشديد للفكرة القديمة ، فكرة الوحدة المسيحية التي تشمل كل أوربا . ورغم أن المسلمين كانوا يدقون أبواب أوربا بعنف ، فإن جيش الإمبراطورية الرومانية المقدسة نهب كانوا يدقون أبواب أوربا بعنف ، فإن جيش الإمبراطورية الرومانية المقدسة نهب

كنائس روما وأعلن « أشد الملوك مسيحية » أنه صديق الأتراك وحليفهم .

واستمر سلطان الإسپان في إيطاليا ، وهو السلطان الذي توطدت دعائمه نهائياً في عام ١٥٣٩ ، حتى نهاية حروب لويس ألرابع عشر. واستبدلت إيطاليا بعصر النهضة الزاخر بالحركات العقلية الباهرة فترة من السكون الثقيل تحالف فيها الجزويت مع محاكم التفتيش وقائمة المطبوعات المحظورة (Index) لخنق الحركة العقلية الحرة وصهرها في قالب كاثوليكي . ومضت الحياة أكثر وقارًا وأشد احتفالا بالتكلف ، وحل النفاق محل الجرأة الوقحة ، وأصبح اقتراف الرذيلة علناً والجهر بالإلحاد أمرًا خطيرًا وبالتالي لا يوائم روح العصر ؛ وتحالفت كل العناصر الفاضلة في المجتمع الإيطالي بقصد إصلاح كنيسة روما . ولم يبق شيء من تلك الحرية الفكرية والكلامية القديمة التي جعلت إيطاليا في العهد الماضي معلمة أوربا ، اللهم إلا في دائرة صغيرة بين المثقفين في ناپولي وفي جمهورية البندقية التي حافظت على استقلالها عن إسپانيا وظلت بعيدة عن نفوذ البابا . وراح الإيطاليون السريعو الحاطر يسخرون عن إسپانيا وظلت بعيدة عن نفوذ البابا . وراح الإيطاليون السريعو الحاطر يسخرون من حكامهم الوقورين الجادين ، ويهزون أكتافهم في غير اكتراث ، ويصطنعون من مهمة من حكامه والحرب .

وكانت إعادة أسرة مديتشي إلى فلورنسة من بين شروط الحلف الأسرى الذي تم بين شارل وكليمنت في عام ١٥٢٩ . ونفذ هذا التعهد في العام التالى : فحاصر المدينة جيش إمبراطوري كبير وضعت قيادته في يد الأمير أورنج ، وسقطت بعد دفاع مجيد ، ثم جردت من نظامها الجمهوري وأجبرت على الخضوع لألساندرو مديتشي Alessandro dei Medici وهو ابن سفاح من جارية مخلطة بالدم الزنجي . وقد يكون سقوط جمهورية إيطالية قصيرة العمر قليل الأهمية بالنسبة إلى تاريخ أور با الطويل ؛ ولكن الظروف خلعت على أفول الحريات الجمهورية في فلورنسة دلالة خاصة . كانت المدينة عاصمة للعبقرية الإيطالية . أما الجمهورية التي خلنها حاسة نبي داعية (۱) ، فقد اجتذبت إليها آمال سلسلة من المؤرخين الوطنيين خلنتها حاسة نبي داعية (۱) ، فقد اجتذبت إليها آمال سلسلة من المؤرخين الوطنيين

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف الراهب ساڤونا رولا .

لا تزال صفحاتهم الجادة تنبض بحماسة كلاسيكية . فلقد دافع ميخائيل أنجلو عن أسوارها ، ودافعت عن ريفها قوات من المليشيا تنبض قلوبها بحب الوطن ، محققة حكم مكيافيللى . ولو قيض للجمهورية البقاء لربما لقنت الشعب الإيطالى ذلك الدرس فى الاعتماد على النفس فى الحرب ، وهو الدرس الذى كان وحده كفيلا بأن يجلب لهذا الشعب السلامة والوحدة واحترام الذات . ولكن المدينة سقطت ؛ ومما هو جدير بالذكر أن من بين أسباب تسليمها خيانة أحد قادة الجند المرتزقة من بروجيا Perugia ، وكانت المدينة قد ارتكبت حماقة بطلب مساعدته .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- E. Armstrong, The Emperor Charles V, (1902).
- F.A. Mignet, Rivalité de François I et de Charles V. 2 vols, (1876).
- H.C. Lea, The Moriscos of Spain, (1901).
- Gelps, The Spanish Conquest of America, (1900-4).
- J.S.C. Bridge, A History of France from the Death of Louis XI, (1921).
- Henri Lemonnier in Lavisse, Histoire de France, Vol. V, i, V, ii.
- H.B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire, (1918-25).
- R. Altimara y Crevea, Historia d'Espana y de la civilizacion espanola, (1902).
- J. Fiske, The Discovery of America, (1892).
- W.H. Prescott, History of the Conquest of Mexico. Everyman's Library. 2 vols, (1909).,
- W.H. Prescott, History of the Conquest of Peru. Everyman's Library, (1908).
- H.M. Stephens, Portugal, (1891).
- Janet Trevelyan, A Short History of the Italian People, (1929).

#### الفصل الحادي عشر عقيدة كلڤن

نذير الإصلاح – إنجيل زيوريخ – ساحة كابل Cappel – جنيف – جون كلفن – رواقيته واعتقاده بالقدرية – تأسيسه دولة ثيوقراطية – طابع الكلفنية الديمقراطي – جنيف تصبح مركزا لتدريب رجال الدين البر وتستنت – انتشار نفوذ الكلفنية .

لم يقتصر أثر لوثر في تاريخ الحنس البشري على تلك الرقعة من أرض ألمانيا وأسكندناوة التي ضمتها الكنيسة اللوثرية واستبقتها فى حوزتها ؛ بل إن هذا الأثر تغلغل فی کل مکان ومضی یجلجل فی ربوع أوربا بصیحات التحدی . وتساءل الناس عما إذا كان العالم حقيقة قد ظل يسير في طريق الحطأ لأكثر من ألف عام ، وعما إذا كانت البابوية خداعاً ودجلا ، والقداسة التي يحاط بها رجال الدين سراباً والطقوس والاحتفالات والنظم التي تداخلت في الحياة الأوربية العادية لا لزوم لها؛ إن لم تكن ضارة . وما كان بوسع أحد - إلا إذا كان بليداً لا يكترث لشيء -أن يمنع نفسه من أن تتملكها روعة هذه الدعوة . قد تختلف الآراء حول قيمتها : فمن قائل إنها حسنة جدًّا، بينما يرى آخرون أنها خبيثة يُجدًّا؛ ولكن أحداً لايستطيع أن ينكر أنها مثيرة . وقد تسابق في الاستمساك بها البولنديون والتشيكيون والحجريون ، وحملها التجار الإسپان في كتب صغيرة مطبوعة ـ عبر طرق جبلية ـ لتتحول إلى نثر قشتالي ، وناقشها علماء اللاهوت من فوق منابرهم في كيمبردج ، وباعها تجار الكتب في أكسفورد إسرًا ، ووزعت في باريس تحت سمع أساتذة السوربون وبصرهم . وإذا كان إرزمس قد أثار في الناس ــ أكثر من أي شخص آخر ــ روح التطلع والتساؤل ، فإن لوثر هو الذي بدأ الثورة العظمي وهو الذي بذر البذرة وهيأ الأرض في سويسرا وفرنسا وإسكتلندة وإنجلترا ، وهي البلاد التي اتخذ فيها الإصلاح شكلا مغايراً للطراز اللوثري .

ولقد أسرع ألرخ زونجلى الخطى بشكل مثير : حاول باتباعه سياسة حظر تجارى أن يرغم المقاطعات. الكاثوليكية الخمس في شرقي سويسرا على اتباع التعاليم

الإنجيلية التي لقيت رواجاً في زيوريخ وبرن ، ودفع حياته ثمن تهوره على ساحة كاپل الملطخة بالدماء (١١ أكتوبر ١٥٣١) . وفقدت زيوريخ بموت حاميها زعامتها للحركة الإصلاحية السويسرية ، واسترجعت الديانة القديمة سطوتها في القسم الشرق من سويسرا ، وهو القسم الذي كان يغلب عليه الطابع الجرماني من الناحيتين الجنسية واللغوية . ولم تنمح على الإطلاق آثار هذه الحرب القصيرة التي استمرت ستة أسابيع ؛ فإنها كان كاثوليكيناً في نهاية هذا النضال ظل كاثوليكيناً في نهاية هذا النضال ظل كاثوليكيناً أنحاء الاتحاد السويسري ، وحلول الحكم الديمقراطي محل حكم الأقلية في كل أنحاء الاتحاد السويسري ، وحلول الحكم الديمقراطي محل حكم الأهمية التي توائم مكان ، وحصول برن وزيوريخ في شئون الاتحاد السويسري على الأهمية التي توائم أعداد سكانهما . ومع أن أخلاقه الخاصة كانت لا شائبة فيها ، فإنه — وهو أكثر المصلحين الدينيين موهبة وأشدهم جاذبية — فشل لأنه أخطأ في تقدير أهمية الفلاحين المتحمسين ، حماة العذراء والقديسين الذين كانوا يعيشون في أكواخهم الخشبية المصنوعة من جذوع الأشجار في أعالى مراعي جبال الألب وغاباتها على مسافة بعيدة من هرطقات الذين نشأوا في المدن .

وانتقلت زعامة حركة الإصلاح السويسرية إلى برن ، ثم إلى جنيف ، وهى مدينة كانت تقع خارج الاتحاد السويسرى ولا يزيد عدد سكانها على ١٣ ألناً ؛ ولكن قيض لها بسبب موقعها الجغرافي (وكانت تقع على حدود أربع دول) وأكثر من هذا بسبب ارتباطها بأحد الزعماء الدينيين العظام في العالم ، أن تكون عاصمة البروتستانتية الغربية ، وعلى رأس المدن التي احتمت بها الأقليات المضطهدة من معتنقي هذه العقيدة لعدة قرون .

ولقد كانت جنيف تناضل منذ ثلاثين عاماً للتخلص من سيطرة دوق ساڤوى وأميرها الأسقف ، واتخذ النضال شكل حرب أهلية مريرة . وأطلق خصوم حزب «حكومة الكنيسة بواسطة الأساقفة» (١) على الحزب اسم المماليك . أما حزب الأحرار فقد عرف باسم Eidgenossen ( بمعنى الرفاق الذين أدوا القسم) ؛ وما لبث هذا الاسم – في شكله الفرنسي المع وف بكالهيجونوت – أن طبق آفاق أوربا .

<sup>.</sup> The Episcopal Party (1)

ولكن جنيف استطاعت تحقيق حريتها في النهاية (أكتوبر ١٥٣٦) مستعينة بمساعدة برن المدينة البروتستانتية، وأصبحت على استعداد للاحتفال ببعض الدعاة الفرنسيين الذين كانوا ينشرون التعاليم الإنجيلية عبر إقليم القود Pays de Vaud وكانت برن تشجعهم على ذلك . ولم يكن ثمة من هؤلاء الدعاة من كان أقوى أثراً من وليم فارل William Farel الذي كان يتقد حماسة، وهو الذي أقنع باحثاً فرنسياً شابيًا كان يتجول في رحلة خاصة ثم ألقي رحاله في جنيف في عام ١٥٣٦ ، أقنعه بأن يتوقف في هذه المدينة ويستبدل إلى الأبد بحياة البحث العلمي حياة الحدمة الكهنوتية العاملة .

هذا الباحث الشاب هو جون كوثان John Cauvin (وكلفن)، وهو ابن موثق عام ، ولد فى نويون Noyon فى پيكاردى فى عام ، ١٥٠٩، وكان قد قفز إلى حيز الشهرة — بالرغم من أنه لم يكن قد تجاوز السابعة والعشرين من عمره — حين نشرت له ثلاثة بحوث تستحق الإعجاب: الأول تعليق علمى على كتاب سنيكا(١) «عن التسامح De Clementia »، والثانى مقالة أكاديمية كتبها بقدر من الحماسة للتعاليم الإنجيلية بحيث اضطر إلى الرحيل عاجلا عن باريس ؛ والبحث الثالث مدخل إلى الدراسات الإنجيلية بعنوان « مبادئ الديانة المسيحية Institutio » وقد نشره فى بال وأهداه إلى الملك فرانسوا الأول .

ولن تجد من هو أقل شبهاً بمارتن لوثر من هذا الشاب الفرنسي المهذب اللاءوب على الدراسة. كان كلفن ينتمي إلى الطائفة العليا من الطبقة الوسطى، وكان يغشى مجالس النبلاء من الرجال والنساء فلا يحس ضيقاً ، وكان قد اعتصر كل ما استطاعت باريس أن تقدم له من العلوم الإنسانية وكل ما قدمته له أورليان وبورج Bourges من علوم القانون. ولم يكن في كلفن شيء من طباع لوثر: فلم يكن فيه شيء من طباع لوثر: فلم يكن فيه شيء من حيويته الدافقة ، ولامن مرحه وألمعيته ، خشونته ودعابته ، خياله الملتهب وروحه « المدرسية » الضيقة ، إيمانه الريني الساذج بالخرافات ونقده لذاته لدرجة غير عادية . أما المصلح الفرنسي فكان هادئاً متحفظاً ، مشرق التفكير

<sup>(</sup>١) حوالى ؛ ق . م -- ٢٥ م . فيلسوف وخطيب رومانى . كان معلما لنيرون الذي أرغمه --عندما شب عن الطوق -- على الانتجار .

والتعبير ، دائم التفوق على من تصدى لمجادلته ، وذلك بفضل ما لديه من ذخيرة حاضرة من المعارف عن آباء الكنيسة والإنجيل ، كما كان متملكاً لتلك الميزة العظيمة التي لا يعرفها إلا أولئك الذين شقوا طريقهم حتى وصلوا إلى معتقدات راسخة آمنوا بها دون أن تبدو عليهم آثار صراع داخلى . وكان فى تفكيره يمتاز بالبساطة الجادة ، هما منحه سلطاناً على أصحاب العقول الرخوة المترددة . ومن الممكن أن نصفه بأنه بطل من أبطال الرياضة – لا رياضة الجسم ، ولكن رياضة الفكر – أو أنه قديس مجرد من النوازع العاطفية أو قد نقول عنه – ببساطة – إنه قد ولد موجهاً للضمير . ولقد كرس جهده ليجعل من جنيف جمهورية إنجيلية وأن يقود حزب الإصلاح – أو الهيجونوت – فى فرنسا .

وفى تقديره لنفوذ كلأن فى فرنسا يقول رنان Renan (١) إنه نجح فى عصر وفى بلد كانا يطلبان العودة إلى المسيحية ، لسبب بسيط وهو أنه كان أشد رجال جيله استمساكاً بالمسيحية . هذا الحكم صحيح إلى حد كبير ، ولكنه ليس كل الحقيقة . كان كلفن مسيحيًا ، بسيطاً مترفعاً فى حياته الخاصة ، مسيطراً على عواطفه ، سامياً فى أهدافه . ولقد سخر كل قواه الجسمية والعقلية فى محاولة هدفها أن يعيد إلى العالم مسيحية القرون الثلاثة الأولى التى كون عليها بأسلوبه الذهبي الهادئ المتوثب صورة مُقنيعة . كانت مراسلاته شديدة الوفرة ؛ ومن المدينة التى اتخذها وطناً له أخذ يبث النصائح الروحية لكل هيئات الهيجونوت فى فرنسا : فهو يثبّت إيمان المتشككين ويهز الكسالي ويشجع من وهنت روحهم المعنوية ويؤنب المتخلفين . ولكن لا ورعه المسيحي ولا نشاط قلمه الذي لا يهدأ كان كفيلا بأن يجعل منه قوة فى فرنسا لولا ما كان عليه من قدرة فائقة فى التراكيب المنطقية ، مع إشراق العبارة ووضوحها ، ما كان عليه من قدرة فائقة فى التراكيب المنطقية ، مع إشراق العبارة ووضوحها ، وإيجاز العرض وحاسة الاتزان \_ وهي وحدها الصفات الكفيلة بأن تمكن مثقفاً فرنساً أرباً أن يكون مسموع الكلمة فى فرنسا .

وفى عام ١٥٦١ كتب سفير البندقية إلى الدوج ما يلى : « إنه ليصعب على قداستكم تصديق القوة والنفوذ اللذين يتمتع بهما فى هذه البلاد أكبر حكام الكنيسة

<sup>(</sup>١) ١٨٢٣ -- ١٨٩٢ . فيلسوف ومستشرق فرنسى ، اشتهر فى العالم الإسلامى بمساجلاته مع جال الدين الأفغانى فى باريس .

فى جنيڤ ، واسمه كلڤن ، وهو فرنسى من مقاطعة بيكاردى . إن له سلطاناً خارقاً ، يفوق كل الآخرين بأسلوب حياته وتعاليمه وكتاباته . وكان مما يدعم نفوذ كلڤن تلك السمعة المنقطعة النظير التي كانت تتمتع بها جنيڤ ؛ فهى المدينة التي كان شعبها يختار حكامه ، والرعية قسسها ، وليس بها كنيسة ممتازة ولا طبقة أرستقراطية ، ولكن يتساوى أهلها جميعاً أمام القانون تساويهم أمام الله » .

وكان كلفن - محقق سنيكا وناشر مؤلفاته - رواقياً كأستاذه: فهو يؤمن بوجوب اتباع الفضيلة لذاتها دون أمل فى جزاء أو خوف من عقاب. وهذا المثل الأعلى الرواقى الذى طورته تعاليم الإنجيل جزء لا يتجزأ من العقيدة الكلفنية. وكذلك لم ينل من نفوذها الأدبى ذلك المبدأ الآخر الذى نادت به العقيدة وهو مبدأ القدرية: بمعنى أن بعض الناس قدر لهم سلفاً أن يحيوا حياة سرمدية، بينما أعد للآخرين عذاب مقيم، وهو مبدأ لم يكن كلفن ليعثر عليه فى الإنجيل، ولكنه استنبطه من تعاليم القديسين بولس وأوجسطين.

والحق أنك أن تجد بين الشعوب الأوربية من هم أصلب عوداً أو أشد تمسكاً بشعائر عقيدتهم ، أو حرصاً فى البحث عن أسباب الثروة من أتباع عقيدة قد يبدو أنها تسفه كل جهود البشر وتدعو إلى حياة الحمول والدعة .

عاش كلأن في جنيف من عام ١٥٣٦ إلى وفاته في عام ١٥٦٤ ، باستثناء فترة ثلاث سنوات من ١٥٢٨ إلى ١٥٤١ . وفي جنيف شكل طرازاً جديداً من الدولة الثيوقراطية فرضت نفوذها على روح الكنائس «الإصلاحية» وتكوينها في جميع أنحاء العالم . وسرّ التنظيم الذي وضعه كلفن ما اهتدى إليه من أنه في خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ المسيحية كان الذين لا يستحقون رحمة الله يحرمون من مائدة العشاء الرباني . لهذا عزم على إحياء هذه القاعدة القديمة ، فيقصر الامتياز الأسمى بالانهاء إلى الكنيسة على المتعبدين الذين يثبت إيمانهم ويمتحنون في تقواهم . ولم يثبّط من همته أن مثل هذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون إشراف دقيق شاق على الحياة الحاصة للفرد . وهو قد رحب بفرض شروط يخضع بمقتضاها رجال الدين والعلمانيون على حد سواء لرقابة صارمة . ورغم أن دعوة السلطة العلمانية لتأييد النظام الروحي كانت نما يناقض تعاليمه ، فإنه كان مقتنعاً بأن من واجب الحاكم في جنيڤ أن يعضد الكنيسة . وأية تضحية لا يمكن تبريرها في

سبيل رد الناس إلى التقوى ؟ لهذا أنشى في جنيف مجلس أعلى ، بعض أعضائه من العلمانيين وبعضهم الآخر من الكهنوت ، مهمته فرض طائفة من الجزاءات على كل من يتراخى في سلوكه الشخصى وفي معتقداته الحاصة . كان الموت عقوبة الزنا والتجديف والهرطقة . وهكذا أضحت حكومة جنيف العابسة ، المنقبة عن أخطاء الناس ، الشديدة البطش ، وقد اتخذتها بلاد أخرى نموذجاً تحتذيه – أضحت مصدر قسرة ومكابدة للناس في العالم الجديد والقديم على السواء . أما في جنيف ذاتها فقد تسببت في حرق سرڤيتوس Servetus الموحد (Unitarian) (۱) وقد اشترك كلڤن في إصدار قرار الحرق ووافق عليه .

وإنه لن دواعى عظمة كلأن أنه لم يكن فقط قطب الرحى فى حركة أوربية واسعة ، بل إنه كذلك قد جعل من جنيڤ فى نطاقها الضيق المحدود ، ضد كل ما يمكن تصوره من العراقيل المدرسة الكبرى لعقيدة الإصلاح . وقد افتخر فى خطاب وجهه إلى الحريجين من رعاة الكنيسة فى جنيف بأنه فى خلال الفترة الطويلة التى قضاها يلقن تعاليم الإنجيل ، لم يقدم قط على مسخ اى نص من نصوص الكتاب المقدس . وبفضل جهوده أصبحت جنيڤ مدينة على ثقافة عالية ؛ بل إنها غدت كذلك ، وبوجه أخص منذ إنشاء الجامعة فى عام ١٥٥٩ ، مركزاً لتدريب الرعاة البروتستانت أو الهيجونوت . وحين حل كلأن بجنيڤ كانت مدينة شديدة الصخب منقسمة على نفسها ، يشيع فيها الفساد ؛ فخلفها من بعده شديدة الصخب منقسمة على نفسها ، يشيع فيها الفساد ؛ فخلفها من بعده وإخلاص وإمعان فى التعصب .

كانت الكلفنية أكثر أشكال الإصلاح البروتستانتي اتساع مدى وأعمقها تأثيراً ؛ فقد خلقت الكنيسة البروتستانتية في فرنسا، وشكلت الجمهورية الهولندية ، وقبلها الإسكتلنديون ديانة قومية لهم. وقبل وفاة كلفن كانت المقاطعات البروتستانتية في سويسرا الشرقية قد قبلتها ، كما قبلتها البلاتينات ، واعتنقها معظم المجريين الذين خرجوا على روما . وحتى في إنجلترا ، حيث كان عليها أن تواجه تياراً جارفاً من الروح المحافظة ، كان لها أثرها البارز في المواد التسع والثلاثين التي تؤلف العقيدة

<sup>(</sup>١) الذي لا يؤمن بالثالوث.

التى أقربها الكنيسة القومية . وكان هذا الأثر من الوضوح لدرجة أن الملكة إليزابيث ، على قلة عطفها على جنيف ، قد وقع عليها قرار الحرمان باعتبارها كلفنية . ومن بعد ذلك أصبحت الكلفنية قوة غالبة فى السياسة الإنجليزية . ولكن ذلك لم يستمر إلا فترة وجيزة فى عهد البرلمان الطويل الأمد ؛ ولم يحدث إلا بقوة السلاح ، لا نتيجة لتغيير فى مشاعر الشعب . حتى إذا عادت الملكية إلى إنجلترا تقهقرت الكلفنية مرة أخى وأصبحت عاملا ثانوياً وإن كان لا يمكن إهماله فى الشعور الدينى فى المبلاد . وإذا كانت جنيف لم تلق ترحيباً فى بلاط شارل الثانى الطروب ، فإنها باللذات كانت طلبة سكان المناطق الساحلية فى أمريكا الشهالية حيث ظل نفوذها العميق على الكنيسة والدولة – خاصة فى مستعمرات نيوإنجلند – منذ رحلة السفينة ماى فلور Mayflower فى عام ١٦٢١ حتى أواسط القرن التاسع عشر . وأثارت تعاليمها الجامدة الخشنة تيارين متباينين ولكل منهما مميزاته الخاصة : من تفاؤل البرجماسي المبنى على التفكير الذي يحث على العمل الإيجابي ، المثالية والمتطرفة عند رجل العلم المسيحى الذي ينكر وجود الألم والشر .

#### كتب يمكن الرجوع إليها

- Mark Pattison, Collected Essays. Ed. H. Nettleship, (1889).
- T.H. Dyer, The Life of John Calvin, (1850).
- H.F. Henderson, Calvin in his Letters, (1909).
- A. Bossert, Calvin (Grands Ecrivains Français).
- Ch. Borgeaud, The Rise of Modern Democracy in Old and New England. Tr. Mrs. Birkbeck Hill, (1894).
- Ch. Borgeaud, Histoire de l'Université de Genève. I, L'Académie de Calvin, (1559-1798).
- L. Haüsser, The Period of the Reformation. Tr. Mrs. G. Sturge. Ed. W. Oncken. 2 vols., (1873).

### الفصل الثانى عشر ألمانيا تتفق على ألاتتفق

التوازن بين القوى الكاثوليكية والبروتستانتية فى ألمانيا – أول صدمة خطيرة المحركة اللوثرية – فيليب حاكم هس Hesse – شارل الخامس يهاجم اللوثريين – تراوح مصائر الجانبين فى الحرب – استنجاد اللوثريين بفرنسا – صلح أوجزبورج (٥٥٥) – معاهدة كاتوكم رسيس (٥٥٥) – فرنسا تخسر إيطاليا ولكنها تحصل على متز وتول وقردان – الشخصيات الجديدة على المسرح.

إذا لم يكن في الإمكان رد اللوثريين إلى حظيرة الكثلكة بالوسائل السلمية ، أكان من الممكن سحقهم بالقوة ؟ في عام ١٥٤٠ كانت الكتائب الضخمة في جانب الدول الكاثوليكية ؛ ولم تكن العقيدة اللوثرية معترفاً بها إلا في عدد من الدول الألمانية الصغرى: منتخبية سكسونيا ، ودوقية سكسونيا، وهس ، وبرنزويك ، وبراندنبرج( منذ عام ١٥٣٩ ) وبروسيا وعدد من المدن الهامة في الشمال والجنوب . وهؤلاء البر وتستانت ــ وقد سموا بهذا الاسم نتيجة احتجاج protest على الادعاءات الكاثرليكية وضع في عام ١٥٣١ ــ قد نظموا أنفسهم ، وكان پإمكانهم إنزال جيش إلى الميدان ؛ بل إنهم انتزعوا نصراً عسكريًّا على أسرة هابسبور ج حين أعادوا إلى ورتمبرج دوقها اللوثري المنني . ولكن إذا ما قارنا الموارد العسكرية والمالية التي كانت لدى عصبة شهالكلدن Smalkalden بسطوة الدول الكاثوليكية - فها لو اتحدت هذه الدول أو استطاعت تعبثة مواردها ؛ وإذا ما قارناها بإسهانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا والأراضي المنخفضة ـ بله نصف ألمانيا الكاثوليكي ، لوجدنا هذه الموارد العسكرية والمالية مما لا يعول عليه . كان لا محيص لأية قوة يستطيع اليروتستانت الألمان إنزالها إلى الميدان من أن تتحطم أمام جيش يمثل ــ ولو على وجه التقريب ــ الموارد التي تستطيع دول أوربا الكاثوليكية الاعتماد عليها . هذه الفروض لم تتحقق على الإطلاق : فلا في هذا الوقت ولا في أي وقت آخر كان الدين هو الدافع الأوحد في السياسة الأوربية؛ إذ وجدت إلى جانبه دوافع وعوامل أخرى . كان شارل مخلصًا في كاثوليكيته ، ولكن حتى شارل ذاته كان أحياناً على خلاف مع البابا . واو أن

الأمراء الكاثوليك في الديات الألماني خيروا بين أحد أمرين: توحيد ألمانيا كلها تحت حكم إمبراطرري قوى في ظل المذهب الكاثوليكي أو بقاء ألمانيا منقسمة تحت حكم إمبراطور ضعيف، لاختاروا الأمر الأخير. ولم يكن ثمة أمير - كاثوليكياً كان أم پروتستنياً - على استعداد للموافقة على أية خطة تهدف إلى تعبئة موارد الإمبراطورية في سهولة وقوة بقصد تحقيق سياسة قومية ، كاثوليكية كانت هذه السياسة أم لوثرية. كان الأمراء قانعين بضرورة استمرار الإمبراطورية الرومانية المقدسة - فهي جزء من الماضي ، ورياستها بالانتخاب وتؤمن مزاياهم الحاصة ، وتداخل كيانها مع ما لهم من امتيازات خاصة ، حتى أصبحت جميعاً تشكل كياناً واحداً - كانوا قانعين بذلك طالما لا يفكر الإمبراطور الروماني المقدس في التدخل واحداً - كانوا قانعين بذلك طالما لا يفكر الإمبراطور الروماني المقدس في التدخل في شئونهم الداخلية. ومن هنا اجتمعت مجامع إمبراطورية وأقيمت الولائم ثم انفضت ولم تضع شيئاً اللهم إلا الاعتراف أو عدم الاعتراف – دون جدوى – بالانقسام الدن عدا حقيقة مقررة . وحين أصبح من المعروف أن عصبة شهالكلدن - عمد مسلمقاومة وأن لها أصدقاء في الخارج ، أحجم خصومها عن الالتجاء فوراً إلى استخدام القوة .

وكذلك كان المصلحون في كل المراحل الأولى من حركتهم الإصلاحية يتمتعون بالمزايا التي تتمتع بها كل هيئة نشطة من قوم متحمسين انطلقوا يشنون حملة على المساوئ التي يعترف بها الجميع، وهم أوفر استعداداً وأمضى سلاحاً من خصومهم في مجالات النزاع الجدلى . كان هجومهم الفكرى والأدبى قويتاً ، بينها كان الدفاع الفكرى والأدبى حتى نزل اليسوعيون الميدان – ضعيفاً . وكانت القوى العادية الممكن تنظيمها ضد الحركة الجديدة ، وهي القوى التي كانت تقف في صف المحافظة العمياء ، مجردة من السلاح نتيجة إصرارها على عدم الاعتراف بالفلاحين والمعمدين على حد سواء . وبفضل نفوذ لوثر في تنظيم الحركة (وقد عاش حتى عام ١٥٤٦) لم يثر المصلحون الألمان ذلك اللون من الفزع الذي يحدو بالحصوم إلى الاعتقاد بأنهم يواجهون أحد تلك الأخطار التي تتهدد الطمأنينة الأساسية في الحياة والتي ينبغي العمل على تجنبها بأى ثمن وقبل كل شيء آخر . والحق أن اللرثرية كانت ينبغي العمل على تجنبها بأى ثمن وقبل كل شيء آخر . والحق أن اللرثرية كانت أكثر الأشكال التي اتخذتها حركات الحروج على روما في القارة محافظة . كانت

طقوسها الكنسية منصبة في القالب الكاثوليكي ، ولم تكن عقيدتها الخاصة بتحول العناصر . جسد المسيح ودمه تبعد كثيراً عن نظرية الكاثوليكية القائلة بتحول العناصر . ولم يكن دعاتها الأول بمعزل عن الكنيسة ؛ بل كانوا في معظم الأحيان رهباناً وقساوسة على درجة خارقة للعادة من التدين ، اعتقدوا أن باستطاعتهم إرجاع الكنيسة إلى أساليبها الحقة الأصيلة ، والفارق الآن بين الكاثوليكي والبر وتستانتي واضح وعميق . أما في الجيل الأول للحركات الإصلاحية فقد كانت المعالم أكثر مرونة ، وكان إمكان الوصول إلى حلول وسطى أكثر احمالا . وقد اجتذبت التعاليم الجديدة رئيس أساقفة كولونيا ، وجاء وقت لاح فيه احمال انحياز كل الأسقفيات الكبرى الثلاث على الرين إلى المعسكر اللوثرى .

وفي كل الحركات الدينية تأتى فترة من الخطر تطرأ حينها تبدأ الحماسة العاطفية الأولى فى الخمود ويدعى رجال السياسة ليأخذوا الأمر بين أيديهم . ولم يكن الأمراء الذين خلفوا الدعاة فى توجيه الحركة اللوثرية على قدر من الخلق يرفعهم فوق المستوى العام لعصرهم وبلادهم ، بل كان واضحاً أن واحداً منهم كان أحط من ذلك المستوى .

وكان طلاق فيليب حاكم هس في عام ١٥٤٠ أول صدمة خطيرة أصابت الحركة اللوثرية، وأول حادث أتاح لخصومها مجالا قوييًّا لمهاجمتها . إن أولئك الذين تعرضوا للهجوم العنيف بسبب تدنى أخلاقهم سرهم أن يعلموا أن هذا الزعيم اللوثرى الكبير لم يكن أفضل من غيره ، وأنه أقدم على طلاق زوجته الشرعية ليتزوج امرأة أخرى أسرت لبه ، وأنه لتى تشجيعاً من بعض الفقهاء اللوثريين مثل بوسر Bucer وملانكتون، بل من الدكتور مارتن (لوثر) نفسه برأيه الذى أبداه حين قال إن الكتاب المقدس يقر تعدد الزوجات . كذلك لم يخفف من ذلك العمل الشائن ما نصح به المتفقهون من وجوب إخفاء الزواج الثانى . ولم يكن فيليب هس مستعدً الالإخفاء زواجه الثانى ولا لاقتراف «كذبة جزئية كبيرة في سبيل خير الكنيسة المسيحية » تمشياً مع نصيحة لوثر . ولكن مجرد إسداء مثل هذه النصيحة قد خفف من حماسة الأمير لإخوانه اللوثريين ، بل دفعه وقت ما الى

الانضام إلى معسكر الإمبراطور ، وأعلن بذلك عن انشقاق في صفوف الدوتستانت.

وبينا كان الحزبان الألمانيان كل منهما يراقب الآخر بعين الكراهية المتحفزة ، وقع شارل صلحاً مع فرنسا (سبتمبر ١٥٤٤) وبذلك أصبح حراً - فيما لو فشل التوفيق - في أن يجرب سلاح القوة ضد اللوثريين . و يمكن تبرير هذه الحطة بطائفة كبيرة من الأسانيد المتجانسة ، وبخاصة الانتصارات الأخيرة التي أحرزتها العقيدة البروتستانتية في البلاتينات وفي كولونيا ؛ كما تقدم إليه بالنصيحة كاهن اعترافه ، وكان صاحب نفوذ عليه استغل نفوذه لإشعال نار الحرب . ولكن الإمبراطور لم يكن يؤمن في قرارة نفسه بسلام ديني يتم بهذه الوسيلة العنيفة ، ولهذا لم يحزم أمره على أن يجمع جيشاً يضم أحلافاً ويضرب ضربته إلا بعد المردد طويل وبعد محاولات - لها مغزاها - لإخفاء غرضه الحقيق ،

وحين شن الإمبراطور الهجوم على جون فردريك حاكم سكسونيا وعلى فيليب هس \_ وهما أبرز قادة القضية اللوثرية \_ حرص على أن يبرر عمله باعتبارات سياسية محضة . أعلن أنه إنما يعاقب الأميرين لا بسبب هرطقتهما بل بسبب عصيانهما . ورغم أن البابا كان يقدم رجالا ومالا ، فإن شارل كان يعلم أن شن حرب صليبية صريحة على الهرطقة لن يلتى ترحيباً من الألمان ؛ فهو نفسه كان يعتمد على تعضيد بعض إلخارجين على الكنيسة \_ ومن ذلك أنه كان يعتمد بوجه خاص على المهارة العسكرية المعروفة عن موريس حاكم سكسونيا الماكر الطموح الذي كان الإمبراطور قد وعده بمنصب جون فردريك الانتخابي (١) .

وتميزت الحرب التي اندلعت بعد ذلك بعجز القواد البروتستانت عن الإفادة من المزايا العظمى التي توافرت لهم في البداية ، كما تميزت بخيانة الأمير موريس القاصمة ، وبانتصار الإمبراطور في ميلبرج Mühlberg على نهر الألب ( ٢٤ إبريل ١٥٤٧) ، وهو النصر الذي توج انتصاراته الأخرى . ولكن انتصارات شارل العسكرية لم تعجل بحسم المعضلة الدينية ؛ فلم يترتب على هزيمة الجيش اللوثرى

<sup>(</sup>١) انضم موريس دوق سكسونيا إلى جانب الإمبراطور بسبب غيرته من ابن عمه فردريك منتخب سكسونيا ؛ وكان موريس يطمع في أن يؤدى ذلك إلى جمله منتخبا لسكسونيا بدلا من فردريك .

وأسر جون فردريك وتسليم فيليب هس دون قيد أو شرط ، أى تعديل فى الميزان العام للعقيدتين المتصارعتين ؛ بل لم يكن الألمان اليوم أشد ميلا إلى مساعدة الإمبراطور ، فى علاج ذلك البلاء الذى ظل يقوض الحياة الألمانية العامة ، ونعنى به الفوضى السياسية التى كانت تخيم على البلاد . وحين اقترح شارل تكوين عصبة ألمانية يرأسها قواد دائمون ، لها موارد دائمة وجيش نظامى، لم يلق من يستمع إليه فى المجمع الإمبراطوري ؛ وحين وضع خطة ترى إلى جعل الإمبراطورية وراثية فى أسرة هايسبورج ، رفضها المنتخبون فى الحال . وكان من الواضح أنه — وهو ألمع شخصيات أوربا — يرزح فى ألمانيا تحت وطأة كل أنواع الصد والتحقير . كان الأمراء يشكون فيه لأنه كان يبغى السلطان ، وكذلك كان يشك فيه الكاثوليك لرغبته فى يشكون فيه لأنه كان يبغى السلطان ، وكذلك كان يشك فيه الكاثوليك لرغبته فى إصلاح المفاسد ، والبروتستانت لإخلاصه للبابا . ولهذا عندما وضع مشروع مدروس للتوفيق عرف باسم (Interim) (۱۳ مايو ۱۹۵۸) ، هاجمه كل الناس ولم ينفذه أحد .

ثم تلت ذلك فترة أصيب شارل أثناءها بإذلال مباشر كان أنكى على ألمانيا ، وأدى بسلسلة طويلة مترابطة من الأحداث بلى هاتين الحربين الفرنسيتين بالألمانيتين الكبيرتين اللتين اجتاحتا أوربا فى القرنين التاسع عشر والعشرين (۱) . وكان موريس حاكم سكسونيا وهبرى الثانى ملك فرنسا الجديد هما الممثلان الرئيسيان فى تلك المأساة . كان موريس قد باع نفسه لشارل فى عام ١٥٤٦ جرياً وراء المنصب والسلطان ؛ إذ كان يبغى سلب جون فردريك منصبه الانتخابي ونقل الأملاك التي كانت فى يد فرع إرنست إلى فرعه هو (الألبرتي) من أسرة فتن الأملاك التي كان مغامراً نهماً ، فقد جرى وراء أشياء أخرى لم يقيض له الحصول علىها ، وإن كان قد خرج منها فى الواقع بصيد ثمين . فقد حصل على المنصب الانتخابي ، ولكنه لم يحصل على على جد بورج ؛ وربما قد أثارته شكاوى أخرى ، وإن كانت أقل مساساً بشخصه : كاستمرار حبس صهره فليب هس واعتداء

أصول التاريخ الأوربي

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف حرب السبعين (١٥٧٠ - ٧١) والحرب العظمى الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨). وقد نشر الكتاب قبل نشوب الحرب الثالثة في عام ١٩٣٩ التي كان من ورائها كذلك العداء التقليدي بين فرنسا وألمانيا .

الإمبراطور على الحريات المحلية التى كانت تتمتع بها بعض المدن البروتستانية . وهكذا تحول سريعاً من خيبة الأمل إلى الشك فالغضب وبدأ سراً فى تكوين تألب ضد الإمبراطور ، وراح يبحث عن حليف قوى ، فولى وجهه شطر هنرى الثانى ملك فرنسا . وليس ثمة كثير يمكن أن يقال لمصلحة هذا العاهل سوى إدراكه أن مصالح فرنسا الحقيقية ليست فى إيطاليا ، بل على الرين . وقد تمشت مقترحات موريس وزمرته من القواد البروتستانت مع ذلك التقرير البارع لحاجات فرنسا . فاتفق فى معاهدة شامبور Chambord (١٥٢٢) على إعطاء هنرى متزوتول وفردان ومدينة كامبرى يحكمها بوصفه نائباً للإمبراطور ، وذلك مقابل تعضيده للثوار الألمان . وهكذا منذ عقدت هذه الصفقة الشهيرة وضعت فرنسا قدميها فى الألزاس واللورين .

وبينها كان الفرنسيون منشغلين بالاستحواذ على مغانمهم ، زحف جيش موريس على إنز بروك المستحواد على المرب فجأة ناجياً بحياته عبر ممر برنر . ومنذ ذلك الوقت لم يعد لشارل أدنى تأثير على مصائر ألمانيا .

وكانت النتيجة أن السلام الدينى فى ألمانيا لم يتم على يد شارل ؟ بل تم على يد أخيه فردناند وهو من أعقل الحكام من آل هاپسبورج . كان شارل يسعى إلى إقرار التفاهم على أساس التوفيق ؟ أما فردناند فقد سلم بالانقسام كحقيقة واقعة لا مناص من التسليم بها ، وكان المبدأ الأساسى الذى قام عليه صلح أوجزبورج ( ٢٥ سبتمبر ٥٥ المسليم بها ، وكان المبدأ الأساسى الذى قام عليه صلح أوجزبورج ( ٢٥ سبتمبر أمير الحق فى أن يحدد فى بلاده شكل الكنيسة ونوعها دون تدخل من جانب الإمبراطور أو الديات . وهكذا ثبت أن فكرة إعادة توحيد ألمانيا حتى يمكن توجيه قواها ضد فرنسا ، وهى الفكرة التي كانت لا تفتأ تداعب خيال شارل ، لا تعدو أن تكون حلماً بعيد المنال . فلم يكن الكاثوليك على استعداد للتسليم للوثريين ، ولم يكن اللوثريون بدورهم على استعداد للتسليم للكاثوليك . على أن فردناند أخذ بخطة التوفيق فى أعضل المسائل : فقد تقرر حرمان كبار الأساقفة والأساقفة والقسس الذين تحولوا إلى البروتستانتية من مناصبهم وممتلكاتهم ؟ على أن لا يسمح لأى حاكم ديني بأن يفرض العقيدة الكاثوليكية بالقوة على رعاياه .

والحق أن صلح أوجزبورج لا يمكن أن يدرج فى عداد الوثائق الحرة ؛ فهو لم يفسح مكاناً لتلك الأنواع من العقيدة البروتستانتية التى ازدهرت فى زيوريخ أو فى جنيڤ ؛ كما أنه لم يعلن مبدأ التسامح الدينى . ولكنه يستحق التقدير باعتباره حلا نافعاً \_ وإن لم يصقل \_ لنزاع خطير \_ فإذا كان لم يجلب إلى ألمانيا الوفاق الدينى ، فقد أبعد عنها شبح الحرب نصف قرن من الزمان .

وبعد أربع سنوات من تلك التسوية الدينية (إبريل ١٥٥٩) عقدت معاهدة أخرى في كاتو كمبرسيس Cateau-Cambrésis ، وهي المعاهدة التي وضعت حدًّا لذلك النضال الطويل الذي نشب بين فرنسا وإسيانيا من أجل السيادة على إيطاليا . وإذا كانت الدول الأبية الحساسة لا تتخلى ببساطة عن مطامعها الكبيرة ، فمن السهل أن نتصور أن فرنسا ــ دون ألم أو شعور بالمذلة ــ تتخلى عن أحلامها في السيطرة على إيطاليا ، وهي الأحلام التي ما فتئت فرنسا ستين عاماً تسخو لتحقيقها بالدماء والمال. ولكنها تلقت في المرحلة الأخيرة من النضال تحذيرين خطيرين : فقد هزم الإسيان في ناپولي جيشاً فرنسيًّا يقوده دوق جيز أبرع قواد فرنسا ، ويسنده بولس الرابع أشد البابوات اختلالا ، وقفل هذا الجيش متقهقراً صوب الألب ، وعلى مقربة من فرنسا ذاتها \_ على مسيرة أيام قلائل من باريس \_ دحر جيش فرنسي آخر يضم زهرة نبلاء فرنسا ويقوده كونستابل مونمورنسي Montmorency ، كبير نبلاء فرنسا وأكبر مستشاري الملك ، أمام أسوار سان كنتان على يد جيش إمبراطوري يقوده عمانوئيل فلبرت Emmanuel Philibert دوق ساڤوى . ولم يحدث منذ أيام أجنكور Agincourt) أن نزلت بنبلاء فرنسا وفرسانها مثل هذه الضربة القاصمة ، ولم يحدث إطلاقاً أن أسر مثل هذا العدد الكبير من النبلاء الممتازين. وارتفع صوت أسرى الحرب \_ بما فيهم مونمو رنسي \_ ملتمسين عقد الصلح .

وهكذا ترك الفرنسيون إيطاليا بعد انسحابهم من پيدمونت وساڤوى لقمة سائغة فى يد الإسپان . ولكنهم لقوا فى الشمال ما عوّضهم عن تلك الحسارة ؛ فإن أحداً لم يطالبهم بإعادة أسقفيات اللورين الثلاث – بل إنهم أضافوا إليها كاليه التى

<sup>(</sup>۱) قرية في شهال فرنسا في قسم بادى كاليه Pas de Calais ، جاءت شهرتها من وراء انتصار هنرى الحامس ملك إنجلترا على الفرنسيين في ٢٥ أكتوبر ١٤١٥ .

انتزعوها من الإنجلين في عام ١٥٥٨ سواء لخير إنجلترا أو شرها . ومنذ ذلك الوقت اتجهت أطماع فرنسا في القارة صوب الرين .

ثم أعد المسرح لاستقبال ممثلين جدد . كان شارل الخامس الهمام قد نفض يديه من أعبائه التي لا تنهي ، وانزوى في دير إسپاني معتل الصحة مضيع الآمال ؛ وخر موريس الحائن صريعاً في الميدان ؛ وكان هنري الثامن وإدوارد السادس ومارئ ملوك إنجلترا قد ماتوا . ولم يبق من شخصيات الماضي الكبيرة سوى شخص واحد أثبت كفايته في الحرب والسلام ، هو فردناند حاكم النمسا الذي غدا الآن إمبراطوراً. أما الرجال الجدد فهم فليب ابن الإمبراطور المتقاعد ، الأمير المدقق الدءوب الممعن في كاثوليكيته ، وعمانوئيل فلبرت حاكم سوڤاي ، وهو القائد الشاب الذي انتصر في معركة سان كنتان والمؤسس الحقيقي لتورين ولتلك الدولة الصغيرة في جوف الألب في الركن الشمالي الغربي من إيطاليا ، وهي دولة بيدمونت التي ستوحد الشعوب الإيطالية تحكمها في القرن التاسع عشر . أما إنجلترا فكان على عرشها امرأة شابة تدعى إليزابيث لم تكن معروفة حينتذ ، ولكن كان يبدو أن لها قدرها في موازين أو ربا ومصائرها . وفي بلاط فرنسا كانت توجد فتاة تدعي مارى ، وهي ابنة جيمس الحامس ملك إسكتلندة من مارى جيز ، قيض لها أن تحمل على رأسها تيجان إسكتلندة وإنجلترا وفرنسا . أما هنري ملك فرنسا فقد قتل فى حفلة مبارزة بعد وقت قصير من توقيع تلكر المعاهدة الهامة ، مخلفاً من بعده أرملة إيطالية أطلق عليها الفرنسيون اسم كاترين دىمدسيسCàtherine dei' Médicis وقد قدر لها هي الأخرى أن تلعب دُوراً مثيراً على ذلك المسرح الحافل.

## كتب يمكن الرجوع إليها

- Cambridge Modern History, Vol. II.
- B. Zeller, Histoire d'Allemagne, Vol. V, (1885).
- O. Engelhaaf, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation.
- P. Voigt, Moritz von Sachsen.
- W. Stubbs, Lectures on European History, 1519-1648. (1904).
- L. Haüsser, The Period of the Reformation, (1873).
- L. von Ranke, History of the Reformation in Germany. Tr. S. Austin, (1905).

#### الفصل الثالث عشر

# الإصلاح الكاثوليكي

إجناتيوس ليولا Ignatius Lyola - نظام اليسوعيين - مجمع ترنت Trent - روح الإصلاح - تدخل روما - بيوس الرابع - قلاع الهروتستانتية - بوهيميا والهلاتينات - ضعف الحركة الهروتستانتية - الأمور المثيرة للنزاع في صلح أوجز بورج - ضآلة شأن الحكومة الألمانية - مكسمليان الثانى - عهد رودلف الثانى الحافل بالكوارث - تربية اليسوعيين - فتوح اليسوعيين في النسا وبولندة .

في يوم 10 أغسطس ١٥٣٤ ، وهو العام الذي قطع فيه هنرى الثامن علاقاته بروما و دفع فيه توماس مور حياته ثمناً لاستمساكه بالعقيدة القديمة ، و رفع فيه جاك كارتييه Jacques Cartier من سان مالو St. Malo الصليب على خليج سانت لورنس – في ذلك اليوم اجتمع سبعة من الطلاب في كنيسة القديسة مريم على ربي مونمارتر في پاريس حيث أقسموا على التزام العفة والفقر ، وعاهدوا أنفسهم على أن يقضوا حياتهم في أورشليم ، مكرسين جهودهم لأعمال اعتبروها أقدس الأعمال ، وهي رعاية المسيحيين ، وتنصير المسلمين . كان زعيم هذه العصبة رجلا أعرج من جماعة الباسك ، في أواسط العمر اسمه أنيجو لوپيز دي ريكالدي رجلا أعرج من جماعة الباسك ، في أواسط العمر اسمه أنيجو لوپيز دي ريكالدي كانت العصبة تضم شخصين آخرين هما أجزافيه باسم إجناتيوس ليولا . كما كانت العصبة تضم شخصين آخرين هما أجزافيه كلاينيز Xavier ولينيز Lainez كانت العصبة تضم شخصين آخرين هما أجزافيه كلاينيز Xavier كانتوس ليولا .

وإسپانيا بلد المتصوفة والرهبان والحجاج والأجناد . كان ليولا جنديةًا خياليةًا . عشل بأسلوبه الصارم الحيالي الحماسة الدينية الصليبية التي عرفت عن مواطنيه ، تماماً كما تجسم في لوثر ذلك الورع الإنجيلي الذي عرف عن فلاحي سكسونيا في القديم . حارب في ناڤار (١٥٢١) حيث أصابه الجرح الذي خلف فيه عرجاً لازمه طيلة حياته ؛ وفي أيام نقاهته البطيئة المؤلمة اتجه بتفكيره إلى نوع جديد من الحدمة يستوى في بطولته وشاعريته وتضحيته ، ويقدم لمن راض نفسه ووهبها للخير فرصاً للسمو إلى أعلى عليين . قررقراره على أن يصبح جنديةً للمسيح ، ولم يكن

أى تعذيب للبدن فى سبيل تطهيره من الأدران أمراً شديد القسوة بحيث يتحرج عنه هذا الرجل المتقد حماسة . هجر أسرته ، وعاش على الخبز والماء ، محاسباً نفسه حساباً عسيراً بضع مرات فى كل يوم ، وأخذ نفسه بنظام قاس من الصلوات وقمع مطالب الجسد ، ليروض نفسه على الاندماج فى الذات العليا . ثم بعد رحلة إلى بيت المقدس مر بتجربة لا تمر دائماً بمن شفهم الوجد : فقد غدا يتهم نفسه بالجهل و يتحرق شوقاً إلى المعرفة ، وآلى على نفسه أن يتعلم ؛ حتى إذا كانت سنة ١٥٧٨ وجد نفسه فى باريس ملكة الجامعات ، وفيها تلقى العلم سبع سنوات ، وفرض إرادته المسيطرة على صعبة من الرفاق ، وتراءت له فكرة مشروع يقوم على الفروسية المقدسة تنهض به صفوة من الناس امتحنت نفوسهم .

وكان من حسن حظ الكنيسة الكاثوليكية أن الحرب بين البندقية وتركيا عرقلت المشروع الذي كان ليولا ورفاقه قد تعاهدوا عليه: وهو تكريس حياتهم للتبشير في فلسطين. وفي إيطاليا وجد تحرقهم إلى نصرة الدين ميداناً بز غيره من الناحية العملية. فقد أقسموا على الطاعة ، ورسموا قساوسة ، وسموا أنفسهم جماعة المسيح ؛ وفي ٢٧ سبتمبر ١٥٤٠ حصلوا من البابا بولس الثالث على مرسوم بتكوين « فيالق العسكرية الكنسية ١٥٤٠ حصلوا من البابا بولس الثالث على مرسوم الذي أرسى العسكرية الكنسية Regimini Militantis Ecclesiae »، وهو المرسوم الذي أرسى القواعد التي قام عليها نظام اليسوعيين .

ووجه الأهمية في النظام الذي ابتدعه ليولا أنه وفر للبابوية صفوة مختارة من الناس دربوا بعناية لتنفيذ مشيئها . وبقدر صرامة مسئوليات اليسوعيين كانت ضخامة الامتيازات التي منحت لهم : فقد أعفوا من الضرائب ، وكانوا لا يعترفون للأمراء بأية رياسة ، كما أعفوا من الحضوع لقضاء رجال الدين إلا من طائفتهم . أما تنظيمهم فكان عسكرينا أوتوقراطينا ؛ إذ كان يرأسهم قائد (جنرال) منتخب مدى الحياة ، يتبع البابا في كل الأمور . ولا يقل عن ذلك أهمية المقومات الأخرى لنظام اليسوعيين من رياضة النفس رياضة روحية ، وتقدير التربية والتعليم ، وهو الأمر الذي تميزت به أخصب سنى ليولا نفسه . وكان تدريب اليسوعي المبتدئ بالغ الصرامة — فهذه الرياضات الروحية التي وضعها مؤسس النظام كانت تقتصد إلى تطهير الفكر من الأخيلة المشتتة ، وتدريب الإرادة على الحياة المكرسة لهذا الغرض تطهير الفكر من الأخيلة المشتتة ، وتدريب الإرادة على الحياة المكرسة لهذا الغرض

ولكن هذا النظام لم يقصد إلى تكوين طائفة من الرهبان المنعزلين عن العالم ؛ فإن أهداف ليولا كانت عملية بقدر ما كانت خيالية . كانت مهمة اليسوعي أن يعظ الناس ويصغى إلى اعترافاتهم ويعلمهم أن « التعقل الكامل ممزوجاً بالتدين المعتدل أفضل من كثير من التدين مع مجرد التعقل » وأن « الكنيسة لو قالت عن شيء ما إنه أسود – ولوكان يبدو أبيض – فما علينا إلاأن نقر في الحال أنه أسود » . مثل هذه الأقوال ترينا روح الخضوع التام والتسليم المطلق اللذين خلعا على النظام مقوماته الحاصة . وحيثها احتاج الأمر إلى وضع سياسة ما ، تجد القس اليسوعي مستعداً أبداً بنصائحه . وحيثها احتاج الأمر إلى جهد تربوي – سواء في أوربا أو في الصين – كانت مدرسة اليسوعيين أو كليتهم – المتمتعة دائماً بالكفاءة والمقدرة والحاضعة لإدارة جيدة صارمة – أداة هامة ، لأكثر من قرن ، في يد النفوذ الكاثوليكي والدعاية الكاثوليكية .

\* \* \*

وقد اتضح لكل العقلاء من الكاثوليك منذ زمن بعيد أن الكنيسة قد أضحت كومة عالية من المفاسد . سلم البابا أدريان السادس بالحاجة إلى الإصلاح ، وكان قبل ذلك قد كتب عن كثير من الأمور المشينة التي استشرت في البلاط البابوي ذاته ، كما اعترف بذلك الداء المزمن الذي استشرى في كيان الكنيسة برمتها بحيث كان من العبث إخفاؤه . نفس هذه النغمة ترددت بشكل أكثر تجسيماً في وثيقة تستحق الاهتمام (عن الإصلاح الكنسي المتعلق بنظم الكرادلة Constitutium تستحق الاهتمام (عن الإصلاح الكنسي المتعلق بنظم الكرادلة ولس الثالث في عام ١٥٣٨ . هذه المفاسد الصارخة كانت أوضح في البلاط البابوي ومدينة روما منها في أي مكان آخر .

كان البابا يتمتع بسلطان مطلق. فقد وقف حمعتزاً بتقاليد طال عليها الأمد في السلطة المطلقة حيقاوم بعناد أى اقتراح يرمى إلى أن يتم إصلاح الكنيسة على أيدى مجالس قومية أو أن تطلق أيدى المجامع المسكونية للكنيسة في إخضاع الملاحدة أو تعريف صلاحيات الكرسي المقدس أو تحديدها. فقد كان للكنيسة في القرن الحامس عشر تجربة من تلك المجامع ، وقد اعتبرتها شراً ينبغي تجنبه ، ولا يسمح

به إلا إذا تلقت تلك المجامع أوامرها من روما .

ومع ذلك ، فبعد كثير من التسويفات والاعتراضات دعى مجمع ديني إلى الانعقاد في ترنت Trent ، فكان مرحلة حاسمة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ، وذلك رغم أن أعضاءه لم ينتظموا في حضور جلساته ، وأن هذه الجلسات أجلت عدة مرات استمرت إحداها عشر سنوات . وخرجت الكنيسة في آخر الأمر بتعاليمها وقد تحددت؛ ونظامها وقد توطد، وصلواتها وقد أثرتها روعة موسيقي بالسترينا . وقد دخلت البابوية المجمع عرضة لكثير من الاحتمالات ، وخرجت منه منتصرة في كل قضية . وبدلا من أن تضطر إلى التنازل مرضاة للوثريين ، أصرت على أن تضع مبادئ العقيدة على رأس موضوعات المناقشة ، واستطاعت ــ بفضل ما كان لها في أشخاص القساوسة الإيطاليين من أغلبية طيعة - أن تحصل خلال الجلسات الأولى على قرارات قاطعة بصدد المسائل الأساسية الثلاث: سلطة نصوص الإنجيل ، ومبدأ التبرير بالإيمان وحده ، وطبيعة القربان المقدس ــ وهي المسائل التي فصلت العالمين اللوثري والكاثوليكي كلا عن الآخر . وبهذه القرارات ضيعت البابوية نهائيًّا على الإمبراطور أمله الذي طالما راوده في أن يهتدي إلى خطة لتسكين ثائرة رعاياه اللوثريين، ورسمت خطًّا بيناً ، عميقاً وواضحاً ، فصل بين العقائد الكاثوليكية واليروتستانتية ، ووضع بذلك حدًّا لمحاولات التوفيق ، وبدأ عهداً من الصراع الصريح بين الجانبين. ولقد قال لورد آكتون Acton المؤرخ الكاثوليكي العظيم إن الكنيسة بهذه القرارات قد « طبعت نفسها بطابع عصر متسم بالتعصب ، واستدامت روح الفساد » . ولم تراجع قط بعد ذلك تلك التشريعات ألتي خرج بها مجمع لم ينتظم حضور أعضائه وكان يتكون في أساسه من قساوسة إيطاليين يخضعون للبابوية ـ وهي باقية إلى اليوم باعتبارها عقيدة الكنيسة الكاثوليكية .

وفى المرحلة الثانية من عقد المجمع ، وهى المرحلة التى بدأت فى عام ١٥٦٢ بعد فترة توقف استمرت عشر سنوات ، ركز المجمع جهوده لبحث مشكلة النظام والتعليم فى الكنيسة . فأصدر مراسيم تحتم إقامة رجال الدين فى مقار أعمالهم ، ومراسيم لإنشاء معاهد لتدريب القساوسة ؛ ولكن المجتمع تجنب كل اقتراح من شأنه العمل على ملاقاة المرطقة فى منتصف الطريق أو الحد من اختصاصات

البابا . ولقد حفظ لنا المؤرخ البندق ياولو سار في Paolo Sarpi بروح النقد التي تميز بها سجلا لذلك المجلس الذي كان خارقاً للعادة وكان ممعناً في الإخلاص لتقاليد الأوتوقراطية البابوية ولكن كان بعيداً كل البعد عن تمثيل أوربا ، وجاءت قراراته محيبة لآمال أولئك الذين كانوا يؤمنون بحكم الكنيسة بواسطة المجامع الدينية . وكانت شخصية لينيز القائد الثاني لطائفة اليسوعيين والرجل الذي استرد النصر لقضية البابوية ، هي الشخصية الرئيسية في المناقشات الأخيرة . وقف هذا اليسوعي الصارم البليغ الذي لا يقهر كالعملاق في ذلك الخضم من التآمر الحني والإحن القومية الغاضبة والفجر السافر .

\* \* \*

ولا يكاد يقل عن مجمع ترنت في أهميته ــ وإن فاقه قطعاً في أثره المباشر ــ ذلك التحسن الملحوظ في صفات شاغلي الكرسي البابوي ، الأمر الذي بدا واضحاً حين تولى بولس الثالث في عام ١٥٣٤ ؛ وبلغ أوجه بتولية بيوس الخامس في عام ١٥٦٣ . كان بابوات عصر النهضة العظام غالباً شخصيات فخمة عالمية تتقد حيوية : فهم طيبو المنبت ، على ثقافة عالية ، ويغدقون من كرمهم على رعاية الفنون والآداب ، ويأخذون بنصيب كامل نشط من عواطف عصرهم ومنافساته السياسية ومن شهواته الوضيعة أيضاً . كان لهم « أبناء إخوة » و « بنات إخوة » جاءوا من اتصالاتهم غير الشرعية ، وكان من أعز أمانيهم أن يوفروا لهم مناصب تتفق ومكانتهم ، وكثيراً ما أذكوا نار الحروب وتعرضوا لفضائح صارخة . وقام بلاطهم على الاتجار بالمناصب الكنسية وجمع رجل الدين اعدة مناصب وعدم إقامته في مقر عمله . وفي إبان النضال الطويل بين فرنسا وإسپانيا للسيطرة على إيطاليا ، لم يستطيعوا أن يتفادوا القيام بدور فعال . كان بولس الثالث ، وهو من أسرة فارنيز Farnese العظيمة ، التي يمكن اعتبارها آخر الأسرات المالكة في عصر النهضة ، نصيراً لفرنسا ، وإن عرف بالتردد . أما يوليوس الثالث فقد كان ذا نزعة للتوسُّع والسيطرة ، وكان بولس الرابع ( من أسرة كارافا Caraffa من نادٍ بل) يكره إسپانيا كرهاً جنونيًّا دفعه إلى طلب معونة الأتراك ضدها . واكن في تلك الأثناء لاح تغيير في الأفق ـ فالحركة الإصلاحية التي اجتاحت فرنسا وألمانيا وإنجلترا

كانت قد أخذت نطرق أبواب روما ذاتها ، وانتشر الشعور بوجوب عمل شيء ما ، وبأن الهيئة البابوية لن تظل سادرة في طرائقها القديمة ، بينما العالم كله ينادي بملء فيه طلباً للتغيير والإصلاح . واستجاب بولس الثالث البابا الألمعي الدنيوي لهذه الروح الجديدة ، فدعا مجمعاً وأقام نظام اليسوعيين . أما البابا بولس الرابع المتقد حماسة وإيماناً فكان أكثر شعوراً بهذه الروح. حقًّا إنه كان رجلا أضنته المشاعر السياسية التي عرفت عن نبلاء نا يولي ، وهو الذي دبر تلك الحرب المنكودة لكي يمكن فرنسا من السيطرة على نابولي بلده الأصلي : كما أنه لم يكن فوق مستوى رذيلة المحسوبية . ورغم هذا كله فإنه كرس جهده لتفصيلات الإصلاح العملي ، فكان بذلك أول بابا يسير في هذا الطريق . ولكن أعظم تغيير حدث على أثر تولى بيوس الرابع في عام ١٥٥٩ ، فقد تميز عهد هذا ألشاب الميلاني الجدير بالاحترام باختفاء تلك الخصائص التي خلعت على البابوية منذ زمن بعيد طابعاً دنيوياً . لم يكن ينتمي إلى أسرة من النبلاء ، ولم يكن سياسيًّا أو داعية حروب ولا متجراً بالمناصب . بل لقد حكم بالموت على «أبناء إخوة » سلفه غير الشرعيين ، على حين كان ابن أخيه كارلو بوروميو Carlo Borromeo من أكثر شخصيات عصره تديناً . أما عن مجمع ترنت فقد كان يرضيه أن يدعى للانعقاد من جديد ، وقال في ذلك : « إننا نرغب في مجمع ، ولا جدال في أننا نود أن ينعقد وأن يكون عالميًّا . . . إنه سيصلح ما يحتاج إلى إصلاح ، حتى وإن كان ذلك في أشخاصنا أو في شئوننا ».

ولكن ربما كان ميشيل جسليرى Michele Ghislieri الرجل المتواضع الذى اعتلى العرش البابوى فى عام ١٥٦٥ باسم پيوس الحامس أكثر البابوات تمثيلا للروح الجديدة ، روح التعصب الصارم الذى ألم بالحياة الدينية فى إيطاليا فى ذلك العصر . كان شعب روما يستثيره ذلك المنظر الذى لم يألفه : منظر البابا الناسك ، يخترق الشوارع حافى القدمين ، ولا يكترث براحة الظهيرة ، ويصحو مع الفجر ، ويقلل نفقات بلاطه إلى أدنى حد . لقد بدا لهم شخصية بعثت من بعض قبور العصور الوسطى حين حرم إعطاء أية أحياء للهيجونوت وأبدى إعجابه بالفظائع التي قام بها الوسطى حين حرم إعطاء أية أحياء للهيجونوت العين الحربية الإسپانية والبندقية التي قام بها أثقا فى الأراضى المنخفضة ، وأرسل تلك السفن الحربية الإسپانية والبندقية التي

حطمت الأسطول التركي في ليانتو .

ولا شيء يفوق في مفعوله أن يضرب الإنسان المثل بنفسه . قال ياولو تيپولو Paolo Tiepolo في عام ١٥٧٦: « لقد كان من حظ الكنيسة \_ إلى أقصى حد \_ أن توالى عليها عدد من البابوات ممن لم تلحق حياتهم شائبة ، ومن هنا حرص الآخرون على أن يسلكوا مسلكاً طيباً ، أو على الأقل تظاهروا بذلك . أخذ الكرادلة وكبار موظنى الكنيسة يحضرون الصلوات في مواعيدها ؛ واهتم أهل بيتهم بتجنب كل ما من شأنه أن يثير الفضائح ، وتخلت المدينة كلها عن نزواتها القديمة ، واتخذت مسحة أكثر مسيحية في الحياة والسلوك مما كانت عليه في أي وقت مضى » . ولكن البابوات لم يصلوا بعد إلى حيز الكمال . فسكستوس الحامس المتدفق حيوية ، وهو الذي كتبت هذه الكلمات في عهده ، لم يكن قط جاهلا متعصباً ، لم يسلم وهو الذي كتبت هذه الكلمات في عهده ، لم يكن قط جاهلا متعصباً ، لم يسلم من يديه الغليظتين أي أثر قديم ، مهما كان بديعاً ، بل كان يذكر مفتقراً إلى خلال البر التي أوصى بها بولس الرسول (١) . فهذا البابا نائب المسيح على الأرض خطل البر التي أوصى بها بولس الرسول (١) . فهذا البابا نائب المسيح على الأرض بعض رجال العصابات في كمپانيا قد ماتوا على أثر تناولم طعاماً مسموماً أعد له .

وقد أخذت ألمانيا – وهى البلاد التى ظهر فيها الانشقاق أول ما ظهر ومنها طبق آفاق أورباً أخذت دور الطليعة في الحملة التى شنت لرد البر وتستانت إلى حظيرة الديانة الكاثوليكية ، فنى ألمانيا بدا أن الهرطقة الجديدة قد استقرت إلى أبعد الحدود ، وفيها كانت تشق طريقها على أوضح ما يكون ؛ وكان تخفيف حدة التوتر أو القيام بإجراءات قمعية أشق ما يكون فى ألمانيا نظراً لأنه لم توجد بها حكومة كاثوليكية مركزية قوية . وما جاء عام ١٥٧٠ حتى كان شمال ألمانيا وهى البلاد التى عرفت أثناء الصراع الطويل فى العصور الوسطى بين الإمبراطورية والبابوية بحماستها لقضية البابوية –قد أوشك أن يتحول إلى كتلة بروتستانتية

<sup>(</sup>۱) أحد حواربي السيد المسيح ، ومن كبار المتفقهين في الدين المسيحي ، وقد قام بجهود تبشيرية كبرى - وأهميته بالنسبة إلى الدين المسيحي لا تفوقها إلا أهمية المسيح ذاته .

<sup>(</sup>٢) ٣٤٠ ؟ - ٣٩٧ . أسقف ميلان وأحد كبار آباء الكنيسة .

متراصة . أما في المقاطعات الكنسية الواقعة في أسفل الرين فقد استجمعت الهرطقة وبعد انتشارها جنوباً من هولندة وغرباً من سكسونيا وشهالامن سويسرا – استجمعت قدراً كبيراً من القوة لدرجة أثارت الحوف من احتمال انتقال أسقفيات الرين الكبرى إلى المعسكر البروتستانتي برغم التحفظ الديني الذي جاء في صلح أوجزبورج استقرت الكلقنية البلاتينات واللوثرية في ورتمبورج وبادن. وكان القسس اللوثريون يعملون في قلاع نبلاء باقاريا وفي المدن الواقعة على الدانوب . وعلى حين ظل إقليم التيرول شديد الاستمساك بالكاثوليكية ، كان كل من ستيريا Styria وكورنثيا ومقاطعتي دوقية النمسا قد تحول إلى الطقوس اليروتستانتية إلى حد كبير .

كانت القوة الحقيقية للمذهب البروتستاني في وسط أوربا — وإن لم يكن ذلك واضحاً في عام ١٥٧٠ — وتكمن في منطقتين إحداهما في أقصى الشرق في ألمانيا والأخرى في أقصى الغرب منها: الأولى مملكة بوهيميا القديمة ، التي كان يختار ملوكها بالانتخاب ، حيث استطاع أتباع هس أولا ثم « الإخوان البوهيميون » ثم الدعاة اللوثريون من سكسونيا أخيراً ، استطاعوا أن يغرسوا في نفوس الفلاحين التشيكيين وفي نفوس النبلاء التشيكيين إلى حد كبير تحولا عنيفاً عن الولاء لروما ، والدولة الأخرى التي تركزت فيها القوة البروتستانتية في وسط أوربا هي إمارة البلاتينات ، تلك المنطقة التي يرويها نهر النكر والرين حيث توالى على حكمها عدد من الأمراء المنتخبين الكلقنيين الذين حرصوا على أن يظلوا على اتصال بأبناء عقيدتهم في سويسرا وفرنسا جنداً مرتزقة للهيجونوت ، وأقاموا في عاصمتهم هيدلبرج مركزاً للآراء والتعاليم الكلقنية وعملوا كحلقة توثق الصلة بين قوى الثورة البروتستانتية المناضلة في هذه البلاد .

ورغم ذلك فقد وجد فى الحركة البروتستانتية عنصران من الضعف كانا أعمق من البعد الجغرافى الفاصل بين بوهيميا والبلاتينات. فكلما ازداد فقهاء الديانة اللوثرية تعمقاً فى بحث عقائدهم ، وألفوا عنها البحوث ، بدت لهم وهم فقهاء لا يعرفون شيئاً فى السياسة الساسة الحاجة إلى كبح جماح الكلفنية كما بدا لهم خطؤها وإضحاً فى نقاط حيوية كثيرة.

و وضعت صيغة للأم الحلافات القائمة بين اللوثريين (Formula Concordiae, 1580) ،

وجعلت الحط الذى يفصل بين العقيدتين المتنافستين واضحاً لا يلحقه لبس ، فقد اتفق الكلفنيون واللوثريون على أن يحتفظ كل فريق بعقيدته – وهكذا، بيها كان في وسعهم أن ينتزعوا ضهانات لحماية إخوانهم في العقيدة ، وذلك عن طريق الضغط السياسي المشترك على الإمبراطور حين طلب منهم أن يساعدوه في حربه مع الأتراك ، سارت سكسونيا اللوثرية في طريق وسار منتخب البلاتينات في طريق آخر .

على أن نقطة الضعف الثانية كانت أشد خطورة ؛ وهي تتمثل في هبوط الحماسة الروحية ، وهو أمر يطرأ على كل الحركات الثورية حين تنحسر موجة الحماسة الأولى . فلم يترك لوثر من يخلفه في زعامة الحركة اللوثرية ، وجاءت بين وفاته وميلاد جون سباستيان باخ مائة وأربع وثلاثون سنة خالية من العبقرية اللوثرية . وجاء في أعقاب عصر المبشرين والأخلاقيين عصر من الحذلقة الدينية والانحطاط العبودي وفي مجال الأدب عصر من الإسفاف الثوري الوضيع . وأجدبت الحركة اللوثرية ، فلم يخرج من صفوفها أي مفكر أو بحاثة عظيم ، ولم تجرف هذه الديانة أمامها اتجاهات سياسية ، وذلك رغم ما كان لها من أثر عام على أخيلة الناس وقلوبهم . ومع ذلك كان في اللوثرية مصادر قوة داخلية ، مائلة في ذلك التدين الذي كان يطبع حياة الأسرة عند أوساط الناس ، وفي ارتباطها بموسيقي الكنائس ؛ وقد صمدت هذه الداخلية في ألمانيا .

وكان الوضع الديني في ألمانيا لا تزال تحكمه معاهدة أوجز بورج التي اقتضت كثيراً من الجهد حتى أمكن الحصول عليها والتي أسىء وضعها ؛ ولكنها رغم ذلك تأتى في مصاف أنجح ما استطاع الساسة الألمان تحقيقه : إذ أنها منحت أوربا نوعاً من السلام لفترة تزيد على الحمسين عاماً . ولكن لا اللوثريون ولا الكاثوليك كانوا على استعداد لأن يخلصوا في تنفيذ هذا الحل الوسط لا نضال الذي استنفد طاقتهم ؛ فإن اللوثريين لم يقبلوا إطلاقاً مبدأ «التحفظ الكنسي » الذي أجبر رجل الدين الذي يتخلى عن عقيدته الأولى على أن يتخلى كذلك عن الدخل والموارد التي كانت في يتخلى عن عقيدته الأولى على أن يتخلى كذلك عن الدخل والموارد التي كانت في

يده فعلا. أما الكاثوليك فكانوا يرون أن الكنيسة الكاثوليكية يحق لها أن تسرد كل الممتلكات الكنسية التى صودرت منذ عام ١٥٥٢، واعترض اللوثريون على ذلك. وتمسك الأمراء الكاثوليك بحقهم فى طرد الپروتستانت من أراضيهم ، و إلا حق لهم اضطهادهم . وكان هذا فى نظر الپروتستانت ، الذين لم يكونوا أقل تعصباً من الكاثوليك، نقضاً صريحاً لمرسوم التسامح الذى اعتبروه جزءاً لا يتجزأ من التسوية . وفى وقت كانت فيه مبادئ العقيدة مائعة فى قلوب الناس ، بحيث إن الأمير أو المدينة أو مجمع القسس فى الكاتدرائية أو أحد أحبار الكنيسة كان يستطيع أن يتحول من الكاثوليكية إلى الپروتستانتية ، مثيراً فى كل حالة تلك المسألة الشائكة : يتحول من الكاثوليكية إلى الپروتستانتية ، مثيراً فى كل حالة تلك المسألة الشائكة : عمدت ظروف النزاع من جراء تنفيذ صلح أوجز بورج ووصلت إلى درجة خطيرة .

ورغم ذلك فإن الداء لم يكن مما يعز علاجه . حقاً لقد طرد قسس پروتستانت من أراض كاثوليكية ، وحرم الوعظ على البروتستانت ، وكان يكفي أن يكون المرء پروتستانتياً لكى يغلق فى وجهه كل سبيل إلى الوظائف العامة أو تحصيل الرزق ؛ وقد حدث ذلك دون أن يثير موجة من السخط العارم لدى الرأى العام ، ذلك السخط الذى يثيره تحريق الأتقياء من الناس من أجل عقائدهم . ولكن مما يجب أن يذكر للحكام الكاثوليك فى ألمانيا أنهم اتبعوا سبيل الحكمة فتجنبوا محاكاة أساليب محاكم التفتيش الإسپانية . فلو أن لوثرياً أعدم حرقاً ، لتعالمت صخات الألمان ولاضطروا أمراءهم إلى الحروج بجيوشهم طلباً للإنصاف .

وكان سر هذا الأفول فى ألمانيا خلو البلاد من أية حكومة ؟ فلم توجد بها سلطة قوية قادرة على حسم الحلافات الناجمة عن تفسير المعاهدة الدينية أو ردع من يخرق أحكامها . كانت المجامع الإمبراطورية بطيئة العمل مشوشة النظام عديمة الأثر وأعضاؤها جامحون . أما الأمراء فكانوا أكثر اهتماماً برعاية مصالحهم الاسرية والإقليمية المتعددة منهم باتباع خطة شاملة ومدروسة لحل المشكلة الدينية فى ألمانيا . حقيًا كان هناك الإمبراطور ، وهو ها يسبورجي تربطه بمملكة إسپانيا القوية وشائج عائلية وثيقة ؛ وكان ملكاً على بوهيميا ، وملكاً على الحجر بالاسم ( رغم أن فتح

لأتراك للمجر لم يترك له إلا حكم رقعة صغيرة من تلك البلاد) ، وكان كذلك حاكماً على الدوقيات الحمس : النمسا العليا والنمسا السفلي وستيريا وكارنثيا Carinthia وكارنيولا Carniola . لم يكن ثمة أمير ألماني يدانيه في مكانته أو في اتساع الأراضي التي يحكمها ؛ ورغم أن سلطاته الدستورية في الإمبراطورية قد تقلصت إلى حد كبير ، فإنه كان لأ يزال ثمة لدى الشعب الألماني رصيد كامن من مشاعر الولاء للإمبراطورية ، وهو رصيد كان بإمكان رجل عظيم أن يلجأ إليه ويستثيره لو استطاع أن يلهب خيال الناس ويعالج أموره مع الأمراء ويتصدى بشجاعة لمعضلة الجامعة الجرمانية . ولكن أباطرة الهاپسبورج في النصف الثاني من القرن السادس عشر لم يكونوا في مستوى هذه المهام العظام . كان فردناند الأول (١٥٥٦ – ٦٤) كاثوليكينًا طيباً حكيماً . وقد وفق طوال حياته في توفير شروط معقولة لرعاياه الير وتستانت رغم أنه سمح لليسوعيين بالعمل في ثينا . أما خلفه مكسمليان الثاني فقد أشاد به ستبز Stubbs (۱) باعتباره «أول عاهل أوربي من أي دين رفض أن يلجأ إلى الاضطهاد» ، ولأنه اعتذر عن تنفيذ دعوة البابا بيوس له لمهاجمة البر وتستانت ، كما رفض أيضاً رجاء البر وتستانت له أن يطرد اليسوعيين . ولكن رغم ذلك كانت تعوزه الصفات التي يستلزمها الموقف . فهذا الرجل ذو الشخصية المحبوبة الذي استمع في شبابه إلى تعاليم الدعاة اللوثريين ، وفي أواسط عمره زوج ابنته بفيليب الثاني ثم في آخر رسالة له في الديات أعلن حياده في المسألة الدينية ، وحين حضره الموت رفض مناولة الكنيسة ــ هذا الرجل لم يساهم بمجهود إيجابي في تسوية النزاع الديني في ألمانيا . ورغم أنه هو نفسه كان متسامحاً ، فقد أقر أعمال الاضطهاد التي قام بها جيرانه . ورغم أنه كان كاثوليكيًّا من الوجهة الرسمية، فقد كان لوثريثًا في روحه . وهكذا عاش موزع النفس بين العقيدتين المتنابذتين وسط حالة من التردد الذي لا نفع فيه ، الأمر الذي منعه من اتخاذ قرارات حاسمة تحتاج إلى جهد .

ثم تولى الحكم رودلف الثاني (١٥٧٦ – ١٦٠٢) الذي كان عهده خطيراً

<sup>(</sup>١) أكبر المؤرخين الإنجليز فى القرن التاسع عشر . كان جل اعتماده على الوثائق والمصادر الأصلية ، ولم يكن يعترف بفلسفة معينة للتاريخ . أصول التاريخ الأورب

منكود الطالع كاد يفضى بألمانيا إلى الحرب. فني عام ١٥٧٦ كان الإمساك بزمام الإمبراطورية يتطلب رجلا ذا همة عالية أصيلا نشطاً ، مغرماً بألمانيا ، قادراً على أن يوطله دعائم صداقة راسخة مع الزعماء السياسيين للشعب الألماني ، وهي وحدها السبيل إلى أن يسترد الإمبراطور شيئاً من نفوذه وسلطانه . ولكن رودلف كان على نقيض ذلك كله : لم يكن فيه شيء مما عرف عن الألمان من صخب وإسراف في الشراب ودماثة في الحق . تربي في البلاط الإسپاني ، بما فيه من مراسم شكلية ، بل إنه في شبابه قبل أن يلم به الانقباض ويملك عليه نفسه ، أظهر من المراس ما عرف عن طالب العلم أو صاحب المركز الرفيع أو الراهب المتعبد. وقد أورثه الميل إلى البعد عن الغوغاء مرضاً قتالا في عقله ؛ وبينما كان الأتراك يجتاحون حدود المجر ، وبينها كانت ألمانيا تسير سراعاً إلى الفوضي والانهيار ، كان هذا الأعزب الشاذ العديم الشعور بالمسئولية يعيش معتزلا بنفسه بعيداً عن جماهير الشعب الألماني الهائجة ، في تلك القلعة العالية التي تطل أبراجها على براغ ، يمضي أيامه بصحبة المنجمين والكيميائيين وسوّاس الحيل ، قانعاً من دنياه بأن يدعوه ينعم بخيوله وكتبه وأدواته الرياضية ومحظياته ، عاهداً بشئون الإمبراطورية المسئمة إلى رجل بعد آخر من الأصفياء العاجزين . فليس بمثل هذا الحاكم كان يمكن تهدئة الضجيج المتعالى من جانب الشعب الألماني .

وفي تلك الأثناء كان الإصلاح الكاثوليكي يمضى ببطء في إحراز انتصاراته بفضل التشجيع الخاص الذي كان يبذله أدواق باقاريا وبفضل المساعدة الملحوظة التي قدمتها له طائفة اليسوعيين .

أدرك إجناتيوس ليولا – مثله فى ذلك مثل كل الساسة الذين يفوقون غيرهم دراية وبعد نظر – أن كل التغييرات البعيدة المدى فى الاتجاه الروحى عند البشر ينبغى أن تقوم على المدرسة . رأى أن إفساد الإكلير وس الكاثوليك وجهلهم هما الدعامة الأساسية للقضية الپروتستانتية ، ولهذا صمم على أن يعالج هذا الداء بالتعليم . كما أنه رأى أنه بتأثير الإنسانيين أدخل فى تعليم الشباب تقييم جديد للقيم : ثقافة طغت على اللاهوت ، وعقيدة أخلت مكانها للحرية ، وفقد المجتمع الحصون التى كانت تحمى العقيدة الكاثوليكية ، وهي حصون الجدل التى شادها المدرسيون العظام فى العصور الوسطى .

ولكى يخدم ليولا هدفه المباشر ، وجد أنه من الأجدى أن يدرب الصفوة من الناس بدلا من توزيع مواهبه على الجماهير . وعجلة التاريخ قلما يحركها الفقراء ؛ فالعالم — فى جملته — يحكمه أصحاب المناصب والتروة والمواهب . وهكذا لم يوجه اليسوعيون جهودهم فى التعليم نحو الجماهير ، بل وجهوها إلى الأشخاص الذين يعول عليهم والذين قد تؤهلهم مواهبهم ومراكزهم ليكون لهم نفوذ على رفاقهم . ولما كان نظامهم مجانياً متسماً بروح المحافظة ، فقد لتى إقبالا واسعاً ، وكانوا من التعقل بحيث لم يهملوا العلوم الإنسانية والتعليم باللغات اليونانية واللاتينية والعبرية ، وهى اللغات التى كانت قد استقرت فى ذلك الوقت باعتبارها من از وميات الثقافة الرفيعة ؛ كما عنوا بصححة تلامذتهم وسلوكهم ، وهو مما كان يميل إليه الناس أيضاً . ويكتبوا ويناقشوا كان ذلك النظام المطرد الصارم من الرياضيات الروحية ؛ فكان ويكتبوا ويناقشوا كان ذلك النظام المطرد الصارم من الرياضيات الروحية ؛ فكان تلميذ اليسوعيين يظل حتى يذهب إلى قبره حاملا معه طابع التأثير اليسوعي .

وفى الحمسينات من القرن السادس عشر أخذ « الكهنة الإسپان » – كما كان اليسوعيون يسمون – يتسربون إلى ألمانيا وينشئون فيها المدارس والكليات بقصد رد الناس إلى العقيدة الكاثوليكية . فنحن نجدهم فى ثينا حيث أطلقت أيديهم فى شئون الجامعة فسيطروا عليها فى عام ١٥٥١ ، وفى كولونيا وإنجلشتاد Ingolstadt فى عام ١٥٥١ ، وفى كولونيا وإنجلشتاد فى بون وماينز عام ١٥٥٦ ، وفى ميونخ فى عام ١٥٥٩ . وعلى طول الرين والسين : فى بون وماينز وشهيير Speier وفى ورزبورج Würzburg أيضاً ، أنشئوا مراكز للتعليم والدعاية . وعجزت المدارس اللوثرية فى منتصف القرن السادس عشر – بكفاءتها وضيق أفقها أيضاً – عن مناقشة المدارس اليسوعية .

كانت قينا تملك مفتاح الموقف ؛ ولم يفت على ليولا أن يدرك أن قلب الإمبراطورية لا محالة واقع فى أيدى العدو إذا لم ترد المقاطعات النمسوية حالا إلى حظيرة الديانة الكاثوليكية . لهذا أرسل إلى قينا واحداً من أعظم الشخصيات الكاثوليكية فى ذلك العصر ، وهو العلامة الهولندى الغيور بترس كانيزيوس الكاثوليكية فى ذلك العصر ، وهو وبلاغته وبلاغته وكان لا يزال شابناً – أن يحتفظ بكولونيا فى نطاق الكثلكة ، أصبح كانيزيوس موضع ثقة الإمبراطور ، وله تدين بكولونيا فى نطاق الكثلكة ، أصبح كانيزيوس موضع ثقة الإمبراطور ، وله تدين

حركة الإصلاح الكاثوليكي في النمسا بأقوى دفعاتها: فهو الذي كسب لليسوعيين الهيمنة على التعليم في النمسا، تلك الهيمنة التي استمرت قائمة عدة قرون لم ينل منها شيء. على أن طائفة اليسوعيين قد حققت أعظم نصر في ألمانيا حين قام فردناند حاكم ستيريا — وهو من شباب أسرة هاپسبورج — وكان قد تشبع في شبابه بمبادئ اليسوعيين ، بطرد الپروتستانت من ستيريا أولا ، ثم — حين أصبح إمبراطوراً على الدولة الرومانية المقدسة — تزعم قوى الهجوم الكاثوليكي المضاد أثناء حرب الثلاثين عاماً .

ولكن بقى علينا أن نشير إلى أعظم توفيقات اليسوعيين . كانت مملكة بولندة بعد اتحادها مع دوقية لتوانيا في عام ١٣٨٩ أكبر من أي دولة في غرب أوربا . وكانت هذه البلاد الموحشة الحالية ترحب بكل مهاجر ؛ ولكن لم يحدث فيها على الإطلاق ما يدعو إلى أن توضع المؤهلات الدينية لدى أولئك المهاجرين موضع الامتحان الدقيق . فر إلى بولندة في العصور الوسطى عدد من اليهود هرباً من الاضطهاد الشديد الذي كانوا يلقونه في بلاد غرب أوربا الكاثوليكية ؛ وفي بولندة أعطوا حق الضيافة ثم أنسلوا نسلا تكاثر عدده باطراد وأمد بولندة بالقسط الأوفر من فنونها الحضرية . وكان أكثر من نصف السكان يعتنق باستمرار العقيدة الأرثوذ كسية (اليونانية) ، وفي القرن الخامس عشر تسلل إلى بولندة عدد من أتباع جون هس ، ثم تبعهم بعد ذلك ممثلون لكل مذهب من المذاهب اليروتستانتية ؟ فن لوثريين وكلفنيين إلى «إخوان بوهيميا» واتحاديين - وكلهم نشروا دعاياتهم بسهولة فائقة ؛ إذ أن سلطان الملك الكاثوليكي كانت تحصره في حدود ضيقة امتيازات النبلاء الباهظة . ولكن ثبت أن الحرية الدينية الكاملة التي منحت للبولنديين كانت بالذات نكبة على القضية البروتستانتية . فلم تكن بالبلاد سلطة بإمكانها أن تحدّ أو توجه ذلك السيل المتدفق من الآراء الدينية المتعارضة التي كانت قد انتشرت في الحارج على أثر ذيوع التعاليم اللوثرية . حقًّا لقد أبرمت بعض المواثيق ـ فإخوان بوهيميا قد أقنعوا أنفسهم بالانضمام إلى الكلڤنيين في عام ١٥٥٣ ، وهؤلاء أقنعوا أنفسهم بالانضهام إلى اللوثريين في عام ١٥٧٠ . ولكن هذه التشكيلات كانت قد تأخرت طويلا ، كما أنها لم تكن وثيقة العرى بدرجة كافية ؛ فقبل خمس

سنوات من اتفاق اللوثريين والكلڤنيين على تسوية خلافاتهم كان اليسوعيون قد نزلوا إلى الميدان ، و بفضل تشجيع الملك لهم هيمنوا على التعليم العالى فى البلاد .

وتلا ذلك حملة كاثوليكية بطيئة راسخة القدم تسير في اتساق ونظام ، كلات بالنصر في النهاية . وما أوفت نهاية القرن السابع عشر حتى كان اليسوعيون قد جعلوا من پولندة قطراً من أشد أقطار أوربا تمسكاً بالكاثوليكية ومركزاً لاتينياً أمامياً بين البروتستانستية التيوتونية والحضارة اليونانية – الروسية الشرقية . وإن الرحالة الذي يعبر الحدود الپولندية اليوم إلى أراضي جمهوريات الاتحاد السوڤييتي ينسي أن السكان على جانبي خط الحدود يرتبطون معاً بروابط الوحدة الجنسية . فقد حجبت حركة الإصلاح الكاثوليكي كل الصلات التي ربما ربطت البولندي بالروسي من قبل . في جانب تقوم الكنائس الكاثوليكية بأنوارها الساطعة وحفيف أثواب أفواج الركع المتعبدين فيها ؛ وفي الجانب الآخر تقوم الدعوة المقصودة إلى اللادينية التي ترجو المتعبدين فيها ؛ وفي الجانب الآخر تقوم الدعوة المقصودة إلى اللادينية التي ترجو البيزنطية التي سيطرت أجيالا طويلة على طبقة الفلاحين الجهلة الذين يؤمنون بالخرافات .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- L. Pastor, History of the Popes. Ed. F.I. Antrobus & F. Kerr, (1894-1933).
- A.W. Ward, The Counter Reformation, (1889).
- L. von Ranke, History of the Reformation in Germany. Tr. S. Austin, (1905).
- J.A. Froude, Lecture on the Council of Trent, (1896).
- M. Philippson, La Contre-révolution religieuse du seizième siècle, (1886).
- J.C. Lea, History of the Inquisition in Spain. 4 vols, (1907).
- J.A. Symonds, Renaissance in Italy: The Catholic Reaction, (1886).
- H.D. Sedgwick, Life of Ignatius Lyola, (1923).
- W. Stubbs, Lectures on European History: 1519-1648, (1904).
- W.E. Collins, The Catholic South (in Cambridge Modern History, Vol. II, chap. XII).
- A. Gindely, Rudolf II und seine Zeit, (1863).
- G. Droysen, Geschichte der Gegenreformation, (1893).
- A. Huber, Geschichte Oesterreichs, (1885).

## الفصل الرابع عشر الحروب الدينية في فرنساً

هذه الحروب الأهلية شر مستطير – الموقف في عام ١٥٥٩ – كاترين مدتيشي – آل جيز – الهيجونوت – السياسيون Les Politiques – الحل الوسط الذي اتفق عليه أولا – مذبحة فاسي Vassy – الحل الوسط الذي اتفق عليه أولا – مذبحة فاسي Dreux واستصراخ الدول الأجنبية – الانتصارات الكاثوليكية في دريه Jarnac وجرناك Jarnac ومنكنتو ر Moncontour – كوليني يعيد الميزان إلى صف الهيجونوت في عام ١٥٦٩ – مصلح سان جرمان (١٥٧٠) – سياسة كوليني الطموحة المعادية لإسپانيا – الرعب يستولى على الملكة – ملحة يوم القديس بارتلميو – هنري ناڤار يصبح الثاني في وراثة العرش في عام ١٥٦٤ – محاوف الكاثوليك – مقتل آل جيز – آخر القالوا – مقاومة « العصبة » – انتصار هنري ناڤار – مرسوم نائت ( ١٥٩٨) – سياسة هنري الحربية وموته المفاجئ .

كانت الحروب الدينية في فرنسا ، وهي الحروب التي شغات النصف الأخير من القرن السادس عشر ، أنكي على البلاد بكثير من الحروب الإيطالية التي سبقتها . وكانت سياسة فرنسا الإيطالية من الحماقة بمكان ؛ فهي - إلى جانب أسباب أخرى - قد ضحت بأعمال الارتياد التي كان ملاحو بريتاني ونورمندية قد بدءوها في العالم الجديد ، مما ترتب عليه - بعد هذا الإسراف الشديد في إراقة الدماء وبذل الأموال - انتهاء هذه الحقبة من الطموح الفرنسي بالفشل . واكن الحروب الدينية كادت تحطم الوحدة التي حققتها فرنسا بعد جهود طائلة ، وأورثت فرنسا عللا لا يمكن اقباسها بخسائر المعارك وحدها . فقد قامت مدينة على أخرى ، وأخذت عللا لا يمكن اقباسها بخسائر المعارك وحدها . فقد قامت مدينة على أخرى ، وأخذت قرية بتلابيب أخرى ، وقامت الأسر بعضها على بعض ، وأصبحت المصادمات قرية بتلابيب أخرى ، وقامت الأسر بعضها على بعض ، وأصبحت المصادمات المسلحة والاغتيالات قصة كل يوم . وقد ارتبكت بعض حوادث القتل نتيجة موجة من الإرهاب الأهوج كما يحدث في كل وقت تفتك فيه جرثومة الجاسوسية الرهيبة بجهاز الدولة السياسي ؛ وانحرفت المثل العليا الأخلاقية لدى أتقياء الهيجونوت في نضال الدولة السياسي ؛ وانحرفت المثل العليا الأخلاقية لدى أتقياء الهيجونوت في نضال السم المنوبين فقد نأوا بأنفسهم عن ذلك ، كما فعل مونتاني الذي تشف مقالاته التي الفرنسيين فقد نأوا بأنفسهم عن ذلك ، كما فعل مونتاني الذي تشف مقالاته التي

نشرها أثناء الطغيان الوحشى الذى قامت به العصبة الكاثوليكية عن مبادئ أبيقورية ستنيرة وشك كريم .

\* \* \*

وفيما يلي صورة تقريبية للوضع في فرنسا حين توفي هنري الثاني في عام ١٥٥٩. أحرزت دعاية جنيف (أو دعاية الهيجونوت) تقدماً كبيراً ، كسبت إلى صفها أصدقاء في الجيش وفي برلمان پاريس ، كما اجتذبت إليها أنصاراً كبيرين آمنوا بها بحماسة في كثير من مدن الأقاليم. والاضطهادات الكثيرة التي صبت على تلك الحركة لم تفلح في وقفها ؛ ورغم أن عقوبة الهرطقة كانت الموت حرقاً ، وأن ثمانية وتمانين من بسطاء البروتستانت قد لقوا هذا المصير في عهد هنري الثاني ، فإن عدد المتحولين إلى العقيدة الجديدة كان ينمو باطراد. وكانت الأناجيل الفرنسية الصغيرا وكتب المزامير توزع سرًّا وتقرأ في الاجتماعات المنزلية الخاصة » والدعاة والمعلمون الذين تلقوا تدريبهم في مدرسة جنيڤ الحصن الحصين للكلڤنية ، كانوا يتجولون من مكان إلى آخر يثيرون في الناس روح البطولة والصبر على المكاره . هذا ولم يكن الهيجونوت الفرنسيون يجهلون المصير الذي يواجهه إخوانهم في العقيدة في بلاد أخرى : فهم كانوا يعلمون أن نسوة بروتستانتيات قد دفن "أحياء في الأراضي المنخفضة ، وأن الملكة مارى في إنجلترا أرسلت قسساً پروتستانتيين إلى المحرقة ، وأن جون هس رفع راية جنيف بين الإسكتلنديين . وكانت جمعيات المخلصين لعقائدهم ترتبط معاً برابطة الزمالة في الاستشهاد ؛ وهكذا واجهت حكومة فرنسا الضعيفة المفلسة طائفة من الهرطقين لم ينظموا صفوفهم بعد ، ولكن شوقهم للمنافحة عن عقيدتهم كان كبيراً ، وكانوا يتقدون حماسة ويشد عزمهم شعور بالتضامن مع الطوائف البروتستانتية في البلاد الأخرى .

وفي مواجهة هذا التحدى للعقيدة القديمة ، وهو التحدى الذي كان حينئذ آخذاً في التجمع ، قامت التقاليد الكاثوليكية للملكية الفرنسية ، والقوة المنظمة للكنيسة الكاثوليكية وغضبات رعاع پاريس الممتزجة بالخرافات ؛ كما كان وراءها دائماً قوة إسپانيا المتفوقة بحراً ، وذات الكلمة العليا في إيطاليا والأراضي المنخفضة ، والمرتبطة بالأسرة الحاكمة في النمسا بأوثق الوشائج الأسرية .

ولو قدر للعرش الفرنسي أن يشغله في ذلك الوقت ملك قوى عاقل مستامح فدير راغب في الإفادة من تلك المشاعر القوية في سبيل تحقيق استقلال الكنيسة الفرنسية عن سلطان البابوية ، وهو الاستقلال الذي طالما تطلع إليه كثير من أحبار الكنيسة الفرنسية ، ولو كان هذا الملك – كهنرى الثامن – على استعداد لأن يكون السيد المتصرف في بيته ، لو قدر لفرنسا مثل هذا الملك في هذا الوقت لربما وفرت البلاد على نفسها عهداً طويلا من البؤس والشقاء . ولكن في هذه الظروف الحرجة توالى على حكم فرنسا ثلاثة من أضعف الملوك الذين جلسوا على عرش أوربي على الإطلاق . كان فرنسوا الثاني أكبر أبناء هنرى الثاني وكاترين مديتشي قد أقعده المرض ، وكان الثاني – شارل التاسع – محطم الأعصاب ، إن لم يكن مجنوناً ؛ ثم كان الثالث – هنرى الثالث – منحلا . أما السلطة الحقيقية فكانت في يد أمهم التي كانت تعانى من شيئين : كونها امرأة ، وكونها أجنبية (۱) .

كان مركز هذه السيدة الإيطالية المثقفة الساخرة المنحدرة من صلب الطبقة الوسطى فريداً في صعوبته بعد أن دعيت فجأة لتحكم فرنسا في وسط عاصفة من المنافسات الحادة التي قسمت البلاط والبلاد . فاتباع سياسة جريئة مما قد يستهوى لمكاً من أبناء البلاد كان أمراً بعيداً عن متناول سيدة أجنبية . وسياسة نشطة متحمسة من شأنها أن تلاقي تعضيداً قلبيًّا سواء من جانب الكاثوليك أو من جانب الهيجونوت كانت غريبة على مزاجها الذي لا يكترث لشيء ولا يتأثر مطلقاً بالنوازع الدينية . ولما وجدت نفسها تكتنفها الأخطار ، وفي مركز يستلزم أقصى درجات الحدر ، قول وجدت نفسها تكتنفها الأخطار ، وفي مركز يستلزم أقصى درجات الحدر ، قول باتباع وسيلة رأتها أكفل ما تكون لتحقيق هذه الغاية ، وهي إقامة سلام ديني يقوم على التوفيق . ولقد اختلفت الآراء حول شخصيتها : فهي من نظر أحد يقوم على التوفيق . ولقد اختلفت الآراء حول شخصيتها : فهي من نظر أحد المؤرخين «تمتاز بوجه خاص بعبقريتها في الحب الأموى » ؛ على حين أنها في نظر آخرين أكبر صورة مجسمة لحداع البشر ولؤمهم . وربما كان أصغر أبنائها ، وهو من أقل نقادها عطفاً عليها ، أقرب إلى كبد الحقيقة حين خاع على أمه لقب والسيدة الأفعى احتفارها للصدق وفي السيدة الأفعى احتفارها للصدق وفي السيدة الأفعى Madame la Serpente » . ولقد كانت في احتفارها للصدق وفي

<sup>(</sup>١) انظر ثبت الأنساب (ح).

إسرافها على نفسها وفي إلحاحها على طلب الثأر الشخصى دون أن تعتمل في قلبها ذرة من تبكيت الضمير – في كل ذلك كانت كاترين دى مديتشي إيطالية بنت عصرها . ولعل أعظم مزاياها السياسية مثابرتها في هدوء على السعى لتحقيق توازن سلمى بين طائفتين متعصبتين ؛ ورغم أن التسامح كان مما يرتاح إليه عقلها ومزاجها ، فإنها لم تتخذه قط مبدأ ثابتاً لا تحيد عنه . وقد أتى وقت على هذه السيدة السمينة اللطيفة المكبة على العمل ، صاحبة الذوق الفني الدقيق الأصيل التي كانت تهوى اللوحات والجواهر والكتب الجيدة وما كانت على الإطلاق لتنسى أو تعفو عن إساءة والتي كانت أول حاكم في فرنسا نظم الفساد الحلق كأداة للسلطان السياسي – أتى عليها وقت نحت جانباً سياسة التسامح التي انهجتها وعاونت في تدبير مذبحة يوم القديس بارثلميو .

وكان ثمة في فرنسا جماعات من الطبقة الأرستقراطية العالية ، تحجب ــ بسلطانها وطموحها إلى السيطرة على شخص الملك وبالتالى على الحكومة ــ الملكة الإيطالية وأولادها التعساء الذين تتابعوا على العرش. وكانت إحدى هذه الجماعات كاثوليكية بشكل واضح ، والأخرى پر وتستانتية بشكل واضح أيضاً ؛ على حين أن الجماعة الثالثة كانت تشغل موقفاً وسطاً: فهي تعارض زعماء الكاثوليك في شئون السياسة ، وتعارض البروتستانت فها يتعلق بالعقيدة الدينية . وكان الفريق الكاثوليكي هو حزب آل جيز الذي كان يتزعمه فرنسوا دوق جيز الذي أصبح معبود فرنسا بعد دفاعه عن متز واستيلائه على كاليه . وكان يتزعم هذا الحزب من الناحية الدينية أخوه شارل صاحب اللورين وكاردينال ريمز Rheims الذي لم يكن لديه مانع أن يكون أول بطريرك لكنيسة جاليكانية مستقلة ، فلما ثبت له استحالة ذلك نصب من نفسه في مجمع ترنت راعية شديد الحماسة والمهارة لأشد ادعاءات البابوية تطرفاً . وهكذا كان باستطاعة حزب جيز أن يفاخر بأنه جندى فرنسا الأول وينتظم فى صفوفه أبرز رجال الكنيسة فى المملكة ؛ ولكن نفوذهم لم يقف عند هذا الحد . فإن أختاً لفرنسوا جيز كانت زوجة لملك إسكتلندة ، وكانت ابنة عم له تجلس على عرش فرنسا . وهكذا كان حزب جيز يمثل أقوى هيئة تسند المصالح الكاثوليكية فى البلاد ، وذلك بفضل ارتباطه الوثيق بملكين متوجين ووضع الأسرة يدها على خمس عشرة أسقفية وأملاك واسعة متناثرة على طول الحدود الشرقية للمملكة. ولقد تطلعت إسپانيا وروما – المرتبطتان بهذه الأسرة البارزة – إلى آل جيز ليقوموا بالعبء الأكبر في الدفاع عن الكاثوليكية في فرنسا.

أما زعيا حزب الهيجونوت فكانا أميرى البوربون: أنطوان ملك نا أار وأخوه لويس دوق كونديه الذى كان حاكماً لپيكاردى ، وكان قد قبل منصب حامى حمى كنيسة فرنسا . حقاً إنه لا يمكن القول بأن أحداً من هذين النبيلين الكبيرين كان راسخ القدم فى العقيدة الهيجونوتية ، إلا أن نفوذهما كان عظيماً فى غرب فرنسا وجنوبها الغربى وكذلك فى نورمندية ، مما ترتب عليه اجتذابهما كثيراً من صغار النبلاء وأعيان الريف فى هذه المناطق إلى حلبة الصراع .

أما الجماعة الثالثة الذين كانوا يمثلون قوة لها و زنها في وسط فرنسا بوجه خاص والذين كان يتزعمهم السياسي المخضرم آن دوق مونمو رنسي فقد كانوا رجالا مخلصين للعقيدة الكاثوليكية ، ولكنهم لم يكونوا يكنون كثيراً من الحب للملكة الوالدة ولا لآل جيز ؛ ومن ثم وقفوا موقفاً وسطاً بين الفريقين المتطرفين . كان مونمو رنسي ممعناً في كاثوليكيته ، ولكن أبناء عمومته الإخوة شاتيون Châtillon كانوا ينتهجون خطة أخرى . انضموا إلى الهيجونوت ، وأصبح أحدهم وهو جاسبار دى كوليني Gaspard de Coligny ، أميرال فرنسا وهو رجل ذو شجاعة لا ترتوى وعقيدة دينية متأصلة اكبر القواد الپر وتستانت ؛ وبالتالي أصبح الهدف الرئيسي لانتقام الكاثوليك .

وفى هذه الأوقات التى احتدمت فيها مشاعر الناس كان أقل حادث كفيلا بإشعال الحرب. أثار إعدام محام كلةنى فى باريس – لدى الجماعات البروتستانتية السرية – وربما بتشجيع من كونديه ، بل من إليزابيث ملكة إنجلترا – أثار تدبير مؤامرة لخطف الملك وآل جيز فى أمبواز Amboise . واكتشفت المؤامرة ، ووقعت عقوبات قاسية على المتآمرين ، وغامر آل جيز – الذين كانت قوتهم تتزايد باستمرار – بالقبض على كونديه والحكم عليه بالإعدام . ولكن حدث تبدل مفاجئ فى مصائر الأمور : فنى ٥ ديسمبر ١٥٦٠ مات الملك الشاب ، وهكذا وجد آل جيز أنفسهم – وهم فى غمرة نجاحهم – وقد انتزع منهم نفوذهم فى

البلاط ، وأعداؤهم وقد أرسوا أقدامهم فى مكانهم . أصبحت الملكة الوالدة وصية على ابنها القاصر شارل ؛ وانتهجت سياسة تقوم على العفو والتوفيق ، يساعدها فى ذلك مستشار الدولة او بيتال L'Hôpital ، وهو أحد الساسة العظام القلائل الذين أنجبهم ذلك العصر ، أطلق سراح كونديه من سجنه ، وصدر عفو عن الكلڤنيين ، وعين ملك ناڤار عضواً بمجلس الملك (Lieutenant-General) وهكذا كان من الممكن أن تضع أسس صلح مؤقت فيا لو تمت فى وقت تكون فيه مشاعر الناس أكثر هدوءاً . وقطعت المباحثات بين كبار الفقهاء فى كلا الفريقين المتباعدين وهو ما كان يحدث عادة لمثل هذه المجادلات بشكل أو آخر – وعلى أثر ذلك صدر مرسوم فى يناير ١٥٦٢ أقر شرعية ممارسة الهيجونوت لمشاعرهم الدينية علناً طبقاً لشروط معينة غير جائرة . ولكن حدث هذا بعد أن اضطرمت النفوس . حطمت الصور الدينية ، وشوهت الكنائس ، وهوجم الإكلير وس والمبشرون ؛ ثم ذبحت الصور الدينية ، وشوهت الكنائس ، وهوجم الإكلير وس والمبشرون ؛ ثم ذبحت قوات آل جيز عدداً من الهيجونوت وهم يتعبدون فى ڤاسى ، فانفجرت الحرب الأهلية انفجاراً عنيفاً مفاجئاً بعد أن أمكن تجنبها هذا الوقت الطويل .

وقد اتسم هذا النزاع ليس فقط بأنه كان يعتمد على المرتزقة من الأجانب إلى حد كبير ، بل إنه تميز أيضاً بأنه كلما قامت الحرب أعقبها السلام بعد وقت قصير. وليس سبب ذلك توقع الطرفين تسوية يقبلانها حقًا ، ولكنه يرجع إلى عوامل أخرى كفراغ أيدى المتحاربين من المال أو مقتل قائد أو حدوث تخاذل أو ضعف مفاجئ في الشعور الذي كان لا يزال كامناً بوحدة فرنسا باعتبارها كنزاً لا يجوز تبديده بسهولة ، وهو الشعور الذي كانت تخالطه الأحقاد الدينية أو الشخصية العنيفة لذلك العصر .

هذه الأسباب تفسر كيف أن فرنسا كانت مضطرة إلى خوض حروب أخرى قبل أن يحسم النزاع بين الكاثوليك والهيجونوت .

ولم بتورع كلا الطرفين عن الالتجاء إلى المعونة الأجنبية . ولتى الكاثوليك وجوههم شطر إسپانيا ؛ على حين ولى الهيجونوت وجوههم شطر إنجلترا ؛ بل لقد ذهبوا فى الحرب الأولى إلى حد وضع الهاثر فى يد الإنجليز ووعدهم بكاليه ، ومع ذلك فإنهم لم يعقدوا قط حلفاً مع دولة پروتستانتية: فإن الصدع القائم بين اللوثريين

الألمان والهيجونوت الفرنسيين كان يعز على الرأب . حقاً لقد شارك لوثريون من الألمان في الحروب الفرنسية ؛ ولكن أكثرهم كان يقاتل في صفوف الكاثوليك ، لا الهيجونوت .

وفى الحرب الأولى كانت كل المقدمات تشير إلى توقع انتصار الكاثوليك: فهم قد تسلطوا على الملك والملكة ، وضمنوا تعضيد باريس ، ومساعدة طائفة من المرتزقة الإسپان والألمان ممن مهروا فى القتال ــ هذا إلى استيلائهم على روان ثم انتصارهم أخيراً على قوات كوليني وكونديه فى درية (فى نورمندية) . ولكن هذه الميزات تبددت فجأة حين خر فرنسوا جيز صريعاً على يد سفاك أمام أسوار أورليان .

ولكن الهيجونوت لم يفيدوا كثيراً من هذه الجريمة؛ فقد عزى مقتل فرنسوا جيز إلى كوليني ، وأصبح لدى أسرة القتيل دافع للثأر أقوى بكثير من قوة معتقداتها الدينية .

ثم تلت ذلك سنوات أربع تخللها سلام غير مستقر جابت كاترين وأولادها خلاله ربوع الأقاليم . وتيقظت شكوك حزب الهيجونوت حين نمت في بايون Bayonne (مايو ١٥٦٥) مقابلة بين كاترين وأختها إيزابلا ملكة إسپانيا التي كان يصحبها دوق ألڤا . وكان من الواضح أن غرض كاترين الأساسي هو السعي لتزويج ابنتها مارجريت بدون كارلوس Don Carlos بن فليب الثاني ملك إسپانيا ؛ ولكن نوقشت أيضاً في هذا الاجتماع مسائل أخرى ، وبخاصة تعاون فرنسا وإسپانيا ضد الأراضي المنخفضة . وفي ذلك ما يكني لإثارة مخاوف كوليني أنشط محركي حزب الهيجونوت ؛ وحين عبلم أن ألڤا يزحف صوب الأراضي المنخفضة على طول حدود فرنسا الشرقية على رأس جيش إسپاني ممتاز تصحبه فرقة استطلاع فرنسية ، شعر الأميرال أن الوقت قد حان لتحرير البلاط من المؤامرات الإسپانية . وضعت خطة لاختطاف شارل التاسع ، وكان فشلها معجلا بنشوب القتال من جديد .

وقد يكون بإمكاننا اعتبار الحربين التاليتين سلسلة واحدة من العمليات : إذا لم يفصل بينهما سوى صلح لونجيمو Lonjumeau القصير الأمد (١٥٦٨) . ولهاتين الحربين أهميتهما لعوامل ثلاثة : فني هذه الفترة بالذات برزت لاروشل لأول مرة باعتبارها حصناً بحريثًا بروتستانتيثًا عظيماً قادراً على أن يصمد للحصار ؛ وفي

هذه الفترة أيضاً برز هنرى ناڤار ابن الملك أنطوان ، وهو الذى قدر له فيها بعد أن يصبح هنري الرابع ملك فرنسا \_ باعتباره قائداً ير وتستانتيا . ولكن أهم ما يلفت النظر في خصائص هذه الفترة أن النصر النهائي كان من نصيب كوليني ، وذلك رغم سلسلة متلاحقة من الانتصارات الكاثوليكية وأسر كونديه ومقتله في جرناك ، وتغطية ساحة مونكنتور الملطخة بالدماء بحوالي ستة آلاف جثة من الهيجونوت. ولقد قام هذا القائد المحنك بتقهقر رائع من اللوار صوب الجنوب ، ثم كون جيشاً جديداً زحف به على باريس حيث وجد البلاط خلواً من كل قوة ، فأرهب أعداءه وسيطر على الملك وانتزع لنفسه السيطرة على سياسة فرنسا . وكان شارل التاسع ، الذي قامت على تنشئته مربية پروتستانتية ، على استعداد للتفاهم . اعترف صلح سان جرمان (أغسطس ١٥٧٠) – أكثر من أي وقت مضى – بأهمية حزب الهيجونوت كهيئة ذات مصالح خاصة لها كيانها في فرنسا . وسميح لكبار النبلاء - كما كان الحال من قبل - بأن يقيموا الصلوات - طبقاً لمذهب الهيجونوت -في قلاعهم لكل من يرغب في حضورها ، ونص على بقاء شعائر العبادة البروتستانتية في كل المدن التي تمارس فيها فعلا ، وفي مدينتين في كل مقاطعة إدارية في فرنسا ؛ ووضعت ضمانات لمنع المظالم التي تتخذ شكل القانون ، كما وضعت في يد الحزب ــ لمدة سنتين ــ أربعة أماكن لها أهمية حربية عظيمة ، وذلك ضماناً لتنفيذ المعاهدة . وهذه الأماكن هي : لاروشل ومنتوبان Montauban وكونياك Cognac ولاشارتيه .Ln Charité

وهكذا انفسح أمل جديد أمام الهيجونوت . فحتى ذلك الوقت كانت الملكية الفرنسية ، فى دفاعها عن القضية الكاثوليكية ، وبفضل نفوذ آل جيز إلى حدكبير ، على استعداد للالتجاء إلى إسپانيا طلباً للمعونة . فجاء كوليني الآن يمهد الطريق لانقلاب سياسي كامل . كانت خطته أن يضمن حماية بني ملته فى فرنسا عن طريق إشعال حرب قومية ضد إسپانيا فى الأراضي المنخفضة . ولتحقيق هذا الهدف عمل على تكوين حلف عظيم تتزعمه فرنسا وتسنده كل من إنجلترا وهولندة وتسكانيا والبندقية وربما الأتراك ، القصد منه إقرار السلام فى البلاد وضم الفلاندر وآرتوا إلى أملاك التاج الفرنسي . وكانت المعاهدة الدفاعية التي وقعها كوليني مع إنجلترا

في بلوا Blois في ١٩ أبريل ١٥٧٢ الحجر الأول في البناء الدبلوماسي الجديد . وبين التدابير التي اتخذت في هذه الفترة التي ارتفع فيها نفوذ الهيجونوت مشروع قدر له أن يؤثر تأثيراً قويا في الموقف الداخلي في فرنسًا . فقد تمت المباحثات في أمر زواج أبرم بالفعل (١٨ أغسطس ١٥٧٢) بين مرجريت قالوا ، أخت الملك ، وهمرى ناقار . فقد استدرج هذا الشاب من بيارن Bearn ذو الأنف الصغير الأحدب، هذا الابن الريفي لفارس من اليرانس وأم هيجونوتية متعصبة \_ استدرج من مقاطعته البعيدة وزوج بإحدى أميرات الأسرة الفرنسية المالكة الكاثوليكية . وكان هذا الزواج المختلط الأول من نوعه ؛ فلقى المقت الشديد من كل كاثوليكي مخلص . وتساءل الناس : في أي طريق تسير فرنسا في ظل ملكها ضعيف العقل وقائدها الهيجونوتي ؟ أتسير في طريق ينتهي بها إلى منازلة أعظم القوى الكاثوليكية في أوربا ؟ أم في طريق يفضي إلى وقوعها في قبضة ملك پر وتستانتي ؟ كانت كاترين من الألمعية بحيث استبانت ما طرأ على الجو السياسي من تغيير: فقد كانت تعلم أن الأغلبية العظمى من الشعب الفرنسي لا تزال مخلصة للعقيدة القديمة رغم أن ما يقرب من ثلث النبلاء أصبحوا من الهيجونوت . كانت تخشى الحرب ، وسطوة إسپانيا ونفوذ كوليني على ابنها ؛ كما كانت تخشى أن يوجه آل جيز ضربتهم إذا ما بقيت ساكنة ، ومن ثم ينتزعون لأنفسهم السيطرة على فرنسا ؛ وكانت من الحذق بحيث أدركت أن حرباً تشنها فرنسا للاستيلاء ولو على شبر من أراضي الفلاندر لن تحظى بعطف الحكومة الإنجليزية لأمد طويل. لكل هذا قر قرارها على تدبير مقتل كوليني . ولكن الهجوم على الأميرال فشل ، ولم يكن الجرح الذي أصابه على يد كاثوليكي مسلح بالغاً (٢٢ أغسطس ١٥٧٢) ؛ ومن ثم أصبح مركز الملكة الوالدة دقيقاً . وكانت باريس مزدحمة بالسادة الهيجونوت الذين أتوا إلى العاصمة لشهود حفلات الزواج الملكي ، وقد استشاطوا غضباً للاعتداء السافل على زعيمهم موضع حبهم وتقديرهم العميقين . وحتى لا يتطور الأمر من سيئ إلى أسوأ ، صممت الملكة على إعادة الكرة ، ليس ضد كوليني وحده في هذه المرة ، ولكن في جنح الظلام - ضد كل الزعماء البر وتستانت . وانخدع الملك الضعيف بقصة مؤامرة يدبرها الهيجونوت ، وأمكن إقَّناعه بالموافقة .

كان آل جيز يتعطشون للانتقام ، ومن ورائهم ومن وراء من يلوذ بهم وقفت پاريس الكاثوليكية يملؤها الغيظ الكامن والغضب. وفي فجر يوم؟ ٢ أغسطس (يوم القديس باثلميو)دقت أجراس قصر العدل في پاريس فكانت إشارة البدء بالمذبحة.

ولم تقتصر المذبحة الوحشية على پاريس، حيث قتل حوالى ثلاثة أو أربعة آلاف من الهيجونوت؛ بل لقد تعديها إلى الأقاليم أيضاً، وقد فاقت بكثير أقصى ما كان يقدره رجال البلاط. ولم يكن أهل باريس، الذين تأثرت تجاربهم بالقلاقل الدينية، بحاجة إلى من يغريهم بقتل الهيجونوت أو التمثيل بجثهم. فلم يقف بهم الأمر عند حد قتل زعماء الهيجونوت، بل مدوا أيديهم بالقتل إلى عامتهم، واقتدى بهم أهل الأقاليم وكأنهم يقومون بعمل بهيج. وأرسل كوميني إلى البابا الذي بعث «بالوردة الذهبية» إلى الملك. وحين سرت هذه الأخبار السعيدة، أخبار التخلص من مثل هذا العدد الكبير من المهرطقين. أمر البابا بنقش مدالية تخليداً لهذا العمل، ورأس فليب الثاني ملك إسپانيا صلاة شكر. فلم يكن أحد يحلم بمثل هذا النصر الكاثوليكي العظيم: فلقد مات كوليني، ووقع كونديه وهنري ناقار في يللك، وأكدت الآلاف من جثث الهيجونوت ثبات فرنسا على العقيدة الكاثوليكية,

وكان الرعب يسيطر على المتآمرين الذين دبروا مذبحة سان بارثلميو ، ولكن من المحتمل بالرغم من ذلك بأنهم كانوا يخشون أن يقدم الحزب الكاثوليكي المتعصب ، الذي يسيطر عليه آل جيز ويرتكز على رعاع پاريس ، على خلع هذا الملك الذي ساير الهيجونوت إلى أقصى حد . وقد كاد هذا الحطر أن يتحقق في عهد هنرى الثالث الذي خلف أخاه في عام ١٥٧٤ . وهكذا بدلا من أن تقضى مذبحة سان بارثلميو على الهيجونوت ، كانت مقدمة لحرب رابعة . فلقد تحدى الهيجونوت القوات الملكية ، وهددوا وحدة فرنسا من عاصمتهم الغربية لاروشل يؤيدهم عدد كبير من « السياسيين Les Politiques » ومنهم به لفترة من الوقت الأحمر للملك . ولكن الكاثوليك بوخاصة جماهير پاريس الديمقراطية به لزيمت المعاملات ، والذي كان يؤثر تأثيراً سيئاً على حركة المعاملات ، والذي كان يتنافي مع الوطنية (إذ كان الهيجونوت على اتصال المعاملات ، والذي كان المتعصبون يريدون السير بالحرب إلى النهاية ؛ ولكنهم رأوا أن

الملك والملكة الوالدة لا يزالان يتابعان سياستهما المألوفة : عرض سلام أو هدنة على العصاة في كل مناسبة ، وأنهما لا يزالان تسيطر عليهما تلك الفكرة الجديرة بالاحتقار – فكرة إمكان إيجاد مكان لتعبد الهيجونوت أحراراً في غير خفاء في دولة كاثوليكية . بدا لهم أن معاهدة ١٥٧٦ تكاد أن تكون تسليماً . لهذا تكون اتحاد كاثوليكي – عرف عادة باسم « العصبة » – يرعاه البابا وملك إسپانيا هدفه تثبيت دعائم العقيدة الكاثوليكية في فرنسا .

وفي عام ١٥٨٤ توفي الأخ الأصغر للملك ، وكان أصغر أبناء كاترين والأخ الوحيد لهنري على قيد الحياة . ولما كان الملك لم ينجب نسلا ، فلا مناص من أن يكون هنرى ناڤار الوريث التالى للعرش . وأصبح مبدأ أعضاء العصبة الباريسيين أن « الجمهورية خير من تولى ملك من الهيجونوت » ، وأصبح هنري الثالث لسنوات طويلة لا حول له ولا قوة أمام آل جيز يؤيدهم إذ ذاك مثل هذا الشعور الحماسي الدافق. أحنى الملك رأسه ، ومضى في حماية السفاكين ، تحيط به شبكة من المؤامرات ؛ بينما انتزعت العصبة السلطة الحقيقية على فرنسا الكاثوليكية ، وظهر مدى ضعف الملك في يوم المتاريس Journée des Barricades (١٥٨٨ مايو١٥٨٨) حين رفضت باريس ــ في ولائها لهنري دوق جيز ــ أن تسمح لقوات الملك بالدخول إلى المدينة ؛ كما ظهر هذا الضعف مرة أخرى حين أصدر مجلس طبقات الأمة – في اجتماعه في بلوا Blois تحت نفوذ اليسوعيين - سلسلة من القوانين التي كان من شأنها ــ لو نفذت ــ أن تؤدي إلى إفلاس الخزينة وحرمان الحكومة من آخر مقومات سلطتها . ولقد حاول هذا الملك المنكود الطالع ــ الذي قيل عنه إنه «أسوأ حاكم من أسوأ أسرة حكمت على الإطلاق » ــ أن يتخلص من هذه المهانات فلجأ إلى الاغتيال : فقُـتُل دوق جيز وأخوه كاردينال اللورين في قلعة بلوا قرابة عيد ميلاد عام ١٥٨٨ على يد بعض أتباع الملك الغسقونيين.

وكانت الملكة الوالدة العجوز على فراش الموت حين حمل إليها أحب أبنائها الحبر قائلا لها كما يروى: « الآن غدوت ملك فرنسا ؛ لقد قتلت ملك پاريس »— فكان جوابها: « أرجو الله أن يكون ذلك حقيًّا ؛ ولكن هل تأكدت من المدن الأخرى ؟ »

وحينئذ بدأ الفصل الأخير من الدراما الطويلة . وبينا أعلنت العصبة الكاثوليكية خلع أهبرى عن العرش وحاولت أن تحكم العاصمة والبلاد كان عدد كبير من الفرنسيين يتزايد يوماً بعد آخر – وهم ليسوا من الهيجونوت ولا من أتباع العصبة بيتجهون بأفكارهم إلى هنرى ناقار وارث العرش بحكم القانون . وكان هذا الأمير ، ابن الجنوب الشاب ، قد كشف عن صفات حربية باهرة : فقد أثبت في كوترا من الكاثوليك في معركة نظامية ؛ كما أن أعمال الفروسية العديدة التي شاعت عنه ، من الكاثوليك في معركة نظامية ؛ كما أن أعمال الفروسية العديدة التي شاعت عنه ، وحرصه الريقي وروحه المرحة – كل ذلك كان مما قربه إلى رجل الشعب . كان بروتستانتياً ، ولكنه كان رجلا ، بيما كان قريبه الملك – الذي كان يلبس عقداً من اللؤلؤ وأقراطاً في أذنيه – كاثوليكياً ، ولكنه كان خليعاً . ووجد ابنا العم أن مصلحتهما المشتركة تدعوهما إلى مهاجمة العصبة الكاثوليكية ، تلك العصبة التي خلعت أحدهما وأعلنت أن الآخر لا يستحق العرش . ولكن بيما كانت جيوشهما تقف خارج پاريس ، خر الملك صريعاً على يد يعقوبي مفتون اسمه جاك كلمان تقف خارج پاريس ، خر الملك صريعاً على يد يعقوبي مفتون اسمه جاك كلمان في فرنسا ، وانفتح باب الصراع المباشر بين هنرى ناقار و « العصبة » .

وحكمت پاريس باسم العصبة لجنة من ستة عشر بإشراف دوق مايين Mayenne الأخ الأصغر له برى جيز . وقد فرضت نظاماً من الإرهاب شبيه بحكم لجنة الأمن العام فى عام ١٧٩٤ . ويستند المدافعون عن تلك اللجنة إلى أنها صانت لفرنسا عقيدتها الكاثوليكية وهى أكثر ملاءمة للناس من الپروتستانتية ، وأن الجرائم التى ارتكبتها كر هت الناس فى النزعات الجمهورية مدى قرنين من الزمان . وكان من آثار حكمها العنيف المكروه رجوع فرنسا آخر الأمر إلى الاعتقاد بأن إعادة الملكية الوراثية من شأنه أن يقلل من فرص الانقسام ؛ ولما كانت البلاد لا تقبل حكم أميرة إسبانية ولا حكم نبيل فرنسى ينتخبه مجلس طبقات الأمة ، فإن الكتلة الرئيسية الأرستقراطية الفرنسية قد التفت حول الأمير البوربوني . ولكن التعصب كان لا يزال حاداً اللغ من حدته أن هنرى حتى بعد تخليه عن عقيدته الپروتستانتية في كنيسة سان دنيس ( ٢٥ يولية ١٥٩٣) — اضطر إلى الانتظار مدى ثمانية في كنيسة سان دنيس ( ٢٥ يولية ١٩٩٣) — اضطر إلى الانتظار مدى ثمانية

شهور خارج أسوار پاريس قبل أن يتمكن من التغلب على مقاومة المدينة .

وحمل العاهل الجديد إلى فرنسا هدية أثمن من كل ما حققه ملوك القالوا من باهر الأعمال : فقد كان يهتم برجل الشارع في فرنسا ويتمنى أن يراه راتعاً في بحبوحة الرخاء والسعادة . ورغم أن مذكرات وزيره اليروتستانتي الكفء سللي Sully موضع شك في كثير من النقاط ، إلا أنها على الأقل تقدم دليلا جيداً على أن حكومة فرنسا في عهد هنري الرابع كانت تهدي في أعمالها بفكرة الصالح العام. ومن ذلك أنها شرعت تعمل في عزم على قمع الفوضى وتحسين الزراعة وترويج التجارة وإعادة السلام إلى بلد نزلت به ثلاثون عاماً من الحروب الأهلية إلى أدنى درجات البؤس. وقد تحقق الكثير من مشروعات الحكومة : كالأعمال العظيمة لتجفيف المستنقعات وتحسين الطرق . وازداد الدخل وانخفضت الديون ؛ وقد وجد سللي البلاد عند توليه الحكم مثقلة بعجز كبير ، ثم تركها وقد تخلصت من ديوبها . ولكن كان على هنرى قبل أن يتمكن من تطبيق هذا العلاج تطبيقاً كاملا أن يواجه مشكلتين ملحتين : الإسپان والهيجونوت . وقد استطاع ببعض العون من الملكة إليزابيث أن يطرد جيشاً إسپانياً من أميان ، وأجبر إسپانيا (طبقاً لمعاهدة قرقان التخلي عن كاليه وبلاڤيه Blavet في برتياني ، وهما على التخلي عن كاليه وبلاڤيه القاعدتان الفرنسيتان اللتان كانت إسپانيا قد وضعت يدها عليهما بصفتها حليفة للعصبة الكاثوليكية . أما الهيجونوت فقد كانوا يثير ون صعوبة أخطر من ذلك بكثير . كانوا رجالًا من حديد تحدوا التاج الفرنسي أكثر من ثلاثين عاماً ، وكان بوسعهم فى أى وقت أن ينزلوا إلى الميدان جيشاً من خمسة وعشرين ألف رجل - لهذا لم يكن من اليسير إخضاعهم ؛ بل كانوا في مركز يمكنهم من الوقوف من الملك موقف الند للند . ولم تكن التسوية المشهورة المعروفة بمرسوم نانت مرسوماً ملكيتًا بالعفو تفضل به الملك ؛ كما أنها لم تكن إعلاناً فلسفيا للتسامح \_ إنما هي معاهدة لم يمكن الوصول إليها إلا بعد مفاوضات مضنية استلزمت وقتاً طويلا ، ثم قبلت بعد تردد كضرورة فرضتها ظروف كريهة لا يمكن تجنبها . ولقد منحت هذه التسوية الهيجونوت حرية العبادة في قلاع النبلاء وفي أماكن معينة نُص عليها ، كما منحتهم المساواة في الحقوق المدنية والحماية القانونية ؛ وزيادة في ضمان سلامتهم منحوا حق وضع حاميات فى أكثر من مائة مدينة محصنة بما فى ذلك بعض القواعد الكبرى فى البلاد مثل لاروشل وسومير Saumur ومونيلييه – وكل ذلك على حساب الجزانة الفرنسية . وفى الواقع لقد سمح لدولة هيجونوتية ، صغيرة بجيشها وقلاعها وحكومتها المدنية ، أن تقوم وتعمل فى قلب فرنسا .

ولمرسوم نانت مكان ملحوظ فى تاريخ الحضارة باعتباره أول اعتراف عام بأن من الممكن أن تقوم أكثر من طائفة دينية واحدة فى نفس الدولة ؛ فقد جعلت هذه التسوية الشهيرة التسامح الديني جزءاً من القانون الدستورى لفرنسا قبل الاعتراف به فى إنجلترا أو ألمانيا لوقت طويل . وهكذا انتزع الهيجونوت قوة واقتداراً من خصومهم الكاثوليك امتيازات ما كان الكاثوليك ليسمحوا بجعلها موضع نقاش .

ومنذ ذلك الوقت وضعت الأسس لأزهى فترة في تاريخ فرنسا انتعشت فيها الملكية وسما قدرها واتسع نطاق الصناعة والتجارة فيها بشكل ملحوظ ، ودبت الحماسة في الكنيسة الكاثوليكية وأثرتحياتها بفضل تحدى عقيدةالهيجونوت لها ووجودها معها جنباً إلى جنب . ولكن كُتب لهذه المزايا أن تتبدد أمام التعصب الأعمى والحشع القاتل . ولقد قال سكاليجر Scaliger \_ البحاثة الكلاسيكي الكبير \_ عن هنرى إنه لا يستطيع تركيز تفكيره على المستقبل لمدة ربع ساعة برغم ذكائه ومعرفته الواعية للطبيعة البشرية . فلو أنه كان يتمتع بمزيد من بعد النظر لحاول أن يحكم بمعونة مجلس طبقات الأمة ، ولرفض استدعاء اليسوعيين الذين كانوا قد طردوا من فرنسا في عام ١٥٩٤ باعتبارهم مفسدين للشباب ومقلقين للأمن العام وأعداء للملك والدولة، ولأبعد عن عقله فكرة حرب خارجية أملاها الطمع . لقد عاش هنرى الرابع ، الذي كان معرضاً باستمرار للقتل على يد سفاك ، معتمداً على ما تمليه عليه قرّيحته الحاضرة . ولقد رفض هنرى واثقاً في رجاحة عقل مستشاريه ، ورغم الوعد القاطع الذي أخذه على نفسه ــرفض أن يدعو مجلس طبقات الأمة للانعقاد أو أن يشرك معه رعاياه في المران على أعباء الحكومة . كان سمح النفس في المسائل الدينية ، وقىد ورث كاترين مديتشي في خطة التسامح ؛ ولكنه استدعى اليسوعيين الذين قُـُدر لنفوذهم في البلاط ولتأثيرهم في التعليم الفرنسي ــ وهو التأثير المطبوع بروح التعصب ــ أن يؤديا إلى طرد الهيجونوت ونقض مرسوم نانت الذي كان أعظم ما قام به هنري .

أما في السياسة الحارجية فقد تأرجح هنرى بعد صلح قرقان (١٥٩٨) بعض الوقت بين فكرة الاحتفاظ بالسلم مع إسپانيا ، سلماً تدعمه مصاهرات ملكية ، وبين الهجوم على أسرة هاپسبورج . ولكن أفكاره اتجهت بالفعل إلى الحرب وإلى سياسة كتلك التى تحمس لها كولينى منذ حوالى الخمسين عاماً : وهى القيام بهجوم كبير على أسرة هاپسبورج الكاثوليكية بمساعدة پروتستانت ألمانيا والأراضى المنخفضة ، وينتهى باحتلال الأراضى المنخفضة الإسپانية وإيصال حدود إسپانيا إلى الرين . ووجد هنرى تعلة لتنفيذ هذا المشروع في النزاع على مصير كليڤ جيليش Cleves-Julich الواقعة على الحدود الفرنسية الشرقية ، وتقرير إلى أى الكتلتين تتتمى : الكاثوليكية أو البروتستانتية . واختار هنرى لحظة البدء في العمل مدفوعاً بعاطفته نحو دوقة كونديه التي كان زوجها قد دفع بها إلى حماية البلاط النمساوى في بروكسل دون استعداد ديلوماسي كاف . وكان على حافة الحرب لتنفيذ مشروعه الضخم المعادى للكاثوليك حين خر صريعاً بخنجر رقاياك Ravaillac وهو كاثوليكي متعصب . وهكذا لم يكن من شأن استدعاء اليسوعيين إلى فرنسا أن يكسر من غارب « العصبة » الكاثوليكية .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- L. von Ranke, Civil Wars and Monarchy in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Tr. M.A. Garvey. 2 vols. (1852)
- L. Rouvier, Les Origines Politiques des guerres de religion. 2 vols.
   (1913-14)
- E. Armstrong, The French Wars of Religion. (1892)
- P.F. Willert, Hency of Navarre and the Huguenots of France. (1893)
- A.J. Grant, The Huguenots. (1934)
- J.H. Mariéjol, Catherine de Médicis. (1920)
- E. Faguet, Seizième siècle. Etudes Littéraires. (1894)
- L. Battifol, The Century of the Renaissance. (1916)
- J. Delaborde, Gaspard de Coligny, Admiral de France. (1879-82)
- A.J. Butler, Wars of Religion in France (Cambridge Modern History, Vol. III, chap. I).
- Lord Acton, Lectures on Modern History (Saint Bartholomew). (1906)
- A. Forneron, Les Ducs de Guise et leur époque. 2 vols. (1878)
- A. Tilley, The Literature of the French Renaissance 2 vols. (1904)

## الفصل الخامس عشر قيام الحمهورية الهولندية

استمساك إسپانيا بالديانة الكاثوليكية - فيليب الثانى - إسپانيا وجيشها وأسطولها - مالية إسپانيا واقتصادياتها - أهمية الأراضى المنخفضة لإسپانيا - انحياز إليزابيث إلى البروتستانتية - نجاح الملكة في إسكتلندة « محض إنجليزى » - المحافظة على الوحدة القومية - الحل الوسط الحاص بالكنيسة - فليب و إنجلترا - جرنفل Granvelle في الأراضى المنخفضة - وليم أورنج - إجمونت Egmont وألفا - أورنج وألفا - تسوية غنت The Pacification of Ghent . دون جوان النمسوى - انشقاق الشهال عن الجنوب - تأسيس جمهورية الأراضى المنخفضة - سطوة أمستردام - بيت أورنج - أسباب نجاح الهولنديين - العوامل التي شت جهود پارما - مهارة موريس ناساو Nassau العسكرية - الهولنديون يوقعون هدنة مع إسپانيا ( ١٩٠٩) .

برزت إسپانيا في النضال الأوربي الكبير الذي أثاره الإصلاح البروتستانية أكبر نصيرة للقضية الكاثوليكية. فبيها استقر في شهال ألمانيا لونمن ألوان البروتستانئية وبنيها كان لون آخر منها يخوض في فرنسا معركة حياة أو موت ، كانت إسپانيا ممتنعة وراء حدودها الجبلية الصلبة كاثوليكية من قمة رأسها إلى إخمص قدمها . فني إسپانيا ارتبط الدفاع عن العقيدة الكاثوليكية ونشرها بنمو الأمة ومجدها على نحو لا تجده في أي مكان آخر في أوربا . كان الرهبان والراهبات والقساوسة يشكلون جانباً كبيراً من السكان ، واعتبرت محاكم التفتيش وكانت تحت رقابة التاج بإجراء وقائياً ضرورياً . وكان المشهد المثير لتنفيذ أحكام التحريق علناً في بلد الوليد (١٨ أكتوبر ١٩٥٩) الضربة الأولى في حملة القمع التي وجهت ضد العقائل الجديدة التي جاءت من ألمانيا إلى إسپانيا ، وهي حملة لم تثر سوى احتجاجات متقطعة عقيمة . وقد بلغ من نشاط محاكم التفتيش الإسپانية بتشجيع من فليب الثاني أن الهرطقة وكانت لا تزال إذ ذاك في إسپانيا نبتاً جديداً لم يألفه الناس قد اجتثت من جذورها قبل نموها . ومنذ ذلك الوقت غدت الكنيسة الكاثوليكية قد اجتثت من جذورها قبل نموها . ومنذ ذلك الوقت غدت الكنيسة الكاثوليكية ثورة من الإسپانيا ذاتها وأيدتها عمرة من إسپانيا ذاتها وأيدتها عمرة من إسپانيا ذاتها وأيدتها وردة وردة التحدي خاء التحدي لها من جانب حركة نبعت من إسپانيا ذاتها وأيدتها

فيما يبدو - أغلبية الشعب الإسپانى .

وكان فليب الثانى حاكماً كاثوليكياً متديناً شديد التمسك بواجباته ؛ وكان يرى أن أسمى رسالاته فى الحياة أن يستأصل الهرطقة من جذورها فى البلاد التى يحكمها ، وأن يأخذ بناصر عقيدة آبائه فى شتى ربوع العالم . ولما كان رجلا ضيق الأفق جاداً فى عمله متوافراً عليه ، عاجزاً عن تمييز جلائل المسائل من حقيرها — وبالتالى عاجزاً عن أن يعهد بعمله لغيره — فإنه أثقل فى نفسه بواجبات تافهة ، بحيث خفيت عليه الجوانب الكبرى من ساسة الدولة . ولقد ترسبت فى ذاكرته بعض الذكريات المعتمة : كقتل أكبر أبنائه — وكان مختل العقل ، واغتيال سفير للأراضى المنخفضة سراً . ولا يعى التاريخ أمثلة كثيرة أفجع من حياة هذا الحاكم المستبد المنقبض المثقل ولا يعى التاريخ أمثلة كثيرة أفجع من حياة هذا الحاكم المستبد المنقبض المثقل الضمير وقد راح — منكباً على مكتبه وباذلا جهداً يفوق طاقة البشر — يعمل لإنقاذ إمبراطورية إسپانيا الكاثوليكية من الأفكار الجديدة التى بلبلت الخواطر ، ومن القوى العارمة التى كان يزخر بها العالم .

وكانت قوة إسپانيا كامنة فى جيشها القائم ؛ ولم تكن بأوربا قوة مشاة أكثر مراناً أو نظاماً أو حنكة فى الحرب من مشاة الإسپان المشهورين الذين قدر لهم أن تكون إيطاليا ميدان تدريبهم . ولقد هرع نبلاء الإسپان إلى الانتظام فى صفوف الجيش معتقدين أنهم لن يندموا على الانخراط فى السلك العسكرى تحت سماء إيطاليا المشرقة . وفى النصف الثانى من القرن السادس عشر كان ملك إسپانيا يتمتع بخدمة أمهر الضباط فى أوربا . وكان نفر منهم – مثل ألقا – من النبلاء الإسپان ، بينا كان آخرون من الإيطاليين ، ومن بينهم أعظم قواد ذلك العصر ألسندر و فارنيز Alessandro Farnese دوق پارما . هكذا كان من دواعى فخر السياسة الإسپانية أنها استطاعت أن تجتذب إلى خدمة التاج الإسپانى بعضاً من أعلى الكفايات من أشد عائلات إيطاليا اعتزازاً بأصولها النبيلة .

على أن قوة إسپانيا البحرية كانت أقل خطراً . فهى من ناحية دولة بحر متوسط ، ثم هى دولة محيط أطلنطى من ناحية أخرى . وكان يواجهها فى البحر المتوسط عبء تطهيره من القراصنة الأتراك ، ومساعدة البندقية وفرسان مالطة فى وقف تقدم الزحف البحرى المطرد لأسطول السلطان . وكانت هذه التبعات ثقيلة

ومرهقة . فهذا العدو الجسور السريع الحركة كان ـ من قواعده في الجزائر وتونس - يشن الغارات على جزائر البليار وشاطئ بلنسية . وكانت الدولة العمَّانية الطموح ، التي وطدت مركزها في القسطنطينية ، تعتمد على بحارة من اليونان ومصدر تهديد مستمر لسلامة إيطاليا . حينئذ نشأ على مياه البحر المتوسط الهادئة ــ على مرّ القرون – شكل من أشكال الحرب لم يكن يتناسب على الإطلاق مع مناخ المحيط الأطلنطي . فالسفن الواطئة التي تدفعها المجاذيف (Galleys) ، وهي السفن القديمة من أيام الجمهورية الرومانية والإمبراطورية الرومانية ، كانت لا تزال تستعمل ؛ وطريقة التجذيف صوب العدو والاشتباك معه ، ثم حسم المشاة للمعركة بالتلاحم بالأيدى على صفحات البحر ، كانت لا تزال متبعة أيام فيليب الثاني لم تتغير عما كانت عليه في أيام إجزرسيس (١١) و يوميي (٢). وأعظم معركة بحرية دارت في البحر المتوسط في القرن السادس عشر ـ وهي معركة ليانتو Lepanto (١٥٧١) التي أوقع فيها دون جوان النمسوي ، أخو الملك فليب ، هزيمة ساحقة بالجيش التركى ، كانت معركة بين هذا النوع من السفن وبين السفن ذات المجاذيف . ولكن لم يترتب على هذا أن يحصل الرجال الذين مرنوا على القتال في هذه السفن على أية خبرة تكون عوناً لهم في تسيير السفن الشراعية عابرة المحيطات أو الغلايين (Galleons) التي أصبحت جزءاً لا غني عنه في القوة البحرية الإسپانية . بل على العكس من ذلك ، غدا استخدام النوع القديم من السفن ، أي السفن الواطئة ذات المجاذيف ، في وقت أصبحت لا تتمشى مع روح العصر ، غدا أمراً شديد الضرر . وأصبح بإمكان أسطول مزود ببحارة في المحيط أو في بحر المانش أن يثق في قدرته على دحرً عدو لا يزال أسير خطط حربية تقوم على حشو البنادق من الأمام ، وهي الطريقة التي كانت متبعة في حرب السفن الواطئة ذات المجاذيف.

ومما عرقل جهود إسپانيا في ذلك الوقت أنها \_ بسبب اضطرارها إلى الحرب في جبهتين \_ كانت مضطرة إلى أن تستخدم في نفس الوقت طرازين من سفن

<sup>(</sup>١) أجزرسيس الأول ملك الفرس الذي قام بحملة ضخمة في أوائل القرن الحامس الميلادي لغزو بلاد الإغريق ، منيت بالفشل .

<sup>(</sup> ۲ ) جنايوس پومبي Gnaeus Pompeius ( ۲ ) ـ المحارب الروماني الكبير . هزم في الحرب الأهلية بينه وبين يوليوس قيصر ، وفر إلى مصر حيث قتل .

القتال: أحدهما قديم غاية القدم، والآخر حديث جداً، وأن كثيراً من بحارتها قد تدربوا على الطريقة القديمة. ولكن كان من الممكن التغلب على هذه العراقيل لو قيض للمشرفين على شئون إسپانيا أن يلهموا التقدير الواعي لقيمة القوة البحرية في القتال. ومن العجيب أن إسپانيا برغم المصالح الضخمة التي تكونت لها في العالم الحديد لم تبذل جهداً مستمراً لكسب السيطرة في الحيط الأطلنطي. ومن المؤكد أن تحرر الجمهورية الهولندية من السيطرة الإسپانية يرجع إلى حد كبير إلى ترك الثوار يسيطرون على البحر دون منازع.

ولكن ضعف إسپانيا كان في اضطراب ماليتها . لم توجد في القرن السادس عشر حكومة أوربية ذات اقتصاد قوى ؛ ولكن إسپانيا ضربت مثلا فريداً لبلد يمتلك مساحة واسعة من الكرة الأرضية في كلا العالمين القديم والحديث ، وفي متناول يديه أغنى الموارد المعدنية المعروفة حينئذ ، ومع ذلك فهو في حاجة مستمرة إلى المال ، وهو غالباً عاجز \_ لفقره المدقع \_ عن القيام بأبسط أعباء الحكومة . وأسباب هذا التناقض يرجع بعضها إلى سياسة عامة لا وعي فيها ولا ذكاء ، وبعضها إلى جهل بالقوانين الاقتصادية وإلى نظام ضرائيي فاسد ؛ ولا يقل عن ذلك أثراً فقدان أي وقف جدى لأعمال المضاربة والتبذير . ولم يكن باستطاعة الملك أن يجمع الكثير من الأموال من إسپانيا ذاتها: فالإكليروس - برغم ثرائهم العريض - كانوا يعفون من الضرائب ؛ وفي قشتالة كان النبلاء غالباً عرضة لإجراءات ابتزاز من وقت لآخر ، ولكنهم - بسبب ما جرت عليه العادة لوقت طويل - كانوا يعفون من المساهمة في موارد التاج المنتظمة ؛ وفي أراجونة أقر الكورتيز مبلغاً ثابتاً من المال ولكنه غير كاف بالمرة . ولما كان الانتهاب شائعاً في المستعمرات الإسپانية ، فلم يكن يصل إلى الخزائن الملكية سوى جانب صغير من الثروة التي كانت تجمع من المكسيك وبيرو . ولكن إذا كان في الوسع علاج خراب الذمم بفرض رقابة أشد صرامة ، فإن أخطر من ذلك أن النظام المالى العام في الإمبراطورية الإسپانية كان يقوم على نظرية خاطئة فيما يتعلق بالتجارة ــ إذ أن رخاءها كان يتطلب أن يوفر لها أقصى ما يمكن القيام به من التبادل الدولي للبضائع . أما إسپانيا فقد اتبعت فعلا خطة الحماية فى أضيق صورها وأشدها إسرافاً . ولم يكن فى إسپانيا إذ ذاك أى علم أو صناعة ؛ وعلى حين أنها كانت عاجزة عن أن ترسل إلى مستعمراتها ما كانت هذه الأخيرة تحتاج إليه ، فإنها حرمت عليها المتاجرة مع اللول الأخرى . وكان من المتوقع أن تنتهى هذه السياسة إلى إحدى نتيجتين لا ثالث لهما : إما عرقلة التقدم المادى فى المستعمرات ؛ أو تشجيع التهريب على نطاق واسع . وقد أدت هذه السياسة فى الواقع إلى كلتا النتيجتين — هذا فى الوقت الذى عرقلت فيه ضرائب داخلية لا حصر لها تجارة إسپانيا و زراعتها ، كما أثقلت كاهلها كذلك ضريبة الكابالا (alcabala) (١) وهى ضريبة كانت تفرض بنسبة ١٠٪ على المبيعات، حتى إنه من العسير أن نتصور وجود وسيلة أخرى دبرت خيراً من هذا لتشل الرخاء الاقتصادى عند شعب من الشعوب .

وإذا كان من الممكن استخراج القليل من المال من إسپانيا ، فلم يكن يتوقع منه شيء في إيطاليا – وترتب على هذا أن تكون الأراضي المنخفضة هي مصدر الدخل المادي الأكثر قابلية للتوسع . وقد غدت أنتورب إذ ذاك من أغني المدن التجارية في العالم ؛ ولم تكن تعترض نشاطها القيود التي كانت تفرضها طوائف الحرف (guilds) ، وغدت مركزاً عظيماً للمعاملات الدولية ، وبزت بسهولة بروج وغنت في الثروة وحرية المواصلات ، كما غدا لها – بفضل نمو تجارة المحيطات – ميزة على الفلاندر باعتبارها مركزاً للأعمال المصرفية. وكانت أمستردام وهي إحدى مدن الهانسا – تسير بخطي واسعة نحو التقدم، وقد نما رخاؤها – الذي كان مستمداً في الأصل من صيد الأسماك – بفضل الثروة النامية للدول الأوربية القريبة من ساحل الأطلنطي . وهكذا أترعت الأراضي المنخفضة بالثراء ، فكانت القلب المالي للإمبراطورية الإسپانية .

وكانت إنجلترا – التي حكمها فليب بعض الوقت بصفته زوجاً للملكة مارى – مرتبطة بالأراضى المنخفضة التي كانت بالنسبة لإسپانيا أرض الذهب – بروابط المبادلات التجارية منذ أمد بعيد . وكان فليب – كأبيه من قبل – يدرك تماماً قيمة إنجلترا كحليف وصديق . كان يقدر قيمة التجارة الإنجليزية بالنسبة إلى رعاياه الفلمنك والنتائج السيئة التي تترتب على وقف هذه التجارة ؛ كما كان يعلم

<sup>(</sup>١) من الكلمة العربية  $_{\rm u}$  القبالة  $_{\rm u}$  .

أن إنجلترا تستطيع – لو ناصبته العداء – أن تعرقل المواصلات البحرية بين إسپانيا والأراضى المنخفضة ، وأنها تستطيع – لو وهبته صداقتها – أن تحمى هذه المواصلات أحسن حماية . ولكنه كان كاثوليكينًا مخلصاً ، وكان يقدم الدين على أى اعتبار آخر . واحتفاظه بصداقة إنجلترا يتوقف – فى النهاية – على العقيدة التي يعتنقها أهلها .

ولكن إليزابيث صممت على أن تكون پروتستانتية . وكان قرارها هذا جريئاً : فشال إنجلترا كان لا يزال كاثوليكياً ، وكذلك سكان مرتفعات إسكتلندة والأيرلنديون ؛ على حين أن جيشاً فرنسياً تقوده الوصية مارى جيز كان يعسكر فى المنخفضات الإسكتلندية للدفاع عن القضية الكاثوليكية . ولكن إليزابيث اتخذت هذا القرار بالتعاون مع مستشارها العظيم وليم سسل Gecil لورد برجلي Burghley ولم تتراجع قط . وربما تكون قد تأثرت في ذلك بآثار تربيتها الأولى وتنشئها وفقاً للعقيدة البروتستانتية ، وبألوان المهانة التي عانتها في عهد أختها الكاثوليكية .

وقد أبدت الحكومة الإنجليزية في السنوات القليلة الأولى من حكم إليزابيث من الحنكة السياسية ما لم تبلغه قط أية حكومة أوربية حتى ذلك الوقت . أمكن تفادى حرب أوربية ، وكان ذلك لخير البلاد ، وأقيمت كنيسة إنجلترا على أساس قوى مستقر دون حدوث قلاقل أهلية ، وبأدنى حد من التدخل في حرية الفكر . وأرسل جيش إلى إسكتلندة حيث أبدى من الشجاعة في حينها ما يعود الفضل فيه إلى مسل ، ونجح هذا الجيش في تحرير البلاد من عساكر الوصية الفرنسية مارى الذين كانوا هناك لحراسة القضية الكاثوليكية ، وبهذا مهدت الأرض في منخفضات إسكتلندة لتلقى دعوة جون نوكس والديانة البروتستانتية . ولا يوجد في تاريخ إنجلترا الحربي لتلقى دعوة جون نوكس والديانة البروتستانتية . ولا يوجد في المهاية بمعاهد للدينة ليث الحصار المضطرب لينجل من وترلو ما يفوق في نتائجه البعيدة المدى ذلك الحصار المضطرب لدنبرة . فلأول مرة منذ قرون يدخل جيش إنجليزي إسكتلندة ، لا ليلحق مهانة بكبرياء الإسكتلندين ، بل ليخدم قضية إسكتلندية . وهكذا خطت الحكومة بكبرياء الإسكتلندين ، بل ليخدم قضية إسكتلندية . وهكذا خطت الحكومة الإنجليزية — بتأمينها للإصلاح البروتستانتي في جنوب إسكتلندة — الحطوة الأولى اللازمة لاتحاد البلدين على أنحو ما تنبأ به بعض عقلاء الرجال في ذلك الوقت . اللازمة لاتحاد البلدين على أنحو ما تنبأ به بعض عقلاء الرجال في ذلك الوقت .

ومن الحير أن الحكومة استطاعت أن تتجنب خططاً حمقاء كان يحتمل أن تفسد هذا العمل العظيم الذي أملته الحنكة السياسية: كإحياء ادعاء إنجلترا القديم في السيادة على إسكتلندة أو زواج الملكة إليزابيث من نبيل إسكتلندى. ولكن الحكومة الإنجليزية لجأت إلى خطط ماهرة، فضربت الحكومة ضربها في الوقت الذي كانت تنعم فيه بالهدوء وفرنسا مشغولة بمؤامرة أمبواز (١). وفي أثناء ذلك كانت ملكة إنجلترا تخادع بتقديم بعض العون للثائرين في فرنسا أحتى تحول الأنظار عن ضربتها في إسكتلندة.

وكانت الملكة الجديدة تعتز بأنها « محض إنجليزية » . فقد كانت على علم بهواجس رعاياها في الجزيرة ضد الأجانب ، الأمر الذي لمسته بنفسها في عاصفة الاحتجاج التي واجهت زواج أختها بإسپاني . ولهذا لم تعتزم تكرار الحطأ الذي ارتكبته أختها . ولكن استهواء الرجال كان طبيعة ثانية فيها ؛ كما رأت في التالهي الجدى ببحث عروض الزواج منها واجباً دبلوماسيًّا عليها تدين به لبلدها . ومن ذلك أنها ــ حرصاً منها على أن تحفظ للهيجونوت روحهم المعنوية ــ أبدت لفترة تزيد على عشر سنوات استعداداً لقبول زواج ألنسون Alençon الذي كان يصغرها بنحو عشرين عاماً ، والذي كان مجرد أضحوكة ، حتى فيما لو كانت خلاله أقل مدعاة للاحتقار . ورغم ذلك فإنها في قرارة نفسها كانت تأنف أن يشاركها أجنبي عرشها وآ ثرت أن تموت \_ كما عاشت \_ ملكة عذراء و « محض إنجليزية » . وقد قالت لآخر برلماناتها في نهاية حياتها الطويلة : « رغم أنكم قد لقيتم ، وستلقون ، على هذا العرش من هم أقوى مني وأحكم ، إلا أنكم لم تجدوا وان تجدوا من هو أكثر حبًّا لكم مني » . وكان الإنجليز يعلمون أن ذلك حق ، ولم يستطع شيء أن يحجب عنها ولاء رعاياها لها ولاء شاعريًّا: سواء مظاهر الغرور والحماقات التي كانت كفيلة بأن تجعل امرأة أخرى أدنى من إليزابيث موضعاً للسخرية ، أو الأعمال الوضيعة التي تكفي لتلطخ أية سمعة بالأوحال . كانوا يحسون أنها امرأة عظيمة معتزة بنفسها متوقدة الحماسة ، حكيمة إلى درجة تفوق التصور ، وأنها وهبت حياتها لخدمة بلادها ومجدها.

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق ، ص ۱۸۷ .

وكان الجميع في خارج إنجلترا يعترفون بأن بلداً كإنجلترا بلغ هذا المبلغ من الثروة والقوة لا يمكن غزوه على الإطلاق إذا ما بقى متحداً ؛ ومن هنا استندت آمال آل جيز \_ ثم آمال فليب الثانى واليسوعيين من بعد ذلك \_على احمال انقسام الإنجليز على أنفسهم . ولكن باستثناء حركة العصيان التى قام بها إيرلات الشمال في عام ١٥٦٩ \_ وكان قد مضى على جلوس إليزابيث على عرشها أحد عشر عاماً لم يتهدد الوحدة القومية خطر جدى ؛ وأتت دعوة الشمال الكاثوليكي متأخرة جداً . فسكان منخفضات إسكتلندة كانوا قد انضموا بالفعل إلى كنيسة الإصلاح ، كما أن معظم سكان وسط إنجلترا وجنوبها ارتضوا التسوية الأنجيلكانية . وهكذا كما أن معظم سكان وسط إنجلترا وجنوبها ارتضوا التسوية الأنجيلكانية . وهكذا حين نشبت الحرب مع إسپانيا ، لم يوجد حزب إنجليزي مستعد لتعضيد الغزاة الأجانب، كما كان شأن « العصبة » في فرنسا . كانت لندن پروتستانتية قلباً وقالباً ؛ وما كان أحد يقبل أن يفكر في أن تقيم بعاصمة الإنجليز حامية إسپانية كتلك التي وما كان أحد يقبل أن يفكر في أن تقيم بعاصمة الإنجليز حامية إسپانية كتلك التي احتفظت « للعصبة » بپاريس .

وفى مقدمة الأسباب التى عملت على تشكيل تفكير الرأى العام فى إنجلترا على هذا النحو غير العادى البراعة التى تم بها توطيد الكنيسة الإنجليزية على دعائمها الجديدة: فلم يحرق أحد من خصومها ، وعومل الأساقفة الكاثوليك الذين جردوا من أملاكهم باحترام ؛ ورغم أن البرلمان قد أقر قانوناً بالوحدة الدينية بملائل لقد أطلقت فإنه لم ينفذ بشكل يجعل اعتناق معتقدات دينية مخالفة أمراً خطيراً بل لقد أطلقت في ساء إنجلترا عن تدبير ملائم - غمامة هذبت من معتقدات الملكة الدينية ، في ساء إنجلترا من تدبير ملائم - غمامة هذبت من معتقدات الملكة الدينية ، حتى بدا للناس فى نهاية الأمر أن من المحتمل أن تعود إلى حظيرة البابوية - فعلى حين اعترضت الملكة على التضحية فى القداس ، لم تخف كراهيتها لزواج رجال حين اعترضت الملكة على التضحية فى القداس ، لم تخف كراهيتها لزواج رجال الدين ، وكانت الشموع تضىء أحياناً على مذ بحها فتعطى الكاثوليك بصيصاً خداعاً من نور الأمل .

أما أولئك الذين أزعجهم الخوف من اقتداء الملكة بوالدها فتعلن نفسها « رأس الكنيسة » ، فقد تعز وا بلقب جديد غامض قد يعنى أقل من ذلك ، ولو أنه قد يعنى أيضاً نفس الشيء . وبعد — فأى شيء في هذه التسوية الدينية مما يدفع العقلاء إلى الثورة ؟ إن طقوس الكنيسة (The Liturgy) المستمدة من كتاب صلوات

كرائمر الموضوع في عام ١٥٥٢ بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه ، وضعت بصراحة على نماذج كاثوليكية ، وإن تكن حكومة الكنيسة أسقفية ونصوص عقيدتها كلقنية إلى حد كبير . ولهذا لم تحظ هذه التسوية الدينية بالرضى التام من جانب أى فريق من الرأى العام : فالفقهاء الإنجليز الذين تلقوا علومهم الدينية في سويسرا وجدوها جد محافظة ، على حين اعتبرها الكاثوليك جد ثورية . أما أولئك الذين كانوا يمقتون وشاح الكهنوت أو موائد القربان المقدس ، أو يبحثون في الكتاب المقدس عن بينة للأساقفة فلا يجدون إلا قليلا ، فقد بدت لهم كنيسة إليزابيث بعيدة كل البعد عن الكمال . أما الشعب في مجموعه ، ممن لا تعنيهم في كثير أو قليل المسائل اللاهوتية ، فلم يجدوا في هذه التسوية القائمة على التوفيق شيئاً يكرهونه ، وبقي الكاثوليكي العادي لايحرك ساكناً حتى عام ١٥٧٠ حين حرم البابا يكرهونه ، وبقي الكاثوليكي العادي لايحرك ساكناً حتى عام ١٥٧٠ حين حرم البابا الملكة وأعلن عزلها ، فاضطر حينئذ أن يسائل نفسه : لمن يدين حقاً بالولاء في خاتمة المطاف ؟

وحين اعتلت إليزابيث العرش لم تكن إنجلترا فى نظر ملك إسپانيا متشحة بثوب العداء ؛ بل كانت بلداً ينبغى عليه أن يسجى لكسبه ومصالحته .

ورغم أن فيليب كان كاثوليكياً متديناً ، عقد العزم على اجتثاث جذور الهرطقة من أملاكه ، فإنه لم يكن قط صليبياً للدرجة التى تحدوه إلى التضحية بالمصالح السياسية الحقيقية لبلاده على مذبح الدعاية الدينية . كانت إنجلترا دولة «مهرطقة» — وهذه طامة كبرى ووصمة بشعة . ولكن هرطقة إنجلترا لم تكن مطلقاً مما يحدو بفليب إلى مهاجمتها ؛ بل إنه — على العكس من ذلك اغتبط كثيراً برؤية جيش إنجليزى يحطم كبرياء آل جيز في إسكتلندة رغم كوبهم من الكاثوليك . وكان من الجائز أن يتوقع منه — بصفته كاثوليكياً — أن يرحب بتوقع احتمال حدوث اتحاد بين إنجلترا وإسكتلندة وفرنسا تحت حكم مارى ملكة الإسكتلنديين ؛ ولكنه — بصفته ملكاً لإسپانيا — كان لا يسعه إلا أن يعتبر هذا الاحتمال كارثة ينبغي تجنبها بأى ثمن . وفي هذا التقدير الأخير ثبت أن السياسي فيه أقوى من الكاهن — وهكذا وقف فليب من الأزمة الكبرى التي وطدت الإصلاح الير وتستانتي في إسكتلندة ومهدت الطريق للاتحاد بين إنجلترا وإسكتلندة ،

موقف الصديق الذى لا يحمل ضغناً لأخت زوجته ، إليزابيث الهرطقية . وهكذا عاونت إسپانيا المذهب البروتستانتي في إنجلترا بصداقتها في عام ١٥٦٠ بقدر ما عاونته بعدائها في عام ١٥٨٨ .

ثم جد حينداك عامل آخر جعل فليب يحرص على علاقته الودية مع إنجلترا: فقد ووجه بمتاعب خطيرة في الأراضي المنخفضة . كان الملك حين توجه إلى إسپانيا قد أناب عنه في حكم المقاطعات السبع عشرة مارجريت دوقة پارما ، وهي ابنة شارل الحامس وثمرة زواج غير شرعي من عشيقة فلمنكية . وكانت مارجريت ذكية عطوفة قوية الشخصية ؛ كما أنها من أهل البلاد ، وباستطاعها أن تتكلم لغاتها . ولو أنها تركت لتحكم المقاطعات السبع عشرة بمساعدة نبلائها المحليين دون تداخل من إسپانيا ، لما كان ثمة كبير شك في أن يكون حكمها ناجحاً مجبوباً . ولكن نائبة الملك لم تكن مطلقة الحرية : فقد أرغمتها التعليات السرية التي بعث بها الملك على أن تنفذ المراسيم ضد المهرطقين ، وفرض عليها العاهل الغائب عن البلاد هيئة استشارية من ثلاثة مستشارين ترجع إليهم بانتظام في كل مسائل عن البياسة والإدارة كبيرة كانت أم صغيرة . وكان الكردينال جرنقل ، ابن ذلك السياسي العظيم الذي كان أكبر مستشاري شارل الحامس طيلة ثلاثين عاماً ، الرئيس المعترف به لهذه الهيئة وصاحب القسط الأوفر من النفوذ فيها ، وذلك الرئيس المعترف به لهذه الهيئة وصاحب القسط الأوفر من النفوذ فيها ، وذلك المؤس عنه من الانكباب على العمل والمقدرة الفائقة ودماثة الحلق .

ووجه الخطورة الحقيقية فى حكومة جرنقل (وكانت حينئذ تعد كذلك) ليس أنها كانت تفتقر إلى المقدرة أو الحنكة السياسية ؛ بل إنها كان يطلب منها على غير ما تراه أصلح للموقف - أن تنفذ سياسة كريهة تمليها إسپانيا . كان أهالى الأراضى المنخفضة معتزين بالحقوق التى حصلوا عليها والامتيازات التى اكتسبتها مقاطعاتهم . وكانوا يمقتون وجود القوات الإسپانية وفظائع الاضطهاد الدينى الإسپانى ، ويخشون العواقب التى تترتب على تنفيذ المشروع الجديد : مشروع إنشاء أربع عشرة أبروشية ، وهو المشروع الذى كان ينذر بإدخال محاكم التفتيش الإسپانية واتخاذ إجراءات أعنف ضد العقائد الإصلاحية . وتساءل النبلاء الوطنيون الأثرياء المعتزون بأنفسهم ممن خدموا الدولة فى عهد شارل الحامس : إلى متى

يحتملون هذه المظالم ؟ ومتى يسمح لهم بنصيبهم الحق من نفوذ الحكم ومغانمه التى أقصاهم عنها الكاردينال المقيت وبطانته ؟

وكان الرجلان اللذان عملا سويتًا على إنزال الكاردينال من علياء سمائه يتباينان بشكل غريب في المزاج والطباع . كان إجمونت جنديًّا كريماً مزهوًّا بنفسه ، مهتز الشخصية بعض الشيء ، ارتفعت به انتصاراته في سان كنتان وجراڤلين Gravelines إلى الذروة في أعين الشعب، ثم أخذته الحسرة لشعوره بأنه لم يجز الجزاء الأوفى . أما وليم ناساو أمير أورنج فقد كان أصلب عوداً وإن يكن أقل احتفالا بالمظاهر ، وكانت شخصيته تقوم على الاعتزاز بالنفس والعزم والشفقة . كان هذا الأرستقراطي الكبير يأنف من وطأة القوات الإسپانية على الأراضي الفلمنكية ، وأفعم بالأسى على ضحايا قسوة الطغيان الإسپانى . حقًّا إن وليم كان يتمتع بقليل من الصفات العسكرية ، عدا أنه لم يكن مستعداً اللاعتراف بالهزيمة ؛ ولكنه كان يتحلى بعزم فائق على متابعة هدفه ، وكان لديه معين لا ينضب من المهارة الدبلوماسية \_ وقد وجد نفسه منساقاً في مجرى الأحداث إلى تزعم حركة شعبية هدفها التحرر من الحكم الإسباني . وهو يتهم بأنه كان مخلصاً لإسبانيا في البداية ثم انقلب ثائراً ، وبأنه كان كاثوليكيًّا في البداية ثم انقلب لوثريًّا فكلڤنيًّا . كان انتهازيًّا في الواقع ، يعيش على خيط رفيع من المبادئ ؛ ولما كان يهيم بالحرية ويمقت التعصب - وهي العقائد التي عرضته ، كما عرضت صديقه إجمونت ، لميتة عنيفة ــ فإنه يعد أحد كبار الأبطال في تاريخ الحرية في أوربا .

وعندما لاحت تباشير العاصفة صمم فليب على أن يضرب ضربته . ولكن لم يترتب على انسحاب جرنفل تحتضغط إجمونت وأصدقائه (١٥٦٤) إلا إصرار الملك وتصميمه على القضاء على هراطقة الشهال . وبالإضافة إلى الرعب الذى أشاعته مح كم التفتيش والتطبيق القاسى للمراسيم الصادرة ضد الهرطقة ، صدر إلى سكان الأراضى المنخفضة في ١٨ أغسطس ١٥٦٤ أمر بضرورة التزام قرارات مجمع ترنت . وبنفوذ الأمير أورنج صدر في مجلس نائبة الملك احتجاج رشمى على هذه المظالم وغيرها ، وحمل إجمونت الاحتجاج بنفسه إلى الملك في يناير ١٥٦٥ .

واحتدمت المشاعر بسرعة حين ظهر أن بعثة إجمونت لا طائل منها وأن في

عزم الحكومة انتهاج الصرامة فى تطبيق المراسيم والقرارات التى صدرت لمقاومة المرطقة . وتعاهد بعض شباب النبلاء وتكاتفوا لمقاومة محاكم التفتيش ، ومنهم كلفنيون معر وفون بالصلابة — مثل مارنكس Marnix ، ومنهم كاثوليك متأثرون بالتعاليم الإنسانية — مثل بردر ود Brederode . تلك هى الجماعة التى وضعت الوثيقة المعروفة فى التاريخ باسم «الحل الوسط» ، وهى الوثيقة المتشددة التى ما كانوا يقبلون فيها جدالا . وقد أخذهم الكبر فاتخذوا الاسم الذى أطلقه عليهم خصومهم المزدرون بهم وهم اسم «الشحاذين Gueux» — تماماً كما فعل بعض الجند البريطانيين فيها بعد حين لم يأنفوا من أن يعرفوا باسم «المحتقرين The Contemptibles» . أما فليب فكان يدبر فى هدوء ردًّا قاتلا على كل هذا الاحتجاج والهيجان (وقد حاول أورنج وإجمونت أن يسلكا بهما مسلك الاعتدال ) وعلى الثورة الوحشية التى قام بها الكلفنيون على العقائد المقررة .

ويؤخذ على هذا الملك الإسپانى أنه لم يكن متفتح الذهن، ولا ألمعيًّا ولا إنسانيًّا ، كان الرجال الثلاثة (أورنج وإجمونت وكونت هورن Hoorn) هم الذين عاونوا فى إقرار الأمن فى البلاد أثناء الاضطرابات الأخيرة ، ولكن هلل لهم «الشحاذون» فوشت بهم نائبة الملك سرًّا ؛ ومن ثم استقر الأمر على تحطيمهم . وبدلا من أن يفكر الملك فى علاج آخر ، كأن يذهب بنفسه إلى الأراضى المنخفضة لمدة أسبوعين مثلا لبحث المشكلة فى مكانها ، أرسل إليها ألقا ، أحسن قواده وأشدهم عنفاً ، على رأس جيش قوى من المرتزقة الإيطاليين والإسپان ليسحق الهراطقة ، ويعمل رأس جيش قوى من المرتزقة الإيطاليين والإسپان ليسحق الهراطقة ، ويعمل حاكم أكثر تعقلا أن يجد فيهم الدعائم الرئيسية لحكمه .

وانسحب أورنج الحريص إلى حيث يجد السلامة فى وطنه فى ألمانيا قبل أن تدركه العاصفة ؛ ولكن فى لحظة جانب فيها التوفيق الإسپان أمسك بإجمونت وهورن غدراً ، وبعد محاكمة هزلية قطعت رأساهما فى الميدان العام فى بروكسل . وكان مصرع هذين الرجلين الشجاعين الواسعى النفوذ (يونية ١٥٦٨) جريمة من تلك الجرائم السياسية التى لا تبرأ منها الحكومات .

وفي خلال ست سنوات مليئة بالفزع مضى ألقا يطبق على أهالى الأراضي

المنخفضة الذين أذهلهم الرعب مبدأه بحذافيره . ولكن كانت ثمة إعوامل أربعة لم يعمل لها حساباً ، هي في مجموعها التي أحالت نجاحه الأول إلى فشل قتال . وأورنج أول هذه العوامل. أعلن هذا الأمير خارجاً على القانون ؛ ولما كان يخشى الإسپان ولا يرجو منهم شيئاً ، فقد شرع في تنفيذ خطة جريئة تقوم على جمع الجيوش لمحاربتهم . ولكن عملياته الحربية منيت بالفشل ؛ فهو لم يكن قائداً ، وكانت قواته تفتقر إلى النظام والأجر ، ولا تستطيع الوقوف أمام جنود ألفا المحنكين والمعدين للخدمة في هذه البلاد في معركة يلتحم فيها الفريقان . ولكن إذا كان أورنج عاجزاً عن قهر العدو في الميدان ، فقد كان باستطاعته أن يكبده نفقات لا قبل له بها . ولكي يدفع ألفا رواتب جنده ، اضطر إلى اللجوء إلى نظام ضرائبي كان من المحتم أن يثير موجة من السخط الشديد في مجتمع يعمل أهله في التجارة . فالتجار الكاثوليك الذين لم يرفعوا إصبعاً لإنقاذ مهرطق من المحرقة أو للاحتجاج على المذابح الشاملة التي كان « مجلس المتاعبCouncil of Troubles » يقوم بها ــ قد استشاطوا غضباً حين طلب منهم أن يدفعوا رشماً قدره ١٠٪ على كل مبيع ، ولم يقنعوا بما قيل لهم من أن الضريبة سمة من سمات الميزانية الإسپانية . وهكذا اتحدت البلاد كلها وكأنها رجل واحد ــ دون تمييز بين طبقة وأخرى أو بين عقيدة وأخرى ـ ضد حكومة وجهت مثل هذه الضربة القاتلة إلى التجارة التي كانت قلب البلاد النابض.

أما العامل الثالث فهو البحر . كانت السفن فى أيدى بروتستانت وقراصنة . فإن نبتاً جديداً من أهالى ألمانيا السفلى أو من القايكنجز الهولنديين كانوا يجتاحون البحار الضيقة وينتهبون الكنوز والمتاجر وينهبون الكنائس ويقتلون القسس والرهبان لبحار الضيقة وينتهبون الكنوز والمتاجر وينهبون الكنائس ويقتلون في وسع أى جيش پروتستاني فى القارة أن يأخذ ثأرها بدرجة كافية . فإذا كان «الشحاذون» فى البرحتى ذلك الوقت قليلى الحيلة ، فإن « شحاذى البحار » وضعوا روحاً جديدة فى النضال . واستطاع القراصنة الهولنديون بتشجيع صريح من جانب الإنجليز ، وهم على منالهم فى الهرطقة والعقلية ، وبرضى إيجابى من جانب الملكة إليزابيث استطاعوا أن يستولوا على مدينة برل اله الهراك ( أبريل ١٥٧٧ ) — وبذلك وضعوا — من حيث لا يحتسبون — أسس دولة أوربية جديدة وشهيرة .

ولكن المجهود البحرى لم يكن وحده كافياً على الإطلاق لبناء الجمهورية الهولندية ، فلقد شارك « شحاذو البحار » فى الدافع الأساسى الذى حرك المقاطعات الشمالية إلى أن تنفض النير الإسپانى وتدعو وليم أورنج ليقودها إلى النصر . وأدى الاستيلاء على برل مباشرة إلى الاستيلاء على فلشنج Flushing فى الشمال ومونز Mons وقالنسيين Valenciennes فى الجنوب ؛ ولكن – أهم من ذلك – بدأ معارك الحصار التى أعطت تاريخ هارلم Haarlem وألكمار Alkmaar وليدن معارك الحادة . وإذا كان الهولنديون عاجزين حتى ذلك الوقت عن الصمود لقوات ألقا من الجند المحنكين فى معركة مكشوفة ، فقد كانوا من وراء أسوار مدنهم يجالدون بشجاعة رجال باعوا أنفسهم عدوًّا أثبت المرة تلو الأخرى أنه – حين يحمى وطيس المعركة لم تكن تأخذه رحمة ولاشفقة: لا بصغير أو كبير ولا برجل أو امرأة .

وكانت فظائع الجيش الإسپاني الذي لم يقبض رواتبه بانتظام ، وانحلال نظامه ، مما رفع أو رنج فى خريف عام ١٥٧١ وربيع العام التالى وصيفه من مستواه العادى إلى أو ج مجده . كان ألفا قد استدعى ، ثم مات خلفه ركوسنس Requesens فجأة ، وجاء خلو البلاد من حاكم إسپاني فقدم فرصة للفلمنكيين لا ينتظر من دبلوماسي في ذكاء أمير أورنج أن يهملها . وكانت البروتستانتية الهولندية في موقف لا تحسد عليه ، وكان الأمير قد خسر جيشاً وفقد أخوين له في ساحة موكرهيد Mookerheede المروّعة (١٥٧٤)؛ كما طردت قواته من جزائر دويڤلاند Duiveland وشووين Shouwen ، وفرغت خزانته ، وصدته الملكة إليزابيث وكان قد عرض عليها السيادة على مقاطعاته الشمالية ؛ وكان يعلم جيداً أن دولته الكلڤنية الصغيرة التي لم تكد تتكون بعد لن تكون لها حيلة إزاء سطوة الإمبراطورية الإسپانية ما لم تستند إلى تعضيد داخلي قوى . وفجأة لمع في المقاطعات الجنوبية بريق من الأمل لم يكن متوقعاً: فقد رفع الجيش الإسپاني راية العصيان بسبب عدم دفع رواتبه ، ثم استولى على ألوست Alost وتحول إلى عصابات أعملت السيف والنار حتى مشارف بروكسل . ووجد وليم فى هذه الحالة من الغضب والفزع التى استولت على الأهالى فرصة ذهبية ليوسع نطاق قضيته ويحول مصائرها ــ فدخل فى مفاوضات مع ولايات الفلاندر وبرابانت Brabant بالنيابة عن هولندة وزيلند ، وذلك بقصد إخراج الأجانب وتسوية المسألة الدينية م ثم جاء نهب الإسپان الفظيع لمدينة أنتورب ، المعروف « بالغضبة الإسپانية » ، فأزاع نهائيًّا آخر مظهر للردد كان يعترض إتمام تسوية غنت ( نوفمبر ١٥٧٤) . وتكاتفت المقاطعات الكاثوليكية والمقاطعات الشهالية البر وتستانتية ( هولنديو أسفل البلاد والوالون) معاً في اتحاد سياسي لمواجهة الخطر المشترك . وحين بدأ الحاكم الإسپاني الجديد ـ دون جوان النمسوي ـ حكمه يحيط به كل بريق دمه الملوكي ، وغار لپانتو لم يذبل بعد على جبهته ، لم يجد بدًّا من أن يسلم بالمطلب الذي أجمعت عليه البلاد : وهو وجوب تخلصها في الحال وإلى الأبد من القوات الأجنبية ، واحتفاظ المقاطعات بالمواثيق والحريات التي حصلت عليها . وأشد إيلاماً لهذا الحاكم المتغطرس المندفع كان السلطان الذي كسبه أورنج عليها . وأشد إيلاماً لهذا الحاكم المتغطرس المندفع كان السلطان الذي كسبه أورنج ولقد كتب ألفا إلى الملك : « لقد سحر أمير أورنج عقول الناس : فهم يجبونه و يخشونه و يتمنون أن يصبح سيدهم » .

ولكن الأمير لم يحتفظ بالنصر الذي كسبه ؛ فإن روابط الاتحاد التي صهرت على لهب «الغضبة الإسپانية» أصبحت من الضعف بحيث لا تقوى على الصمود لامتحان جدى. فالمقاطعات المتحدة لم تكن على رأى واحدبشأن المسألة الحيوية التي لم تكن قد حسمت بعد وهي المسألة الدينية . ثار الكلڤنيون في غنت على حكومهم، وجانب الأمير أورنج الصواب إذ شجعهم بعض الشيء على ذلك ، ثم سجنوا دوق أيرشوت Aerschot وهو حينئذ القائد الكاثوليكي للجنوب وبذلك أثاروا من جديد مشاعر الكراهية الدينية المحترمة التي كانت قد التأمت أمام الشعور بالحطر المشترك . وفي هذا الجو ، والبلاد قد النهبت مشاعرها وتقطعت أوصالها ، بنالحطر المشترك . وفي هذا الجو ، والبلاد قد النهبت مشاعرها وتقطعت أوصالها ، ساستها . لم يكن دوق بارما – كما كان ألقا – متعطشاً للدماء ، لا يقوم من خطأ والخداع والنهدئة ، وهو حين يبدد الشكوك من حوله يعرف أيضاً كيف يسدد ضربته – وقد تمكن بالنصر الساحق الذي أحرزه في جمبلو Gembloux (يونية ١٥٧٨) أن يضمن أخيراً عودة المقاطعات الجنوبية إلى الخضوع لإسپانيا .

وبهذه المعركة استقر لكل من هولندة وبلجيكا وجودها السياسي المنفصل.

واستمر الحال على هذا المنوال حتى الوقت الحاضر . باستثناء الاتحاد القصير المضطرب الذى أقيم بين البلدين بين عامى ١٨١٥ و ١٨٣٠ . وهذا البعد الذى يفصل بين بروكسل ولاهاى فى الوقت الحاضر روحاً حرغم قربهما مكاناً حيوى فى الدرجة الأولى إلى ألقا الذى سحق پروتستانت الجنوب فى القرن السادس عشر ، وإلى پارما الذى حال دون عودتهم وانتعاشهم . فإذا ذكر التاريخ بناة بلجيكا الحديثة ، عد منهم هذين القائدين الأجنبيين . وقد ترك أولهما ذكرى كريهة ، على حين خلف الآخر أمجد الذكريات .

وأخيراً – وبعد إحجام كبير – اطرح أورنج حلمه بتكوين دولة متحدة من الأراضى المنخفضة ، ووافق على اتحاد يوترخت (١٥٧٩) الذى كان معضدوه البروتستانت فى الشهال قد وضعوا إطاره رداً على اتحاد آراس Arras الكاثوليكى . لم يبق أمامه حينئذ سوى أن يركز جهده فى الدفاع عن كلڤينى الشهال فى هولندة وزيلندة ، أولئك الذين قاسوا كثيراً ، وقد وضعوا مصائرهم بين يديه، وباتوا مصممين على التضحية بكل شيء فى سبيل معتقداتهم . وفى سبيل تحقيق هذا الهدف ، ورغم ما أبداه خيرة مؤيديه من أسف شديد ، قرر أن يطلب المساعدة من دوق أنجو ما أبداه خيرة مؤيديه من أسف شديد ، قرر أن يطلب المساعدة من دوق أنجو وريئاً للعرش الفرنسي وخاطباً معروفاً ليد ملكة إنجلترا . ولكنها كانت مضاربة فاسدة : فأنجو كان خئوناً ، وجيشه عاصياً وحمايته مكروهة ، ولهذا لم ينتج خير من تدخله القصير الأمد . ولكن القدر كان يدخر للهولنديين فى حربهم ضد إسپانيا حليفاً أقوى ، لن يلبث قبل مضى وقت طويل حتى يميط اللثام عن خلال مدهشة .

فى ذلك الوقت كان مبدأ الاغتيال السياسى أمراً مقرراً على مدى واسع ، خصوصاً وأنه – وإن لم يكن الأسلوب الوحيد – كان يزكيه بعض الأعضاء الإسپان فى طائفة اليسوعيين . لهذا ليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة حين تقرر حكومة إسپانيا أن تزيح غريمها العنيد القوى من طريقها باغتياله . وأعلنت الإمبراطورية أن الأمير خارج على القانون (١٥ مارس ١٥٨١) ، وأنه عدو للجنس البشرى ، ووعدت بالمال والأراضى والألقاب من يأتى برأسه . ولكن إلهة النقمة تلازم سياسة

الاغتيال السياسى : فقد تخر الضحية صرعى ، ولكن القضية تبقى يشد أزرها دم الشهيد . ففى ١٠ يولية ١٥٨٤ أطلق شاب برجندى متعصب يدعى بلتزار جرار الهيد المهيد ولكن رغم أن وليم فى ذلك الوقت لم يكن يزيد على الحادية والحمسين من العمر ، فإن مقتله جاء متأخراً جداً . فقبل ذلك بثلاث سنوات (٢٦ يولية وزيلندة قد اجتمعوا فى لاهاى ووقعوا صكاً المهيد المهيد المهيد المهيد المهيد المهيد المهيد ولا مهم للتاج الإسبانى . وهكذا فرغم وفاة وليم أورنج فى تلك الآونة ، تمخض الاضطراب والعاصفة عن دولة من صنع يديه قامت بالفعل ، وكان من المقرر لها أن تملأ البحار بسفنها وتبنى فى الشرق إمبراطورية مفرطة فى الغنى ، وتتحدى أساطيل إنجلترا وجيوش فرنسا ، وتكسب امتنان الجنس البشرى باعتبارها ملجأ للحرية الفكرية وموطناً لمدرسة من الرسامين أثروا ثقافة أوربا على الدوام ما راعوه فى رسومهم — بدقة ورقة — من بدائع الحياة الهادئة .

\* \* \*

واصطنعت الدولة الجديدة لنفسها دستوراً كان يبدو لكل ناظر أنه لا يصلح مطلقاً لجو السياسة الأوربية العاصف. فقد كانت الدولة عبارة عن اتحاد من سبع جمهوريات صغيرة ذات سيادة ، لكل منها برلمانها المحلي وحاكمها التنفيذي المنتخب Stadtholder ، وحقها في المشاركة بنصيب مباشر في الإشراف على مالية الاتحاد وسياسته الخارجية . وللاتحاد مجلس النواب ، يختار أعضاؤه من مجالس الطبقات المحلية ويساعده مجلس من اثني عشر عضواً ، وهو ينظر في الشئون التي تعنى الاتحاد كله ويعين القائد العام للجيش والقائد العام للأسطول . ولكن لما كانت هذه الهيئات المركزية لا تتمتع بالسيادة الحقيقية ، بل تتمتع بها المجالس المحلية السبعة ، فلم يكن ثمة ضمان دستوري يضمن تماسك الجمهورية كما يضمن الاستمرار والحيوية في إدارة شئونها . فني أية لحظة كان بإمكان فلاحي فريزيا وقسس يوترخت أو نبلاء جلدرلاند أن يعرقلوا بأصواتهم — إذا ما أرادوا — الحطط التي جهد في حبكها أرستقراطيو المدن التجارية . على أن الجمهورية لم ينقذها من هذه العواقب

السيئة التي ترتبت على هذا القصور في جهازها السياسي سوى عوامل ثلاثة هي التجانس الفعلى بين سكان هولندة ، وتفوق هولندة على سائر المقاطعات وأهم من هذين العاملين المكانة الحاصة التي أعطيت عن طواعية لزعيم بيت أورنج خلال الخمسين عاماً الأولى الدقيقة لاستقلال هولندة .

ولما كان الجانب الأكبر من الشعب الهولندى يعنى بالتجارة والصناعة وركوب البحر ، فقد كان يجتمع على وجهة نظر واحدة في الشئون الحارجية ، وعلى فهم مشترك لحاجات هولندة ومصالحها . زال النظام الإقطاعي ، وحل محل النبيل والكاهن في أهميتهما رجال الطبقة الوسطى من سكان المدن. وكان الأرستقراطيون في المدن يسيطرون عليها ، والمدن بدورها كانت تسيطر على الجمهورية . وشاءت الأقدار \_ إلى حد ما \_ أن تقع المراكز الرئيسية للتجارة والعلم في داخل مقاطعة واحدة ، الأمر الذي عاون كثيراً على منح البلاد الاستقرار والقوة . فإن أمستردام وروتردام ودلفت ودوردرختDordrecht وليدن ( مقر الجامعة الهولندية ) ولاهاى ( العاصمة السياسية للدولة) تقع جميعها في هولندة . ولم يحدث في أي مكان آخر في أوربا أن تركز في رقعة واحدة من الأرض هذا الحشد من السكان والقوة التجارية ؛ ولم يحدث في أي مكان آخر أن عولجت شئون التجارة بمثل هذه المهارة أو فهم الناس فن الحياة الحضرية بمثل هذا الإتقان . ولما كان لهولندة قصبة السبق بين المقاطعات السبع ، فقد تزعمت أمستردام مدنها وبزت منافساتها فى الصيرفة والتجارة وحجم أسطولها وإتساع نشاطها الاستعماري ، وهكذا عوضت القوة المستمرة من التفوق الاقتصادى الحكم المركزي الذي كان يفتقر إليه الدستور . ومن الوجهة النظرية بقيت حريات الأقالم مصونة لم تمس ؛ ولكن من الناحية العملية كانت السياسة التي تلقى تأييداً من حكام أمستردام الأثرياء كفيلة بأن تستهوى أعضاء الاتحاد الآخرين الأقل من هولندة شأناً .

على أن أمراء بيت أورنج قدموا لهذه السياسة التي توزعت وتوازنت بهذا الشكل وحدة فى التوجيه كان لا غنى عنها . وأبدع ما فى هذه الأسرة هو حكمتها فى مراعاة الروح الجمهورية التي كان يحرص عليها الهولنديون . فوسط خضم من الأخطار لا حصر له كسب وليم الصامت لهذا الشعب حريته ، ثم جاء موريس وفردريك

هنرى من بعده فنافحا عنها . ولكن لا النجاح الذى حققوه ولا سجل خدماتهم الحلاب قد أغراهم بتقويض أشكال الدستور على ما فيها من عراقيل ثقيلة . قنع عيد بيت أورنج بمركز الحاكم المنتخب ؛ ولما كان يشغل مناصب الحاكم فى خس مقاطعات والقائد العام لجيش الجمهورية وأسطولها ، فقد ركز فى يديه حافتيار الناس اختياراً حراً السلطات الفعلية فى الدولة . وقد اجتمع لرؤساء هذه الأسرة الممتازة من المناصب التى انتخبوا لها خلال سبعين عاماً ما جعل لهم قدراً عظيماً من السلطان لا يقل عما كان يتمتع به أى عاهل فى أوربا تولى عرشه بالوراثة فى ذلك العصر الأرستقراطى . ثم أعقب وفاة وليم الثانى (١٦٥٠) عهد طويل حكم فيه حاكم لم يبلغ سن الرشد، فعهد بتسيير دفة الجمهورية أثناءه إلى أكبر موظف مدنى فى المقاطعة الرئيسية : وهو محصل موارد هولندة العظيم The Grand . ولكن ذكرى بيت أورنج لا تزال حية فى قلوب أكبر موظف مدنى ؛ ففي الوقت الذى أحدقت بهم أشد الأخطار ، حين كانت الشعب الهولندى ؛ ففي الوقت الذى أحدقت بهم أشد الأخطار ، حين كانت جمهوريتهم الصغيرة تهددها بالدمار قوة لويس الرابع عشر العسكرية الضخمة ، استصرخوا ابن حفيد وليم الصامت لكى ينقذهم — ولم تذهب صرختهم عبثاً .

\* \* \*

فصل ربع قرن من الحرب بين وفاة وليم أورنج وهدنة الاثنى عشر عاماً التى وقعت في عام ١٦٠٩ والتي أعلنت للعالم أجمع اعتراف إسپانيا نهائياً بعجزها عن قهر الجمهورية الهولندية . وجاء الحلاص للهولنديين من عاملين : أولهما تحول الجهد الحربي لإسپانيا ضد إليزابث وهنرى الرابع ؛ وثانيهما اكتشاف المقاطعات المتحدة لسياسي عظيم وقائد عظيم . فحين خر وليم صريعاً على يد سفاك ، كان دوق پارما في أوج انتصاراته ؛ وسقطت مدن الفلاندر وبرابانت واحدة بعد أخرى أمام براعته المظفرة . احتل بروكسل ، واجتاح أنتورب ، وهدد بسحق آخر حصون القضية البر وتستانتية : هولندة وزيلندة ، لولا أن تداركتهما النجدة سراعاً .

وكان من غير المحتمل أن يستطيع الجيش الإنجليزى الصغير ، بقيادة ليستر Leicester الذى ألقت به الملكة إليزابيث إلى فلشنج Flushing لموازنة الموقف ، أن يصمد إلى النهاية للقوات التي كان القائد الإسپاني قادراً تماماً على جمعها

وبث الحماسة فيها . ولكن جهود پارما كانت مشتة : فقد أمر فى البداية بأن يجمع جيشاً لغزو إنجلترا ، وحين تبدد هذا الأمل نهائيًّا بتشتت الأرمادا ، أمر بأن يتوجه إلى فرنسا ليؤيد مصالح سيده فى الحرب الأهلية الناشبة فيها . وهكذا ذهب لينقذ پاريس فى الوقت الذى كان عليه أن يعمل للسيطرة على أمستردام ؛ وفى الوقت الذى كان على قواته أن تحتل هولندة ، طلب إليها القيام باحتلال لا طائل من ورائه لمدينة روان Rouen. وهكذا ترتب على تحمل هذا القائد العظيم واجبات حربية متنوعة ومشتتة للجهد أن توفى فى عام ١٥٩٢ ولما يحقق مهمته بعد .

وكان الدستور الهولندى قاصراً عن مواجهة ضغط الحرب وأعبائها الثقال ، شأنه فى ذلك شأن الدستور الأمريكى فى الوقت الحاضر. فقد كانت كل مقاطعة تتمتع بالسيادة ، وكانت كل مقاطعة حريصة على التشبث بطرائقها المألوفة . ولكن من حسن حظ الجمهورية فى مستقبلها أن تكون مقاطعة هولندة ، بفضل ثروتها وسكانها وحيويتها ومساهمها بنصيب الأسد فى تكاليف الاتحاد ، القوة الأولى المتفوقة فى مجلس طبقات الأمة . وكان لسانها الناطق مدى ثلاثين عاماً هو جون قان أولدنبارنقلد John van Oldenbarnveldt ، والرئيس المدنى الحقيقى للجمهورية الناشئة مدى اثنين وثلاثين عاماً ( ١٥٨٦ – ١٦١٨) . وقد خدم الحظ هذا الرجل العاقل المحنك حر التفكير حين قدم له رفيقاً جديراً بالإعجاب فى شخص القائد موريس ناساو بن وليم أورنج .

وكان هدف هذا الضابط الممتاز وابن عمه وليم ناساو أن يصنعا جيشاً يستطيع قهر الإسپان في معركة مكشوفة ؛ وهذا ما حققاه بالفعل . واستطاع موريس في أربع معارك رائعة أن يحرر أرض المقاطعات الاتحادية وأن يبين عن نفسه كأعظم قواد عصره . فلم يكن ثمة أى فن من فنون الحرب لم يكن هو خبيراً فيه ؟ وقد اعتبرت خطط الحصار التي وضعها ونفذها غاية في البراعة من حيث الحذر والتمكن ، وكشف توزيعه للخيالة أثناء القتال عن نظرة الحبير المتمكن . وإن استيلاءه على جرترودنبرج Gertruidenburg ومطاردة فرسانه لقاراكس Varax في ترنهوت Turnhout (۱۵۹۷) في ليلة من ليالي الشتاء ، وهجومه الجريء الذي أتي في وقته وحول الهزيمة إلى نصر في معركة دنكرك المريرة –كل ذلك – اعتبر نماذج

فائقة فى فن الحرب . وفى تلك الأثناء أمكن التفوق على الإسپان بحراً ؛ وسجل الانتصار البحرى الرائع فى جبل طارق (١٦٠٧) التفوق القاطع للهولنديين وأرغم أعداءهم على التفكير فى طلب الصلح .

على أن الاتفاق كانت تعترضه ثلاث عقبات كبرى : الاستقلال والدين والتجارة . فقد كان مما لا يحتمله كبرياء الإسپان أن يعترفوا بهؤلاء العصاة الهولنديين دولة مستقلة ، أو يسمحوا لهم بتحريم إقامة الطقوس الكاثوليكية علناً ، أو بالمتاجرة مع هذه الرقعة الواسعة من العالم الجديد التي كان البابا قد خص إسپانيا بها . بدا أن عقد الصلح في حيز الاستحالة ؛ ولكن ما لبثت أن وقعت في أنتورب هدنة مداها اثنا عشر عاماً ( ٩ أبريل ١٦٠٩) . ولم يذكر شيء عن الموضوع الشائك الخاص بالدين ؛ ولكن أهالي الأراضي المنخفضة انتزعوا من خصومهم – بعد إحجام وتردد – الاعتراف باستقلالهم وحقهم في المتاجرة في المياه الإسپانية .

فنى خلال هذه السنوات الحمس والعشرين كانت خلاصة الشعب الهولندى قد عمدت إلى ركوب البحر ، تاركة جيوشها البرية تتكون فى معظمها من الألمان أو الإنجليز أو الأسكتلنديين . وصل قبطان هولندى إلى القطب الشهالى وأمضى الشتاء فوق ثلوجه ، وزار أسطول هولندى الصين وسيام ، وقامت للهولنديين محطات تجارية فى جزائر البهار ، وأسست فى عام ١٦٠٤ شركة هند شرقية هى أولى الشركات الكبرى الحاصلة على امتياز . وقامت الثروة الجديدة الناتجة من التجارة العالمية النامية على تغذية المجهود الحربى الذى كانت تقوم به هذه الجماعة الصغيرة فى عددها ، العظيمة فى حيوينها – ثم مكنت هذه الجماعة ، بعد نضال مستميت استغرق جيلا ، من أن تعقد هدنة مظفرة مع أقوى دولة عسكرية فى أوربا .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- Motley, Rise of the Dutch Republic. 3 vols. Everyman's Library. (1906)
- H. Pirenne, Histoire de Belgique. (1907)
- W.H. Prescott, History of the Reign of Philip II. (1855)
- Martin A.S. Hume, Philip II of Spain. (1902)
- P.J. Blok, History of the People of the Netherlands. (1892-6)
- J.E. Neale, Queen Elizabeth. (1934)
- R. Altimara y Crevea, Historia d'Espana y de la civilization espanola. (1902)
- R.B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire (1918-25)
- A.F. Pollard, History of England. (1912)
- F.W. Maitland, The Anglican Settlement and the Scottish Reformation. (Cambridge Modern History, Vol. II, chap. XVI).
- J.A. Froude, History of England. (1856-70)
- A. Lang, History of Scotland. (1900-7)
- J. Skelton, Maitland of Lethington and the Scotland of Mary Stuart.
   vols. (1894)
- P. Hume Brown, John Knox. 2 vols. (1895)

## الفصل السادس عشر إنجلترا وإسبانها

المنافسة التجارية بين إنجلترا وإسپانيا – مشروعات الأفراد وحرص الدولة – ملاحو إنجلترا الهيوريتان – سحر الشرق – الضربة الأولى – فرنسيس دريك Francis Drake – الثورة الكاثوليكية في الشهال – مارى ملكة أسكتلندة – اتحاد البرتغال مع إسپانيا – الأرمادا وماترتب عليها – زوال مكانة إسپانيا – طرد بقايا المسلمين – بداية الاستعار الإنجليزي .

إن المنافسة بين إنجلترا وإسپانيا ، وهي المنافسة التي تطورت إلى حرب سافرة في عهد إليزابيث ، قد ساعدت دون شك على تقوية المشاعر البروتستانية لدى الشعب الإنجليزي ؛ ومع أنها تلونت منذ البداية بشيء من صبغة العداء الديني ، إلا أنها كانت في جوهرها منافسة اقتصادية . فإن حب المغامرة والمال والتجارة قد أغرى شعب إنجلترا — الذي اعتادركوب البحار — بتحدي الاحتكار الذي حرصت إسپانيا على الاحتفاظ به في العالم الجديد وجزائر الهند الغربية . ولكن الحرب لم تقم بسبب الدين ؛ فهي لم تندلع بسبب تصميم الحكومة الإسپانية على فرض العقيدة الكاثوليكية على إنجلترا ، أو لأن إليزابيث كانت تتحرق شوقاً إلى التعجيل بمخاصمة السپانيا الكاثوليكية . وإنما نشبت الحرب لأن بحارة من الإنجليز يعملون بدافع من أنفسهم — وإن لم يخل الأمر غالباً من عطف الملكة وإغضائها الطرف — قد صمموا على تحقيق مطلبهم في المشاركة في تجارة العالم الجديد .

وليس ثمة فى السنوات الثمانى عشرة التى تلت معاهدة إدنبرة ( ١٥٦٠ – ١٥٨٨) ما هو أبرز من التعارض بين روح الحذر من جانب الحكومة الإنجليزية وروح المغامرة والجرأة من جانب ذلك الفريق المحارب من الأمة الذى اعتاد ركوب البحار . وبينها يخلو التاريخ الرسمى للحكومة تماماً من هذا النشاط ، فإن ألوان النشاط غير الرسمية التى لم يكلف أحد أصحابها بها ، تسجل فصلا جديداً فى تاريخ العالم . كان غرض الملكة أن تحول دون حدوث انفجار دينى ، وأن تجنب البلاد الدخول فى حرب خارجية ، إلى أن يجىء الوقت الذى يغدو فيه الولاء لها عادة مقررة لدى فى حرب خارجية ، إلى أن يجىء الوقت الذى يغدو فيه الولاء لها عادة مقررة لدى

كل رعاياها . لهذا قامت سياستها على تخفيف حدة النشاط وإطراح المسؤلية عن المغامرات التي تؤدي إلى إفساد العلاقات. وعد" البيورتان المتقدون حماسة ـ مثل سير فرنسيس ولسنجهام Walsingham - هذه السياسة خيانة مذلة للقضية البر وتستانتية فهم كانوا يتوقون إلى محاربة العدو ، لا فى الخفاء أو بشكل محدود ، بل جهاراً نهاراً في كل الجبهات: في فرنسا ، وفي الأراضي المنخفضة ، وفي أعالى البحار. ولم يكن يروقهم تجنب الملكة ركوب المخاطر ، وهي خطة قد تكون سياسية ولكنها خالية من البطولة . فإنجلترا حينئذ قد غدت أول قوة بحرية في العالم كان لديها أمهر صناع السفن وأحسن السفن ، وخيرة البحارة . كانتقد تلقت دروس المدفعية البحرية وقيمة صف المدافع على جانبي السفينة؛ وكانت سفنها أصغرمن سفن الإسپان حقاً، ولكنها كانت أكثر منها قدرة على مسايرة الريح ، كما كانت أيسر قيادة . ورغم أن الأسطول الملكي كان صغيراً (إذ لم يزد قوامه في عام ١٥٥٩ على اثنتين وعشرين سفينة حمولة كل منها مائة طن فصاعداً ، ولم يعد في عام ١٦٠٣ تسعة وعشرين سفينة) ، فإن كان يوجد دائماً احتياطي كبير من أسطول القراصنة والأسطول التجارى ، يمكن الاعتماد عليه فى التعاون مع أسطول الملكة فى وقت الشدة . وإن نمو القوة البحرية للأمة يدين بالقليل للتشجيع الرسمي ؛ فهو نتيجة ذلك الميل الطبيعي القوى الكامن في هؤلاء القوم الطموحين المشتغلين بالبحر ، وقد وجدوا أنفسهم فجأة في موقف عجيب : إذ وجدوا في أنفسهم القدرة على التسابق للسيطرة على العالم.

ورغم أن البحارة الإنجليز في عصر إليزابيث لم يكونوا جميعاً من طراز واحد ، فقد كانوا يملكون بعض الحلال المشتركة . فهم - كبحارة - كانوا يؤمنون بتقد رقاهر يتحكم في الأمواج والرياح ومصائر الرجال. كانوافخورين بإنجلترا و بملكتهم ، يحتقرون الأجانب ، ويكرهون البابا والأتراك والشيطان - ولو أن كرههم للبابا ربماكان لا يعدله كرههم لأى شيء آخر . فهو الذي خص البرتغال بالهند الشرقية وخص إسپانيا بالهند الغربية ، وليس عندهم أدنى اعتبار للقانون الدولي سواء كضرورة أو كحقيقة واقعة ؛ فهم قد اعتبروا أعالي البحار منطقة فراغ لا يمتلكها أحد ، بإمكانهم أن ينهبوا فيها ويقتلوا كما شاءت لهم أهواؤهم . ولم توح المغامرات بإمكان القيام بعمل تبشيري إلا لفئة قليلة من ذوى النفوس الأكثر تطلعاً ، ولم يحس القيام بعمل تبشيري إلا لفئة قليلة من ذوى النفوس الأكثر تطلعاً ، ولم يحس

أحد من القسس الير وتستانت الذين كانوا يعملون فى سفن إليزابيث بالدور النبيل الذى قام به الكاثوليكي لاس كازاس Las Casas .

ومع ذلك فقد خالط أحط الشهوات لدى القراصنة شيء من الحيال الفسيح الساذج ، مما أضفي شيئاً من النبل على عمليات ركوب البحار في ذلك العصر . وكان اتساع المعلومات الجغرافية واكتشاف الصين (كاثاى Cathay) — أو الفردوس الأرضى — دوافع يشعر بها الجميع : فلم تقتصر على رجال العلوم أو الحالمين الشاعريين وحدهم ؛ وكانت الجسارة وليدة النجاح . وقد كتب القبطان روبرت ثورن أوف برستول Master Robert Thorne of Bristol إلى سيده (هنرى الثامن) في عام ١٥٢٧ مزكياً له المعبر الشهالي إلى جزائر البهار — بأسلوب ذلك العصر الجرىء — قال : « لا توجد أرض لا تصلح للسكني ، ولا بحر لا يصلح للملاحة » .

ذلك أن جزائر البهار القاصية في مياه الهند الشرقية كانت لا تزال في مقدمة البقاع التي تستهوى المغامرين والرواد . حاول ولو بي Willoughby وتشانسلر Chancellor في عام ١٥٥٣ أن يصلا إليها عن طريق المعبر الشهالي الشرقي ، وفتحا باب المتجارة مع روسيا وكان ديڤز Davis وفروبشر Frobisher وجلبرت Gilbert يأملون أن يعتر وا على الطريق الشمالي الغربي ، فاكتشفوا من جديد مضيق هدسن في عام ١٦١٠ ملكل المعبرين كان يعترضهما بشكل فظيع عائق من الجليد والثلج في المناطق القطبية .

فإذا أريد الوصول إلى ثروة الشرق ، لم يعد ثمة من سبيل آخر سوى تصويب ضربة مباشرة إلى الاحتكار التجارى الذى فرضه الإسپان والبرتغاليون فى البحار الجنوبية . أدرك نفر من البحارة الإنجليز – كجون هوكنز John Hawkins ( 1090) الذى بدأ عملية نقل الزنوج من غانا إلى جزائر الهند الغربية – أنهم لن يشاركوا فى تجارة الشرق هذه إلا باستخدام القوة ، ولهذا سلحوا سفنهم وباتوا مستعدين للقتال ، وتطلعوا فى ثقة إلى الاصطدام بإسپانيا . ولا يمكن توجيه اللوم

<sup>(</sup>١) ١٤٧٤ - ١٥٦٦ . أسقف إسپانى رحل إلى العالم الجديد بعد الكشوف الجغرافية وبذل جهودا متواصلة لتحسين أحوال الشعوب المفتوحة التى عاملها المستعمرون الإسپان معاملة غير إنسانية . وقد سبقت الإشارة إليه في النص .

إلى هؤلاء البحارة الإنجليز إلا إذا عد الهجوم العنيف على احتكار لا يمكن الدفاع عنه أمراً لا يمكن الدفاع عنه هو نفسه . أما موضوع القضية فهو تجارة العالم .

وفي عام ١٥٦٧ تبودلت الطلقات الأولى في هذه المعركة الكبرى في الميناء المكسيكي سان جوان دى ألوا San Juan de Ulloa . كان جون هوكنز وابن عمه الشاب فرنسيس دريك قد لجآ إلى هذا الميناء احباء من عاصفة ، بعد أن قاما بتجارة وقرصنة رابحتين في أعالى البحار الإسپانية ، عند ما ظهر في الأفق أسطول من ثلاث عشرة سفينة حربية إسپانية تحمل إحداها الحاكم الإسپاني الجديد للمكسيك . ورغم أن هوكنز كان في وضع يمكنه من الحيلولة دون دخول الإسپان إلى المياه إلا أنه لم يكن عنده سوى خمس سفن للمذا آثر أن يفاوض الإسپان وبيناكان الأسطولان الصغيران يقفان جنباً إلى جنب ، وبيناكان بحارتهما يتبادلون شرًّا؛ فقتل منهم الكثيرون ، وفقدوا ثلاث سفن ، ولم يتسن لهوكنز ودريك أن ينجوا بنفسيهما من المعركة إلا بعد قتال عنيف باهر . وعندما وصلت أنباء المعركة إلى بنفسيهما من المعركة إلا بعد قتال عنيف باهر . وعندما وصلت أنباء المعركة إلى عنيف باهر . وعندما وصلت أنباء المعركة إلى عارتجاراكان لقصة غدر الإسپان وشجاعة الإنجليز أثر عميق . وعلى حد قول كامدن القصة غدر الإسپان وشجاعة الإنجليز أثر عميق . وعلى حد قول كامدن الموقاً إلى محاربة إسپانيا — ولكن الملكة لم تصخ سمعاً » .

وفى خلال الثمانى والعشرين سنة التالية سيطرت على البحار شخصية فرنسيس دريك الجبارة . ويعتقد البعض أن طرائقه فى القرصنة لم تكن هى المثلى ، وأنه كان يحسن صنعاً لو أقام فى قرطاجنة أو فى أى مكان آخر فى « البحر الإسپانى Spanish Main قاعدة لقرصنته . ولكن دريك حقق ما كان يصبو إليه . وهو إجبار إسپانيا على الدخول فى الحرب عن طريق أعمال السطو المستمرة التى كان يقوم بها فى كل مكان . ولم ينج من يده شىء : لا المدن الواقعة على « البحر الإسپانى » ، ولا الطريق الذى كانت تسلكه كنوز پيرو عبر برزخ پنما ، ولا شاطئ المحيط الهادى ، ولا جزائر البهار . وفى السنة السابقة على إقلاع الأرمادا أحرق دريك السفن الراسية

<sup>(</sup>۱) ۱۷۱۶ – ۱۷۹۶ . سیاسی ومشرع إنجلیزی ندد بسیاسة إنجلترا إزاء مستعمراتها الأمریکیة .

فى ميناء قادس. وقبل ذلك – عند عودته من رحلته التى طاف فيها حول العالم – أطلق عليه مواطنوه لقب «سيد لصوص العالم المجهول»، ونزلت ملكته – التى قبضت نصيبها من الغنائم – خصيصاً إلى ميناء دتفورد لكى تنصب المكتشف العظيم فارساً ونقيباً لمهنة القراصنة.

وفي تلك الأثناء كانت الأحداث تتحرك سراعاً نحو النضال السافر الذي كان كل من فليب و إليزابيث شديد الرغبة في تجنبه . كانت قوة إنجلترا حينئذ من الوضوح بما يكفي لإقناع أعدائها بأنه لايمكن قهرها إلا بالاستناد إلى حزب إنجليزى راغب في الإطاحة بالملكة وإعادة العقيدة الكاثوليكية . مثل هذا الحزب كان موجوداً ؛ فقد كان من الممكن العثور على أنصار للكنيسة مبعثرين في طول البلاد وعرضها . كانوا قلة في الجنوب والشرق ، وكثرة في الشهال ، وغالبية في المناطق الكتلية من الجزائر البريطانية . وكانت قوتهم يخشى جانبها بوجه أخص في مقاطعات إنجلترا الشهالية ، تلك المقاطعات الفقيرة المتخلفة حيث كان النبلاء الإقطاعيون لا يزالون يحتفظون بقوتهم ، وحيث تآلف القسس الإسكتلنديون الهاربون من غضب جون نوكس مع الرعاية الكاثوليكية التي كان يبثها الإنجليز النازلون في لوڤان Louvain ، لكي يستديموا جميعاً جذوة العقيدة القديمة . وقد لعب كبرياء الطبقة الأرستقراطية في شمال إنجلترا دوره دائماً في الشئون السياسة سواء في الماضي أو الحاضر، كانت البروتستانتية بالنسبة لأهالى المستنقعات الغربية – من أمثال أيرل نورثمبرلاند ولورد ديكر Dacre – بدعة كريهة فرضها على البلاد المستشارون من رجال الطبقة الوسطى الذين كان من سوء حظ البلاد أنهم استحوذوا على مسامع اللكة ؛ فرفعوا لواء الثورة في عام ١٥٦٩ معتمدين على معونة إسپانية وإسكتلندية لم تصل أبداً ، فأتلفوا الأناجيل وكتب الصلوات في كاتدرائية درهام ، ثم أمكن سحقهم بسهولة وبدون شفقة بعد أن فشلوا في تلقى أية معونة جدية . وجاء سحق هذه الحركة الفجة المفككة فقدم لإليزابيث ميزة حاسمة كان من الحير لأعدائها أن يتدبروها . ولكنهم لم يعوا هذا الدرس ، فاستمرت المؤامرات ضد الملكة حتى النهاية .

وكانت مارى ملكة إسكتلندة لهؤلاء الحانقين من الكاثوليك بمثابة قاعدة مستمرة أصول التاريخ الأورب

وخطيرة يتجمعون حولها ولو قدر لقصة هذه الأميرة المنكودة الطالع أن تنهى نهاية مفاجئة في صيف عام ١٥٦٧ لربما كانت كالآتي : تربت ماري ، وهي ابنة جيس الحامس من ماري جيز ، في بلاط كاترين مديتشي الداعر ، حيث زُوجت من فرنسوا ولى عهد فرنسا الذى تولى العرش بعد ذلك . ومات زوجها فى پاريس وهو كم يزل صبيرًا ، وماتت أمها مارى جيز في ليث Leith . ولما كانت الملكة الشرعية لإسكتلندة، فقد دعيت إلى مملكتها من أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسكتلندية الذين كانوا يهتمون قبل كل شيء بالدفاع عن استقلال بلادهم في وجه جارتها الحنوبية . وهناك زفت إلى إيرل دارنلي Darnley الشاب الحليع الذي كان له حق في عرش إنجلترا عن طريق والدته . ورغم أن الزواج قد أعقب ولداً هو الذي أصبح جيمس السادس ملك إسكتلندة ، أثم جيمس الأول ملك إنجلترا ، فإنه كان مأساة تلطخت بالدماء. وقد اتخذت الملكة سكرتيرها الإيطالي رتزيو Rizzio عشيقاً لها ، وكان على جانب من الثقافة محبباً إلى النفس ، على النقيض من دارنلي الفظ ، والنبلاء البر وتستانت المتزمتين الذين كانوا يسيطرون على سياسة البلاد . وقتل دارنلي غريمه في حضرة الملكة ؛ وبعد عام قتل دارنلي ــ واعتقد الكثيرون أن زوجته قد تواطأت مع قاتله بوثول Bothwell الذي أسرعت بالزواج منه . وتقزز النبلاء الإسكتلنديون الذين لم يكن يعجبهم العجب من هذه الصفقة التي لطخت بلادهم بالعار، فسجنوا ماري في لوتشليفن Lochleven ، وعزموا على تقديمها إلى المحاكمة على ما اقترفت يداها ؛ ولكنها عمدت إلى الهرب ، وعبرت الحدود ملطخة السمعة في عيون معاصريها من الكاثوليك والمروتستانت على السواء ، والتجأت إلى رحمة إليزابيث.

ولو أن إليزابيث أرجعت مارى لتمثل أمام متهميها في إسكتلندة لوفرت على إنجلترا كثيراً من المتاعب . ولكن فكرة العصيان كانت تثيرها ؟ وما كانت تكن أى عطف على العصاة ولو كان في العصيان مصلحة لبلدها . كانت تمقت جون نوكس ، وراحت تلقى باللائمة على النبلاء الإسكتلنديين للمهانة التي ألحقوها بمليكتهم الشرعية ، ولم تستطع أن تروض نفسها على التعاون الوثيق سواء مع الهولنديين أو مع الهيجونوت . لهذا احتفظت بمارى سجينة في إنجلترا وحاولت أن تتفاوض

وإياها ، مقترحة شروطاً للسلام لم تكن غير معقولة : كأن تتنازل مارى عن عرشها لحيمس السادس وتسمح له بتلقى تعليمه فى إنجلترا . ولكن مارى ، التى ملأ الانتقام نفسها واستحوذت عليها الأطماع ، فضلت أن تلعب دوراً أكثر أهمية من هذا . وفى ديسمبر وجدت من يشجعها على أن تأمل فى الزواج من فليب ملك إسپانيا .

لهذا أصبحت الملكة الأسيرة طيلة تسعة عشر عاماً (١٥٦٨ – ١٥٨٧) مركز الدائرة الذي التقت حوله دوامة التآمر الكاثوليكي. تتابعت المؤامرات التي كان يغذيها كل من ملك إسپانيا والبابا الذي أعلن حرمان الملكة المهرطقة إليزابيث وأحل رعاياها من واجب الولاء لها ؛ كما كان يشجعها كذلك الكاثوليك الإنجليز المنفيون في الخارج. وتألفت جمعية بروتستانتية هدفها حماية حياة الملكة العظيمة التي كانت مهددة بين وقت وآخر ، بعد أن رفضت إليزابيث بإصرار أن تحمي نفسها بتقديم ماري للمحاكمة ، الأمر الذي أزعجرعاياها البر وتستانت وأثار دهشتهم. وما لبث أن قام دليل واضح على تآمر الملكة الإسكتلندية وأشتراكها في خطة هدفها التخلص من منافستها . وحين انكشفت مؤامرة بابنجتون Babington تقدم أعضاء مجلس العموم واللوردات ملتمسين بالإجماع إعدام «التنين الشرير الضخم ملكة الإسكتلنديين» وأخيراً وبعد تردد طويل مضن ، وقعت إليزابيث في أول فبراير ١٥٨٧ على صك الحكم بالإعدام ، ذلك الحكم الذي لم يكد ثمة ما هو أوضح منه فى تحديه لكل من البابا وإسپانيا وكل أعمالهما . كانت مارى قد تخطت ظلال شبابها العاصفُ القاتمة ، وغدت بطلة من أبطال القصص ، وزعيمة لعقيدة ، يراها العالم الكاثوليكي قديسة وشهيدة . وقدمت إليزابيث – وقد ساورها الشك والقلق – سابقة لإعدام ملكة متوجة مسحت بالزيت المقدس .

وكانت إسپانيا فى موقف يسمح لها بقبول التحدى : فقد وقعت كارثة فى مراكش ، ومات سباسيتان ملك البرتغال (١٥٨٠) وانقرضت أسرته ، فأدى هذا إلى ضم البرتغال إلى التاج الإسپانى . وهكذا انتقلت إلى يد فليب الثانى بضربة

<sup>(</sup>۱) مؤامرة دبرت في عام ۱۵۸٦ لمقتل إليزابيث ، كان محورها أنتونى بابنجتون الذي سبقت له الحدمة في بلاط ماري ، وكمانت ماري نفسها تغذى هذه المؤامرة .

من ضربات الحظ غير المتوقعة البقاع الآتية: شاطئ الأطلنطى الممتاز، ومناجم البرازيل، والأملاك البرتغالية الغنية على جانبى إفريقيا، والمحطات التجارية والقواعد العسكرية فى جزائر البهاروجزائر الآزور (وهى محطة فى منتصف الطريق فى عرض المحيط الأطلنطى) وجزائر الهند الشرقية. وقد قام كاتب برتغالى بعد ذلك بأربعين عاماً، حين تبينت طبيعة النزال بين إسپانيا وبريطانيا بشكل أوضح. فاقترح أن ينقل ملك إسپانيا عاصمته من مدريد إلى لشبونة ومن ثم يسوق أسطولا مهمته الدفاع عن الهند وأمريكا الجنوبية فى بحر المانش؛ إذ فيه وحده يمكن حسم النزاع العالمي العظيم. ولكن أحداً لم يأخذ بهذه النصيحة قط: فلم يلق الإسپان أى ترحيب من جانب البرتغاليين. ولم يكن بأى حال مزج البلدين كل منهما بالآخر، وانفصم هذا (الزواج) المتعب بعد ستين عاماً. ومن عجائب سخرية القدر أن حقبة الحامعة الأيبيرية قد شهدت أزهى عصور الأدب الإسپاني ، كما شهدت أيضاً الاضمحلال التدريجي لقوة إسپانيا والبرتغال. ولكن حين قام الاتحاد في عام ١٥٨٠، بعث في نفس فليب إسپانيا الأمل في تضخم قوته ، الأمر الذي نظرت إليه إنجلترا وفرنسا بعين ملك إسپانيا الأمل في تضخم قوته ، الأمر الذي نظرت إليه إنجلترا وفرنسا بعين الحذر والشك العميقين .

على أن فليب كان لا يزال مسترسلا فى تردده . ورغم أن إنجلترا كانت تعضد حركة التذمر عند البرتغاليين و أو رة الهولنديين ، فإن الملك أحجم عن القيام بهجوم مباشر على جزيرة أولئك الهراطقة المخوفين ، لما يقتضيه ذلك الهجوم من تكاليف ومخاطر . وترتب على ذلك بيما فرنسا مشلولة بحرب الرجال الثلاثة المسمى كل منهم بهنرى (١) و بعد أن اعترفت مارى استيوارت بقليب رسمياً خلفاً لها على عرش إنجلترا أن سلم فليب زمام التقدير للبحارة ، والمنفيين والقسس ، ودعا رعاياه إلى التأهب لغز و إنجلترا — و بذلك فعل ما فعله دون كيشوت (١) حين جرى و راء غاية مقدسة و إن كانت مستحيلة .

أما الأرماد الإسپانية فقد نظر إليها بروحصليبية مقدسة ، وبذلت في إعدادها

<sup>(</sup>۱) هنرى الثالث وهنرى نافار ضد هنرى دوق ماين Mayenne قائد «العصبة» أو حزب غلاة الكاثوليك .

<sup>(</sup>۲) هو الفارس الخرافي الذي صوره أديب إسپانيا الكبير مجويل سرڤاتيس (۱٥٤٧ – ١٦١٦). وكان خياليا يجرى وراء الفضيلة والخير ، ويحارب الشر – أو ما يعتقد أنه شر – وإن كان شبحا .

نفقات مزعجة وقِد أقلعت من لشپونة في ٣٠ مايو ١٥٨٨ يقودها الدوق دى مدينا سدونيا Medina Sedonia ، وكان مالكاً للأرض ، غبيًّا جباناً ، لم يؤهله شيء لقيادة الحملة سوى مركزه وحده . وكانت الحطة تقتضى أن يتقدم الأسطول في بحر المانش إلى دنكرك و نيوبورت Nieuport ، ومن هناك ينقل جيش پارما إلى إنجلترا حيث تخلع إليزابيث وتنصب مكانها بنت الملك فليب . وليس ثمة ما هو أكثر إمعاناً في الجرى وراء الحيال من هذه الحطة الواهية . والمنفيون دائماً مستشارو سوء : فلم يدرك الكاثوليك الإنجليز المقيمون فى أوربا ــ وكان يستمع إليهم ملك إسپانيا والبابا ــ ما حدث من تغيير في مزاج الشعب الإنجليزى خلال العشرين سنة المنصرمة . فبقدر ما قويت الروح الپيوريتانية ، ضعفت الروح الكاثوليكية ، وجاء جيل تمتع بالسلام والرخاء فوطد ولاء الأمة للتاج. حقيقة لم يخل الأمر من الاضطهاد ، ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن قرر البابا فى عام ١٥٧٠ خلِع الملكة ، وإن يكن لا يقارن بفظائع التحريق في حكم مارى ، ولا بمذابح الكاثوليك في الأراضي المنخفضة وفرنسا وإسيانيا. ولم يكن يوجد في إنجلرا حزب واحد يرحب بنزول قوات إسپانية أو يرضي بملكة إسپانيا . وحتى على فرض نزول جيش پارما في إنجلترا مع المعدات والإمدادات الآتية بحراً من إسپانيا، لوجدوا أمامهم تقاومهم قوة متحدة لشعب مقدام التهبت حماسته .ولكن الخطة بأكملها انهارت على صخرة عجز الأسطول الإسپاني . فإن الغلايين الإسپانية الواسعة المزدحمة بالجند الي كان يعرقل حركتها أسلوب القتال القديم بين السفن الشراعية ذات المجاذيف ، وهو الأسلوب الذي عفتي عليه الزمن ، تفوقت عليها في الحركة والسرعة سفن الأعداء . وكانت أرشق منها وأسرع . لهذا هزمت الأرماد فى معركة بحرية كبرى فى جراڤلينز Gravelines ثم حطمتها في النهاية العواصف الشديدة التي هبت على بحر الشمال . والمحيط الأطلنطي . وبينها كان أسطول هولندى يحوم حول دنكرك ، مما اضطر پارما إلى البقاء على الساحل ، راح دريك وهوكنز وفروبشر يحطمون الغلايين الإسپانية ويشتتونها .

ولم تكن الأرمادا الإسپانية الفصل الأخير في حرب طويلة استمرت بعد وفاة فليب الثاني وإليزابيث ولم تنته إلا في عام ١٦٠٤ ، بل كانت الفصل الأول منها.

وتميز استمرار القتال من جانب إسپانيا بتحسن عظيم في أساليب القتال في البحر لولاه لتعذر على هذه البلاد أن تصون مواصلاتها الأساسية مع العالم الجديد ، وهو ما تم لها بالفعل ؛ كما تميز من جانب إنجلترا مجموعة من الأعمال الجريئة كان أبقاها نهب قادس في عام ١٥٩٧ . وقد تابع كل من الفريقين النضال على مدى واسع : فاتصل الإنجليز ببقايا المسلمين في بلنسية وأنصار دون أنطونيو المطالب بعرش البرتغال ؛ بينما تحالفت إسپانيا مع اليسوعيين الإنجليز والثوار الأيرلنديين ، كما أنزلت قواتها في أيرلندة للتعاون مع أودونل O'Donnell وتيرون إلايرلندين ، بثمن باهظ من دماء الأيرلنديين ، نتيجة عارضة مؤلة لهذه المرحلة من النضال بين شيعتي البروتستانت والكاثوليك في أوربا .

وكان المصير الذى انتهت إليه الأرمادا الإسپانية أول إعلان للعالم بأن الإمبراطورية الإسپانية ليست فوق مستوى الهزيمة. كان من المعروف جيداً أن استعدادات الغزو قد تمت على مدى أرهق موارد البلاد إلى أقصى حد ؛ وحظى المشروع بتعضيد البابا وبركات رجال الدين وصلوات الشعب . ولكن قدراً ما — شق على الإسپان أن يوائموا بينه وبين كبريائهم الديني — قد جعل الأرمادا هباء منثوراً على يد بحارة الشهال الأبطال وعواصف السموات العاتية .

حقاً إن الإسپان لم يكونوا على استعداد للاعتراف بالهزيمة ، وإنهم ما فتئوا يواصلون النضال فى فرنسا وإيرلندة والأراضى المنخفضة وفى أعالى البحار . ولكن شبح الحوف من طغيان الإسپان قد تبدد من سهاء أوربا . وأظهرت انتصارات هنرى الرابع أن إسپانيا لن تستطيع أن تجعل لها موطئاً فى فرنسا ، و بددت حركة كنجسيل Kingsale آمالها فى أيرلندة ؛ وفى عام ١٦٠٩ وصل بها الأمر إلى حد الاعتراف باستقلال الهولنديين . وعقدت الدول المعادية لإسپانيا الصلح كل منها فى الوقت الذى رأته أكثر ملاءمة لها : فتخلى الفرنسيون عن الإنجليز ، كما تخلى الإنجليز عن الهولنديين . وحين عقد الصلح مع إنجلترا فى عهد جيمس الأول فى عام ١٦٠٤ اشتمل على تنازلات كرهها الرجال القدماء من عصر إليزابيث : فى عام ١٦٠٤ اشتمل على أن يكون بإمكان إسپانيا منع دخول الإنجليز إلى جزائر الهند

ومحاكمتهم أمام محاكم التفتيش . ولكن الواقع أن موجة الهجوم الإسپاني قد أوقفت وأكملت الأرمادا عملية تحويل إنجلترا إلى بلاد پروتستانتية ، وهي العملية التي بدأتها اضطهادات عصر ماري .

وإن سلسلة طويلة من الهزائم تنزل بشعب متدين من شأنها إما أن تزعزع عقائده أو تثبتها . وعندما كان القتال العتيف في المانش على أشده ، صاح البحارة الإسپان قائلين : « لقد تخلى الله عنا » ؛ ثم اقتنع الشعب بعد ذلك بأن العقاب قد حل به لأنه هجر الله . عزا رجال الدين الحسائر التي حلت بإسپانيا في البحر وعجزها في أيرلندة وفشل خطتها لتحويل إنجلترا عن عقيدتها وفي إخضاع الهولنديين عزوا كل ذلك إلى وجود لون من ألوان الهرطقة الخبيئة ، وبلغ الأمر من السوء أنه سمح به في إسپانيا — ومن ثم كان من رأيهم أن الخطوة الأولى لإقالة البلاد من عثرتها ليست خطة لإصلاح مالية البلاد أو أسطولها ، بل استرضاء الإله الغاضب الغيور ؛ فالمسلمون إما أن يتقدموا إلى الاعتراف أو يتركوا للبلاد . واتبعت النصيحة . كان المسلمون موضع كراهية لأسباب عدة : فهم سمر البشرة ، وهم مهرة ومجد ون ويراهم الإسپان ملحدين في قرارة أنفسهم ، يعطفون على القراصنة الإفريقيين أصدره فليب الثالث قدر ترحيبها بطرده لهذه الفئة الجديدة بالثناء التي بلغ تعدادها حوالي نصف المليون من أمهر زراع البلاد وصناعها — مما أدى إلى إضعاف قدرة وسيانيا على تحمل أعباء إمبراطوريتها المترامية الأطراف .

وحتى نهاية القرن السادس عشر لم تكن إنجلترا قد بذلت جهداً جديًّا للاستعمار في العالم الجديد. فالبحارة والسادة المغامرون الذين سخروا بملك إسپانيا لم يكونوا من تلك الطينة التي تنبت المستعمرين: وبدلا من أن يواجهوا ذلك العمل المجهد المطرد لإقامة جاليات على شاطئ أمريكا الشهالية ، استسلم رحالة العصر الإليزابيثي لمثيرات الكشف والنهب والحرب. ولكن فكرة الاستعمار كانت تلوح في الأفق ، وقداجتذبت رجالا مثل رتشارد إيدن Richard Eden ورتشارد ها كليوت Richard Hakluyt ورتشارد ها كليوت Richard Hakluyt ورتشارد ها كليوت شرتش Richard Hakluyt في Christ Church في كرايست تشرتش Christ Church في كرايست تشرتش Christ Church في

أكسفورد الذي كان كتابه « أهم الرحلات البحرية وأسفار الشعب الإنجليزي وتجاراته واكتشافاته » (١) بمثابة الملحمة النثرية الكبرى التي تصور عصر المغامرين هذا ؛ وأدت فكرة الاستعمار إلى تأسيس مستعمرة على شاطئ أمريكا الشمالية أطلق عليها اسم « قرجينيا » تيمناً بالملكة « العدراء » في عام ١٥٨٤ ، ولكنها تركت بعد ذلك لتذوى بسبب افتقارها إلى المعونة الكافية ، ثم أعيد تأسيسها من جديد في عهد خلف إليزابيث . أما كيف تعمر المستعمرات بالسكان أو كيف تحكم أو يربط ما بينها وبين الوطن الأم - فكلها مسائل لم توضع على بساط البحث في ذلك الجو من الحرارة والانفعال الذي أثارته الحرب مع الإسپان. ولكن من الواضح أن نقل نظام الحكم في الدولة المستعمرة إلى العالم الجديد وميزاتها وحضارتها كان غريباً على ذلك العصر ؛ بل إن جلبرت وها كليوت قد نظرا إلى المستعمرة كوسيلة في جوهرها لتقدم التجارة وتخليص المجتمع من عناصره التي لا خير فيها . ثم إن البحارة المحاربين في عصر إليزابيث لم تكن لديهم أية فكرة كيف يعالجون أمورهم مع الهنود الطيبين ، أهالي قارة أمريكا الشهالية. أما سير فليب سدني Philip Sidney الذي كان من الممكنأن يلمع نجمه في العالمين كمثل أعلى للحاكم في المستعمرات، بوضعه مستوى يتبعه الآخرون \_ فقد أوقفته الملكة إليزابيث عن تولى الحكم في مستعمرة ڤرجينيا . ولم يبدأ الإنجليز في تعلم دروس اللباقة والرأفة ، تلك الدروس التي جعلت حكمهم للشعوب الحاضعة لهم مما يرضي عنه العالم (٢) \_ لم يبدءوا ذلك إلا بخطوات بطيئة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

Principal Navigation, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation (1) (٢) الاستعار الإنجليزى - كأى استعار آخر - يمتليء تاريخه فى شتى البلدان التى حل بها بألوان من الضغط والاستغلال والقسوة . ولو كان قد ظهر بالصفة التى يخلعها عليه المؤلف لما ووجه بهذا التحدى العاصف فى كل مكان .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- Histories of England: Froude, (1856-70). Pollard, (1912). Fletcher, (1905-23). Trevelyan, (1926)
- J.E. Neale, Queen Elizabeth. (1934)
- G.W. Prothero, Select Statutes and Other Constitutional Documents. (1898)
- M. Creighton, The Life of Elizabeth. (1896)
- M.A.S. Hume, The Great Lord Burghley. (1898)
- P. Hume Brown, John Knox. (1895)
- G. Lytton Strachey, Elizabeth and Essex. (1928)
- Conyers Read, Mr. Secretary Walsingham. (1925)
- A Lang, The Mystery of Mary Stuart. (1904)
- J. Skelton, The Scotland of Mary Stuart. (1894)
- R. Simpson, Edmund Campion: A Biography. (1896)
- J.S. Corbett, Drake and the Tudor Navy. 2 vols. (1898)
- J.A. Froude, English Seamen in the Sixteenth Century. (1895)
- M.A.S. Hume, The Year after the Armada. (1896)
- William Harrison, Description of England. Ed. F.J. Furnivall. (1877)
- Daniel Neal, History of the Puritans. 5 vols. (1822)
- W.B. Rye, England as seen by Foreigners in the Days of Elizabeth and James I. (1865)
- W.A. Raleigh, Shakespeare. (1907)
- G. Saintsbury, History of Elizabethan Literature. (1887)
  : عن النشرات الرئيسية التي وضعها كبار من ألفوا في عصر إليزابيث ، انظر ...

  Cambridge Modern History, Vol. 3, Chap. 11.

## الفصل السابع عشر حرب الثلاثين عاماً

المأساة الرئيسية في تاريخ ألمانيا - فرديناند الثانى - الطابع العام للحرب - دور السويد - الثورة الپر وتستنانتية في بوهيميا - حادثة الإلقاء من النوافذ في براج - البلسجراف وتاج بوهيميا - مدى مسئولية جيمس ملك إنجلترا - معركة التل الأبيض - حركة المقاومة الكاثوليكية في بوهيميا - عقاب البلسجراف - تدخل الدنمرك - ولنشتين - تهديد الكاثوليك في الثمال - چستاف أدولف يعيد التوازن - موته في لوتزن - أكسنستييرنا Oxenstierna يعقد حلف هيلبرن Heilbronn - مقتل ولنشتين في ١٦٣٤، وصلح پراج ١٦٣٥ - انتهاء الدوافع الدينية من الحرب - انتصار ريشيليو - هزائم إسپانيا - صلح وستفاليا .

ما فتثت دنيا العبقرية الأوربية المزدهرة يتلألأ سناها بأيدى أعلامها شكسبير وسرڤانتيس حتى منيت بمحنة عاجلة هوت برقعة عظيمة من أوربا الوسطى إلى منازل البريرية والبؤس. هنالك نشبت حرب الثلاثين عاماً بسبب الفتنة الدينية في بوهيميا ، وقد كان من الممكن تحديد ميادينها ولكن أتيح لها أن تنتشر مما أدى إلى تدخل معظم الدول الأوربية في الصراع بدرجات مختلفة . وعلى الرغم من أن الدنمرك والسويد وفرنسا وإنجلترا وساڤوي والأراضي المنخفضة قد لعبت دوراً في المأساة، فقد اتخذت الحرب الإمبراطورية الألمانية مسرحها الأصيل على الدوام ، كما كان البوهيميون الألمان أوفر هذه الشعوب حظيًا من الحسائر . ومن قبل كانت الطبيعة قد فرضت على الألمان جزاءصارماً. فقد كانوا بسبب موقعهم الجغرافي بعيدين عن المشر وعات الاستعمارية التي أغنت حياة الأمم المطلة على المحيط خلال القرن السابع عشر \_ ثم أضيف إلى ذلك الوضع الجغرافي المعوِّق ما حل بهم عندئذ من ضيق اجتماعي نتيجة لدمار حرب قد شُنت بوحشية قل َّ أن عرف لها التاريخ مثيلا . وفي الحق أن وصف حالة البؤس التي اضطر العاجزون من فلاحي ألمانيا أن تحملها في تلك الأيام العصيبة أمر لا تشوبه مبالغة . فكان النهب ، وكانت المجاعة ، بل أكلت لحوم البشر . وفنيت قرى بأكلها ، كما وقع ما ينتظر دائماً في مثل هذه المحن القاسية المفجعة ، فقد انهارت الروادع الأخلاقية تاركة المجال لموجات عارمة من الفسوق.

وفى بداية القرن السادس عشر كانت ألمانيا تقتعد مكان الصدارة فى الحضارة الأوربية ،حتى إذا انتهت حرب الثلاثين عاماً غدت البلاد وقد أقفرت من كل أدب وفن ، وتبلبل لسانها ، كما انحدرت أساليبها الاجتماعية وعاداتها إلى حضيض من البربرية المسكوفية .

وكان المحرك الأول للحرب يسوعيًّا تقلد تاجاً ، وهو فرديناند صاحب استيريا الذي أصبح فيا بعد الإمبراطور فرديناند الثاني الذي ينبغي أن يُعد من عظماء الرجال العاملين في ذلك القرن ، وذلك على ضوء ما أحدثه من تغييرات بوازع من نفسه . كان أول طالب يتلني علومه في كلية يسوعية يصل إلى العرش الإمبراطوري . وكانت تعاليم اليسوعيين تتحكم في ذهنه المحدود المفعم بالمرارة ، وتسيطر عليه عاطفة واحدة وغرض واحد : المقت الشديد للبروتستانت والتصميم على اقتلاعهم من أملاكه . فأنزل بهم سلسلة من الاضطهادات في استيريا عام ١٥٩٨ ، وواصلها في بوهيميا ثم تابعها في سائر أنحاء أملاكه النمساوية . ونجح في تحقيق هدفه وهو تصفية « المارقين » . ووضع الحياة الدينية والفكرية في بلاده تحت حكم جماعة اليسوعيين الحديدي . ولكن الثمن كان باهظاً . وهو التحطيم العنيف الذي أصاب بناء المجتمع البوهيمي بأكمله ؛ وما تلا ذلك عرضاً من اندلاع حرب الثلاثين عاماً . ومن تجد في العالم رجالا كثيرين — على شاكلة فرديناند الثاني — ذوي أمانة وتقوى وعزم قد ساقوا العالم في مثل هذا التيار الجارف من البؤس وفرضوا على عقول الناس مثل هذا العهد الطويل من الإرهاق الديني .

ومع ذلك فإن الأهداف التى تسببت فى هذا النضال الطويل المهلك لم تكن تافهة . فقد كان يتوقف عليه مصير ألمانيا وانتزاعها من حركة الإصلاح الكاثوليكى فيتوقف التقدم الذى أحرزته تعاليم اليسوعيين ، وتخلص للكنيستين اللوثرية والكلفنية مساحات واسعة من الأرض فى وسط أوربا . ولكن الدين على الرغم من أنه كان أشد العوامل أثراً فى النزاع وأكثرها بعثاً للمرارة فى نفوس الناس ، المرغم من أنه كان أشد العوامل أثراً فى النزاع وأكثرها بعثاً للمرارة فى نفوس الناس ، لم يكن على الإطلاق ، الدافع الوحيد فى أذهان رجال السياسة .

وقد نفت حرب الثلاثين عاماً بصورة قاطعة للغاية فكرة إمكان توحيد ألمانيا

مرة ثانية في أي وقت في ظل نظام إمبراطوري قوي . كما وضحت كذلك أن أولئك الأمراء الألمان الذين كانوا يهتمون اهتماماً بالغاً بالكنيسة الرومانية كانوا أكثر اهتماماً بمراكزهم الخاصة في ولاياتهم ؛ لذلك كانوا على استعداد أن يحتفظوا بحيادهم بل يتحدوا مع الفرنسيين أكثر من العمل على استعادة الإمبراطورية الكاثوليكية إلى مركز السلطان الفعلي في ألمانيا . وهكذا ثبتت الحرب الانقسامات الدينية في ألمانيا ، فى الوقت الذى أكدت الفوضى السياسية فيها ، ومع ذلك فقد كان ثمة قضية أخرى، لعبت دوراً كبيراً في دوافع ذلك العهد وأثرت كثيراً في التسوية النهائية في صلح وستفاليا (١٦٤٨) : لمن تؤول السيطرة في بحر البلطيق؟ لقد انقضت أيام مجد حلف الهنسا Hanseatic League إذ أن لشبونة وأنتورب وأمستردام ولندن قد فاقت Stralsund « وسترالسند » Rostock و وستوك Lübech كثيراً كلا من ليوبك ودنتزج بعد أن افتتحت الطرق البحرية الجديدة . فلم تعد جمهوريات الحلف الألمانية المنافس الحطير للسيطرة على البلطيق ، وإنما أصبحت الممالك المتنافسة هي الدنمرك والسويد و يولندا . وكانت المملكة الأولى عزيزة الجانب بسبب سيطرتها على مضيق « سوند » Sound ، واحتلالها للولايات السويدية الجنوبية الثلاث ، وكذلك كانت السويد لما كان يتمتع به ملوكها الممتازون من نشاط وفهم ؛ بينما راحت پولندا وكان يحكمها أمير كاثوليكي من أسرة فازا Vasa ، وكأنها تحلم بأن يأتى يوم تخضع فيه السويد للنير الأجنبي ممثلاً في حكم اليسوعيين والصقالبة.

وعلى ذلك فمن المظاهر المميزة لحرب الثلاثين عاماً أنه بينها كانت السويد تحارب في سبيل قضية البروتستانت ، وتساهم مساهمة حاسمة في انتصارها النهائي ، كانت كذلك تهتم اهتماماً جديداً بالحصول على السيطرة السياسية والتجارية على الساحل الجنوبي للبلطيق ، وعلى حرية استخدام السوند Sound في تجاربها ، مماجعلها تستخدم الصراع الديني في ألمانيا لتحقيق أهدافها ؛ وتصبح في نهاية الحرب سيدة على البلطيق ، كما نالت بفضل انتصاراتها في ألمانيا مقعداً في مجلس الدايت ، وأصبحت ذات أهمية عظمى في السيطرة على شئونه . ولم يكن دور روسيا قد حان بعد . فقد انتزعت منها السويد ولايات البلطيق . أما أسرة الموهنزلرن أصحاب براندنبر ج الذين سينالون الغنيمة في النهاية فقد كانت يوميرانيا تفصلهم عن البحر ، كما كانوا

يحكمون بروسياالشرقية بوصفها إقطاعاً بولنديًّا . أما السويد فكان ذلك اليوم يومها . وللمرة الأولى منذ هجرات القوط خطت السويد ، البلد الفقير القاحل الذي يبلغ تعداد سكانه مليوناً ونصف مليون نحو مسرح السياسة العالمية وأثرت في تشكيل التاريخ ، حين أتيح لها ملك عظيم ينتمي إلى أسرة لا مثيل لها في المواهب وعلو الهمة ، تتمتع بعواطف الولاء العميقة الجذور في نفوس الفلاحين ، فتقدم نصيراً لقضية البروتستنتية ، وجعل من السويد دولة من الدرجة الأولى ، وبفضل سلسلة من الانتصارات الباهرة — قد ساهمت فرنسا في تمويلها بنصيب وافر — حوّل بحر البلطيق إلى بحيرة سويدية .

\* \* \*

وفى تاريخ الشعوب لحظات تتضافر فيها مجموعة متباينة من الأسباب فتستثير أفكار الناس. وقد كانت مناسبة انقضاء مائة عام على بدء حركة الإصلاح الديني (١٦١٧) لحظة من هذه اللحظات. ومنذ مضى وقت طويل وصراع العقائد فى أو ربا الوسطى يهدد بحدوث انفجار عام. وقد وقعت أحداث خطيرة بل حدثت انفجارات صغيرة أشعلت الحرب فعلا ولكن أمكن لحسن الحظ حصرها فى مكمنها كما حدث فى كولونيا عام ١٥٨٠، كما بلغت حالة القلق درجة من الحطورة بررت تكوين اتحاد پر وتستانتي دفاعي مسلح (١٦٠٨) قابله حلف كاثوليكي متحالف مع إسپانيا. ولم يمنع نشوب حرب عامة فى عام ١٦٠٠) حول وراثة دوقتي كليڤ جوليش ما ١٦١٨ حين مضى قرن على قيام حركة الإصلاح الديني، فرنسا، حتى إذا كان عام ١٦١٨ حين مضى قرن على قيام حركة الإصلاح الديني، وكانت حرب الدعاية قد بلغت ذروتها وغدا الجو مشحوناً بمهاترات رجال الدين المتنابذين، وصلت الأنباء بأن فرديناند مضطهد البر وتستانت فى استيريا قد أصبح ملكاً على المجر و بوهيميا وراح يرسم الطريق ليخلف ابن عمه الأكبر متياس ملكاً على عرش الإمبراطورية.

وعلى الرغم من أن پروتستانت بوهيميا كانوا من الكثرة والنفوذ بحيث استخلصوا من الإمبراطور رودلف عهد التسامح (الرسالة الملكية في يولية ١٦٠٩)، فقد كانوا لا يسيطرون على تقاليد الحكم. فقد رلهم أن يشاهدوا «عهدهم» العزيز

عليهم وقد قامت على تنفيذه — بما يتعارض مع مصالحهم — هيئة من الأوصياء أو وزراء الملك عيهم الإمبراطور « متياس » ليديروا حكومة البلاد . وكان عهد التسامح قد منح النبلاء والمدن الملكية في بوهيميا وسيليزيا ولوساتيا ولكن ذلك الحق حور للعبادة ، وممارسة العقيدة اللوثرية على طريقة أهالى بوهيميا . ولكن ذلك الحق على ما قيل — أنكر عليهم في موضوعين ، في بروناو Braunau وفي كلستر جراب على ما قيل — أنكر عليهم في موضوعين ، في بروناو سأجن البروتستانت فه مُدمت الكنيسة البروتستانتية في كلوسترجراب ، وفي بروناو سنجن البروتستانت فه مُدمت الكنيسة البروتستانتية في كلوسترجراب ، وفي بروناو سنجن البروتستانت عهد ماتياس ، فاذا يبتى للبروتستانت من أمل في أيام أصنى في عهد فرديناند ؟ لقد اشتدت عزائم جميع اليسوعيين في البلاد عندما أعلن أن مضطهد البروتستانت في استيريا قد غدا ملكاً وأنه سيصبح عما قريب إمبراطوراً . وتحت زعامة أحد النبلاء الكلفنيين ويدُدعي « هنري متياس أف ثورن إمبراطوراً . وتحت زعامة أحد البلاء الكلفنيين ويدُدعي « هنري متياس أف ثورن Thorn المناشقي بوهيميا القيام بالثورة .

وقد أجاب نبلاء بوهيميا على المرسوم الملكى الذي يحرم البروتستانت من عقد المجالس بعمل ذاعت شهرته: وهو حادث الإلقاء من النوافذ فى براج المحكومة وزيران والمجالس بعمل ذاعت شهرته: وهو حادث الإلقاء من النوافذ فى براج المحكومة وزيران ما وريران المختلف الله المناه المحتلف المحت

ولاحت عندئذ فرصة عظيمة لمنتخب سكسونيا اللوثرى وللاتحاد البر وتستانى : فلو أنهم أعلنوا بجلاء باسم هذه الكتلة من الأمراء الألمان التي اكتسبت نفوذاً أنه بحب احترام عهد التسامح ، وأقنعوا هيئة المنتخبين بأن تُصرّ على ذلك كشرط

سابق لانتخاب فرديناند إمبراطوراً إذن لأصبح في الإمكان تهدئة الحال في بوهيميا ، ومنع وقوع الحرب . ولكن الاتحاد البروتستانتي كان يعوزه الإقدام وبعد النظر . فلم يقاوم الثورة ، كما أنه لم يمنحها المساعدة الفعالة ، واعتلى فرديناند عرش الإمبراطورية غير مقيد بأي شرط (في عام ١٦٦٩) .

لم يكن للبروتستانتية في بوهيميا قط كيان قوى متحد . فكان لزاماً عليها أن تبحث في الحلفاء وإلا فنيت . فوجهت أنظارها شرقاً ناحية الأتراك وپروتستانت الحجر ، والتمست المساعدة المريبة لدى أمير كلفني بربرى غريب الأطوار من ترنسلڤانيا يدعى بثلين جابور Bethlen Gabor ؛ كما اتجهت جنوباً نحو البروتستانت في النمسا ، أما غرباً فاتجهوا ، نظراً لجمود سكسونيا وضعفها ، نحو ذلك الحصن أي النمسا ، أما غرباً فاتجهوا ، نظراً لجمود سكسونيا وضعفها ، نحو ذلك الحصن المنيع للكلڤنية : وهو إقليم الپلاتين . وبعد أن أعلن البوهيميون خلع فرديناند قدموا التاج لفردريك الحامس ليكون ملكاً عليهم وهو منتخب الپلاتين ، أو البلسجراف كما كان يعرف في إنجلترا .

وقد قدر لهذا البلسجراف أن يصبح فى نظر البيورتيان الإنجليز المسيطرين فى ذلك الوقت بكل قضية البروتستانت فى القارة الأوربية – كانت أمه بنت وليم الصامت ، وزوجته إليزابث الجميلة ابنة جيمس الأول ملك إنجلترا فى ذلك الوقت . وقد كان جميع البروتستانت الإنجليز من أصحاب النخوة على استعداد لامتشاق الحسام فى سبيل الأميرة الإنجليزية وقد بدا زوجها الألمانى الشاب الزعيم المختار لقيادة الثورة أضد النمسا وإسپانيا — وقد راجت فى لندن فكرة وجوب إرسال بعض الإنجليز للمساعدة فى الدفاع عن البلاتين أنى الوقت الذى يتجه فيه البلسجراف لنجدة بوهيميا .

وكان جيمس الأول لا يوافق على هذه الحماسة الطبيعية العنيدة المشهورة ، وإن كانت خالية من الحكمة والتعقل ، وقد بدا هذا الملك من بعض الوجوه أكثر استنارة من شعبه . كان يؤمن باتحاد قام بين إنجلترا وإسكتلندة ويرى أنه قد آن الأوان لأوربا بعد هذا النضال الديني الطويل الدامي أن تصطنع شيئاً من السلام والتسامح ، ولذلك عقد صلحاً مع إسپانيا عام ١٦٠٤ لم يرض عنه الناس ، كما أخذ يتفاوض لعقد زواج — كان أشد إثارة للسخط — بين ابنه وأميرة إسپانية ، وقد كان

متأثراً بسفير مضلل محنك ، وإذا به يفاجأ بالعرض البوهيمي وهو يعلم علم اليقين بشعور رعاياه .

وإن سياسيًّا أريباً بعيد النظر كان جديراً به أن يستخدم كل جهوده لتحويل الپلسجراف عن الشروع في محاولة يائسة من شأنها أن تقحم في الحرب أوربا من الكرپات إلى الراين . ولكن جيمس امتنع عن استخدام نفوذه على زوج ابنته ، ذلك النفوذ الذي كان ولا شك يملكه عليه . وعلى ذلك فهو يتحمل نصيباً ثقيلا من المسئولية عن الشرور التي نجمت عن ذلك .

أما النتائج فكانت كما يلي ، فإن البلسجراف الذي لم يكن بطلا وإنما كان شابيًّا خجولًا لا تجارب له خضع لإلحاح الكلفنيين المتسرعين -- ودون أن يحسب للعواقب حساباً قبل أن يتوج ملكاً على بوهيميا . ولكن معركة واحدة حاسبة على التل الأبيض White Hill . على بعد بضعة أميال خارج براج (نوفهبر ١٦٢٠) كانت كافية لتقرير مصيره . ولو كان له حظ من شجاعة لربما حاول أن يجمع شتات الهاربين، ولكن الكلڤني الشاب اكتفى بالفرار مع زوجه الجميلة تاركاً پروتستانت بوهيميا تحت رحمة فرديناند . ولم يو هذا العاهل الذي كان يؤيده وقتئذ عصبة الكاثوليك ولوثريو سكسونيا ما يدعوه إلى أن يترفق بثوار تآمروا مع الأتراك ، وهددوا ڤينيا ووضعوا على عرشه هرطقيًّا أتوا به من أقصى ألمانيا . فصمم على استئصال الديانة البر وتستانتية من بوهيميا، وقد صادف هذا التصميم نجاحاً لم يشاهد له نظير في تاريخ الاضطهاد إلا في أحوال نادرة. ولم تلبث البلاد أن خضعت للحكم النمساوي عن طريق المصادرات الواسعة النطاق والقمع الذي لا يرحم. وفرض الألمان سلطانهم على التشيكيين بطريقة غير محتملة ، كذلك الذي فرضه الإنجليز المستوطنون في إيرلندا ، وقد بتى قائماً لا يكاد يتزحزح حتى القرن التاسع عشر . فحكم الموظفون الألمانيون في « هاردشين » ، وسيطر رجال الدين اليسوعيون على التربية من Clementinum (١). وفي أعقاب النبلاء الألمان والمغامرين والموظفين والقسس اليسوعيين والرهبان والكابوسيين أتى الفقهاء الألمان يبشرون بالمبادئ الأتوقراطية للقانون الروماني . وتحت وطأة تلك المبادئ الصارمة بات الفلاحون البوهيميون تحت مواطئ

<sup>.</sup> ١ ، Clementinum دير أنشأه الرهبان الدومهينيكان وأعطاه فرديناند الأول لليسوعيين في ١٥٥٦.

الأقدام وأصبحوا أقناناً . وهكذا كانت النتيجة الأولى لمغامرة الپلسجراف إحداث حالة من الاسترقاق في أوربا .

أما النتيجة الثانية فكانت أن أصدر الإمبراطورأمراً باعتبار البِلسجراف خارجاً على القانون وطرده من حظيرة الإمبراطورية ؛ و بمقتضى السلطة التي يملكها نقل الهلاتين مقاطعته ومنتخبيه إلى مكسمليان Maximilian صاحب بڤاريا ورئيس الحلف الكاثوليكي وقائد الجيش الذي انتصر في موقعة التل الأبيض. وكان حمّا أن يتبع هذا الأمر انتقال ميدان الصراع من بوهيميا إلى الراين ، ويستأنف بذلك الصراع كما كان على أشده . وكان إقليم البلاتين معقل الكلفنية الرئيسي في غرب ألمانيا \_ فمن إقليم البلاتين خرجت الجيوش مؤيدة ثورة الهيجونوت في فرنسا ، وجهود الهولنديين لحلع النير الإسپاني عهم . وعلى الرغم من أن البلسجراف لم يكن أهلا لتقدير إخوانه في العقيدة ، فإنهم لم يكونوا على استعداد لرؤيته وقد طرد من ولايته ليتولاها أمير كاثوليكي ، أو أن ينقل منصبه الانتخابي بصفة دائمة إلى الفرع الأصغر من أسرة « وتلسباخ » Wittelsbach . ولما كان دايت راتشبون Ratisbon يشاركهم شعورهم إزاء اللقب الانتخابي فقد استخلص من الإمبراطور ، عن طريق التراضي والتوفيق ، أمراً بأن لا يتمتع مكسلميان باللقب الانتخابي إلا لمدى الحياة فقط ، ولكن الممتلكات كان لها شأن آخر . فإن هذه الأملاك قد عزيت وأعيدت قسراً إلى حظيرة الكاثوليكية : إقليم الپلاتين الأعلى شمال (راتشبون) على يد مكسمليان ، وإقليم البلاتين الأدنى على يد « تللى » Tilly القائد الكفء لجيش الحلف وأصله من الوالون ــ وقد قبل الدايت بقاء هذه الأقاليم خاضعة للحكم الكاثوليكي . وهكذا بلغ مدى انتصار الكاثوليك فانتزعت بنجاح من يد الير وتستانت بوهيميا أولا مم إمارة البلاتين الانتخابية .

وكان حمّا على الكلفنيين إذا أرادوا أن يستردوا هذه الأقاليم الحيوية أن يبحثوا عن حلفاء بسبب نتيجة ثالثة لمغامرة الپلسجراف وهي انحياز سكسونيا واللوثريين إلى جانب الإمبراطور ، كما أدت فعلا إلى حل الاتحاد البروتستاني . وإذا كان اللوثريون السكسونيون قد انضموا إلى كاثوليك بوهيميا للقتال في حرب فرديناند في سبيل القضية الكاثوليكية في بوهيميا فإن في ذلك لإيضاحاً جلياً لذلك النفور المستحكم

بين معتنقى اللوثرية والكلفنية ذلك النفور الذى ساد منذ البداية وكان أكثر من مرة شؤماً على التوجيه المحكم لقضية البروتستانت . ولكنه يدل كذلك على حقيقة سياسية أخرى هامة وهي إغراق منتخب سكسونيا في رجعيته ونفوره من تشجيع البدع الصارخة ، ورغبته في العمل مع الإمبراطور طالما كان ذلك ممكناً .

وعندما اشتدت المحنة بالبر وتستانت المقاتلين في ألمانيا طلبوا المعونة من كريستيان Christian ملك الدنمرك فقدمها لهم ولم يدفع هذا الملك اللوثرى ليتدخل في الصراع الألماني اهتهام بالغ بالعقيدة البر وتستانتية بقدر ما دفعته شهوة جارفة للحصول على مغانم من الأراضي الكاثوليكية . وكان بين هذه الأغراض الحصول لأبنائه على حصة مترمة من إيرادات بعض الأسقفيات في شهال ألمانيا . ولما لم تكن الرغبة في أملاك الكنيسة أمراً مقصوراً على الدنمرك وإنما شارك فيها على نطاق واسع الأمراء البر وتستانت في سكسونيا الدنيا ، فإنه لم يكن من المتعذر مع شيء من التشجيع من الملكية الإنجليزية أن يقوم بين الطامعين لون من التحالف وأن يجمع جيش وتوضع خطة للمعركة .

وبينا كان يدبر كل هذا في الشمال ، طرأ تغيير هام على التوجيه الحربي للقوات الكاثوليكية . فإن الانتصارات المبكرة لحركة الإصلاح الكاثوليكي في بوهيميا والپلاتين لم تحرزها القوات الإمبراطورية تحت قيادة فرديناند ، وإنما أحرزتها الفرق الألمانية تحت قيادة مكسمليان صاحب بقاريا . على أن اعتماد الإمبراطور بهذه الصورة على جار يحميه وقد يغدو منافساً له وكان أمراً لن يطيقه الإمبراطور . فتطلعت السياسة الإمبراطورية إلى جيش إمبراطوري يخضع لقيادة إمبراطورية . ومن هذه الضرورة ظهرت شخصية غامضة وقوية هي شخصية « ألبرت وينسلاس قون ولدشتين Albert Wencelas Von Waldstein أمير فريدلاند Friedland الذي يعرف غالباً باسم ولنشتين Wallenstein وكان الرجل من نبلاء بوهيميانشا وترعرع يوتراكيا يعرف غالباً باسم ولنشتين Wallenstein وكان الرجل من نبلاء بوهيميانشا وترعرع يوتراكيا فقد كان حظه منها باستثناء علم الفلك ضئيلا أو لا يساوي شيئاً . أما شهواته العنيفة فقد كان حظه منها باستثناء علم الفلك ضئيلا أو لا يساوي شيئاً . أما شهواته العنيفة

<sup>(</sup>١) أطلقت هذه التسمية على أتباع هس في بوهيميا ، الذين سمح لهم باستخدام الكأس في تأدية الطقوس الدينية Communion Service .

فقد كان له منها حظ يكفي لتشييد إمبراطورية أو إتلافها . كان يملك ثروة هائلة لأنه قد ربح من الحروب ، ومن المضاربة في الأراضي ، ومن كل شيء لمسه ؛ وبقدر ما كان طموحه كان مصيره في الحياة . وما زال قصره الفسيح في پراج ، بتماثيله وأروقته الإيطالية ، وأبهائه الطويلة ذات النهايات البهية ، ولوحاته ذات القماش المزركش بالرسوم وصوره وتحفه يشهد بذكرى ولنشتين وعظمته وانتصاراته . تقدم هذا الرجل عندئذ إلى الإمبراطور يعرض عليه أن يقدم لفرديناند جيشاً على نفقته الحاصة غير مشترط شيئاً إلا أن يحتفظ جيشه بالغنائم بينا يكون من نصيب الإمبراطور ما يغنم من المدفعية والذخائر .

والحرب التي شنها البروتستانت في سنة ١٩٢٦ من محاولتين منفصلتين انتهت كل منهما بكارثة : إحداهما القيام بهجوم ضد الجيوش الإمبراطورية في الشرق بالاشتراك مع أمير ترنسلفانيا ، والأخرى زحف جيش آخر من الدنمرك لمقاتلة جيش الحلف الكاثوليكي . ولم يتمخض عن المحاولة الشرقية غير موت مانسفيلد Mansfield في قرية بعيدة من قرى البوسنة ، وكان من أمهر قواد البروتستانت . أما في الدنمرك فقد كانت ضربة محطمة محكمة في لوتر Lutter بثورنجيا أما في الدنمرك أغسطس ) كافية لتوطيد انتصار « تللي » وولنشتين ، ولفتح الطريق إلى شلزويج هلستين المحاون عاملا خطيراً في القتال .

وللمرة الثانية هوت قضية البروتستانت إلى درك سحيق ولكن للمرة الثانية كان انتصار الإمبراطور الكامل بعينه سبباً في تحريك عوامل مضادة كان من شأنها أن تحد من هذه الانتصارات. في غمرة الابتهاج بالفوز لاحت للمنتخبين الكاثوليك فكرة كانت طبيعية وإن تكن غير حكيمة ترتبت عليها نتائج بالغة الضرر بمصالح الإمبراطورية. منذ ١٥٥٢ انتقلت حصة كبيرة من الثروة الكنسية من الكاثوليك إلى البروتستانت متضمنة في شهال ألمانيا أسقفيتين عظيمتين واثنتي عشرة أسقفية. ومن هذا القدر الضخم من الموارد ، كان جانب يصرف بطريقة مشرفة للقيام بحاجات الكنيسة اللوثرية ، وجانب آخر يصرف بطريقة أقل كرامة لمساعدة الأمراء الزمنيين لتوفير ما يحتاجون إليه من الضروريات والكماليات. ثم تقرر الآن بمرسوم

٢ مارس ١٦٢٩ أن تعود كل هذه المغانم إلى أصحابها من الكاثوليك \_ ونستطيع أن نتصور مدى ما أحدثه هذا الأمر من اضطرابات بين اليروتستانت الذين وضعوا أيديهم على هذه الأملاك ثم اضطروا تحت ضغط قوى والنشتين الغاشمة إلى التخلي عنها بعد أن مضت عليهم سنون طويلة وقد اعتادوا أن يعدوها أملاكاً خاصة ، بل إن الكاثوليك بدءوا يتذمرون عندما تبين لهم أن الآباء اليسوعيين قد أخذوا يتسربون إلى بيع لم يطأها قدم يسوعي من قبل ، وأن مشروعاً يدبر بإشارة من ولنشتين يقضي بإنشاء إمارة من أربع أسقفيات غنية في شمال ألمانيا لتكون ملكا وراثيًّا لأحد الأمراء. وأخذ الألمان الكاثوليك منهم والير وتستانت يتساءلون عما يتربص بهم منسوء بسبب مكانة ولنشتين وأعماله ؛ فإن جيشه العظيم المجند من كل إقليم وكل عقيدة قد قام بهب الكاثوليك والبر وتستانت على حد سواء . أكان هذا الحيش يمهد لصاحبه أن يصبح طاغية على أَلمانيا ؟ أم كان هذا القائد يسعى لينشئ مملكة لنفسه ؟ ثم أكان هذا الحماس الملتهب للكثلكة قناعاً يخبى وراءه مؤامرة تسهدف هدم حرية الألمان لصالح النمسا وحسب ؟ جالت هذه الشكوك في أذهان الكثيرين من البروتستانت والكاثوليك في ألمانيا، وكان مكسمليان صاحب بقار با بابوياً مخلصاً، ولكنه لم يقاتل فى معركة فرديناند بالتل الأبيض كي يمهد السبيل لقائد بوهيمي ليجعل الأمراء الألمان عند موطئ قدميه . وفي دايت راتشبون (يولية ١٦٣٠) ، أصر مكسمليان على عزل ولنشتين ، ولشد ما كانت دهشة ألمانيا عندما أجيب إلى طلبه .

وأفادت فرنسا تحت زعامة الكاردينال ريشليو فائدة سريعة وباهرة من هذه الثورة التي ذر قرنها ضد سيطرة النمسا . فأزالت شكوك بقاريا بمقتضى معاهدة سرية ، ورتبت تمويل القوات السويدية التي أعدت لاحتياج ألمانيا (معاهدة باروالد Barwalde في ٢٣ يناير ١٦٣١) حتى تقيل عثرة قضية البروتستانت .

وإن جستاف أدولف ملك السويد ينبغى فى مجال التفاضل البشرى أن يحتل أرفع مكانة؛ كان لغوينًا بارعاً ، إذ كان يتكلم ثمانى لغات ، جندينًا عظيماً ومدرباً ماهراً للجند ، سياسينًا يتميز بمطامعه الواسعة ولكن غير المتعذرة ؛ كان مخلصاً ، عاطفينًا ، مؤمناً بالعقيدة التي ورثها عن آبائه . وإن جستاف أدولف ليفوق معاصريه من الساسة في نشاطه وبساطته واستقامة خلقه . وبالجملة سيطرت عليه طوال حياته

المصالح العظمى لبلاده وعقيدته . كان يأمل أن يؤمن للسويد نصيباً آمناً متفوقاً من تجارة البلطيق لا ينافسه فيه أحد ؛ وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ، وكذلك لتكوين درع واق من پولندا والروسيا تطلع إلى الاستيلاء على شريط طويل من الساحل الجنوبي للبلطيق ؛ أما في سبيل القضية البروتستانتية في ألمانيا فكان يعمل على تحقيق النصر لهاعلى الكاثوليكية والحصول لها على أراض أكثرا تساعاً لتكون آمنة من الاعتداء .

وقد أمضى فترة شبابه فى الحرب . فحارب الدنمرك وروسيا ، ثم حارب سجسمندفازا Sigsmund Vasa ، ملك پولندا الكاثوليكي وهو ينتمي إلى أسرته نفسها وكان يحلم بالحكم فى السويد وينشر العقيدة الكاثوليكية فيها . وفى خلال هذه الحروب العصبية تحت أجواء پولندا القاسية ، شكل جستاف الأداة الحربية التي أكسبته الشهرة فى تاريخ فن الحرب .

وإن الجيش السويدى الذى كان يحوى خلاصة من الإسكتلنديين الأشداء دائماً ، اشهر أساساً بخمس خصائص . كان أفراده يلبسون زيناً مخصوصاً . وكانت فرقه صغيرة ومجهزة بحيث تكون سريعة الحركة . وكانت مدفعية الميدان خفيفة متحركة سهلة الاستخدام تعمل ببراعة عظيمة ، وتعزز المشاة . أما البنادق فكانت من نوع أفضل من ذلك الذى كان يستخدم عندئذ بصفة عامة . وفرقة الفرسان بدلا من أن تركض نحو العدو وتفرغ فيه رصاصها على الطريقة المولندية ، ثم تستدير واكضة لتعمر بنادقها ، فإنها تعمر السلاح في موضعها بصلب مكشوف . وبالإضافة إلى دنه المزايا كان لها من معدن قائدها ما لا يقدر بثمن . كان جستاف يسيطر على كل صغيرة ، ويساهم في كل عناء ، ويتعرض لكل المخاطر ، وينتهز كل فرصة ليبث في أتباعه خفاف الحركة أقوياء العزيمة روح الاحمال والطاعة والموت إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

وقبل أن يبرم جوستاف معاهدته الشهيرة مع فرنسا كان قد وصل إلى جنوب بحر البلطيق ووطد أقدامه في كل من بروسيا الشرقية وپولندا الغربية . وإذا كانت قد خالجته يوماً ما بعض الشكوك عن جدوى حرب يشنها في ألمانيا للانتقاص من نفوذ الإمبراطور فقد بددتها بعض العلامات الواضحة التي أظهرت عداء فرديناند .

فإن الإمبراطور الذى كان يتمسك بأن عرش السويد من حق ذلك الشخص الكاثوليكي من أسرة ثازا الذى كان يحكم فى پولندا ، لهذا رفض أن يعترف بجستاف ملكاً على السويد . وإن الأمر لا يحتاج إلى بصيرة ثاقبة لاكتشاف ما وراء هذا الرفض من خطة لتدبير إعادة الكاثوليكية إلى السويد عن طريق سجسمند ملك يولندا .

وهكذا في الوقت الذي بسط لنشتين سلطانه شهال ألمانيا ، بل ذهب أبعد من ذلك فتقدم لمحاصرة سترالسند Sralsund ، قرر جستاف أنالوقت قد حان ليضرب بشدة في سبيل السويد والعقيدة البر وتستانتية ؛ وقد كان فرديناند عدواً له لاعتبارات ثلاثة منفصلة : بصفته صديقاً لبولندا وحامياً للكنيسة الرومانية ومنافساً مباشراً لملك السويد على السلطان في بحر البلطيق ثم قد بدا أن ألمانيا بأسرها قد جثت عند قدى الإمبراطور . ولكن على الرغم من الآراء الكريمة التي عرف بها جستاف وأفقه الواسع فها يتعلق بتكوين اتحاد بروتستاني في ألمانيا ، فإن ذلك الملك الذي لا يقهر وحصن العقيدة البروتستانية وأسد الشهال ، ومصدر الرعب للنمسا لم يصل إلى أبعد مما وصل إليه الدنمركيون في سبيل حل تلك المشكلة المتنازع عليها وهي منح ألمانيا السلام الديني .

غدا أسلوب جستاف في الحرب نموذجاً يتدارسه طلاب الفنون العسكرية في كل أنحاء أوربا وكذلك في إنجلترا حيث قدر للحروب الأهلية أن تبين ذلك . كل أنحاء حرباً سريعة ناجحة في شهال ألمانيا ، وحقق انتصاراً باهراً على الأعداء شن جستاف حرباً سريعة ناجحة في شهال ألمانيا ، وحقق انتصاراً باهراً على الأعداء الغفيرة التي كان يقودها تللى في برتنفيلد Breitenfeld (١٦٣١ سبتمبر ١٦٣١) ، وتقدمت القوات البر وتستانتية نحو پراج شرقاً ونحو مينز Mainz وورمز Worms غرباً ، ثم جاءت هزيمة تللى الأخيرة في ليك Lech ، ودخول جستاف ميونخ وقد ألفت كلهاعملا جليلاً يبهر الأبصار ، وقد ظل مدة طويلة يجتذب إعجاب أوربا . وفي أقل من عامين انقلبت حظوظ العقائد المتنازعة انقلاباً شديداً .

ولكن المظهر في الانتصارات السويدية كان يفوق الجوهر ، إذ لم يكن من المتوقع أن يرضى الألمان عن جيش أجنبي لا يتقاضى أجراً طيباً ولا يعيش إلا على خيرات البلاد. فتوانى پروتستانت ألمانيا في مساعدة السويديين وقد الهموهم بحق بأن الحصول على أرض ألمانية كان أحد أغراضهم الرئيسية . وعلى الرغم من آمال ريشيليو

فإن الكاثوليك وقد أثارتهم عمليات السلب المنظم التى قام بها الجند السويديون، لم يعتبروهم أصدقاء لهم وإنما اعتبروهم أعداء ؛ على ذلك هاجمت كل من السويد وبفاريا الأخرى بدلامن الهجوم المشترك على فرديناند . وقد خرج جستاف من هذا الصراع منتصراً . ولكن كان فى انتظاره جيش إمبراطورى أعاد تكوينه ولنشتين وأصبح قائداً له . وكان فى انتظاره ليحاسبه حساباً عسيراً . وكان هذا الجيش من القوة بحيث استطاع أن يطرد السكسونيين من بوهيميا ، وبحيث أصبح بعد أن انضمت إليه قوات مكسمليان ستين ألفاً . وفى نورمبرج Nuremberg عندما تحرش جستاف بالقائد البوهيمي الكبير نزلت بجيوشه أول هزيمة . وعلى الرغم من أنها قد استردت كرامتها بسهولة فى الميدان المخضب بالدماء فى لوتز المتاعم من أنها قد استردت كرامتها بسهولة فى الميدان المخضب بالدماء فى لوتز علمهم — كان قد سقط فلم تجد شجاعة السويديين كثيراً لأن الملك — دون علمهم — كان قد سقط صريعاً فى المعركة . وذكر أنه عندما سأله أحد المتورعين عن اسمه عندما كان ملق على الأرض مثخناً بجراحه المميتة قال : « أنا ملك السويد الذي يوقع على عقيدة الشعب الألاني وحريته بدمه » .

واستمرت الحرب وقد فقدت بوفاة جستاف البقية الباقية من مثلها العليا البروتستاذتية — ولم تكن السويد على استعداد للانصراف عن نضال قد أعطاها حصن بوميرانيا المكين، وغنائم كثير من المدن الغنية، وصوتاً مسموعاً في مجالس أوربا. وإذا كان جستاف قد اختنى من الميدان فقد كان لا يزال هناك الوصى السويدي على العرش في فترة قصور من ابنة الملك الراحل الطفلة. وكان هذا الوصى سياسيًّا حكيا قد شارك الملك الراحل في موضوعات اهتمامه وأحلامه، وحمل لمدة طويلة أعباء الحكومة الداخلية، كما جمع كل مقاليد السياسة الحارجية في يديه — وقد صمم ذلك الوصى « أكسنستيرنا » Oxenstierna على أن يحتفظ للسويد بالزعامة على ألمانيا البروتستانتية . وكان رهن إشارته ضباط جستاف الذين كانوا يعتبرون المعارك مذاق الحياة. و بفضل مساعدتهم مضافاً إليها جهود الفرانكونيين الحالك مذاق الحياة. و بفضل مساعدتهم مضافاً إليها جهود الفرانكونيين المنالك في المنالين (معاهدة هيلبرن (معاهدة هيلبرن المحتفاظ بمركز علم المربي ١٦٣٣) ، كان المستشار السويدي لا يزال يأمل الاحتفاظ بمركز ععلمه قادراً على ضمان صلح موفق للسويد والقضية الروتستانتية .

أما ولنشتين فكان ، وهو أقل تشبثاً بأهدافه ، يفكر فى خطة لتسوية المسألة الألمانية .

أما المجلس اليسوعي في ثينا ، فإن سلوك القائد البوهيمي العظيم عقب موقعة لوتزن Lützen قد بعث فيهم أظلم الشكوك ، فبيها هو جامد في الحرب ، كان نشطاً في ميدان السياسة. و بيها كان متوقعاً أنه سيستغل إلى أبعد الحدود نتائج معركة لوتزن ، ظل مقيماً في كسل ببوهيميا يفاوض السكسونيين. ولم يدفعه وقوع راتشبون توجيهها ما أصابه من سآمة المرض ، وكذلك الطموح الغادر قد أصبحت تتجه إلى تحقيق سلام عام ألمانيا لا يقوم إلاعن طريق فرض نفوذه وحده ، ولن يكون الصلح تتحقيق سلام عام ألمانيا لا يقوم إلاعن طريق فرض نفوذه وحده ، ولن يكون الصلح الذي يوده ولنشتين صلحاً يسوعياً ولكنه يوده صلحاً بوهيمياً مبنياً على التسامح عوى الصلح أيضاً بين شروطه تاج بوهيميا لولنشتين. ولكن لم يكن هذا أمراً أكيداً حوى الصلح أيضاً بين شروطه تاج بوهيميا لولنشتين. ولكن لم يتحقق لولنشتين شيء من هذه الأحلام . وتقرر في ثينا أن من الحطورة بمكان الإبقاء على هذا الرجل حياً . وقد كان فرسان الدراغون الأيرلنديون في معسكرهم «بإيجر» Eger على استعداد كان فرسان الدراغون الأيرلنديون في معسكرهم «بإيجر» Eger على استعداد لاغتياله (١٦٣٤) .

وصدرت عروض الصلح الفعالة الأولى من ذلك الركن فى ألمانيا الذى أظهر منذ بداية الحرب أقل قسط من القابلية للقتال: وكان قتال اللوثريين زرعاً ليناً لا يفلح إلا فى ضوء الانتصارات السويدية. وعلى ذلك عندما دُحربرنارد Bernard صاحب ساكس فيمار Saxe Weimar وهورن Horn القائدان اللذان آل إليهما إرث ساكس فيمار معركة نوردلنجن Nordlingen الحاسمة، انتقل كل الجزء الجنوبى الغربى من ألمانيا بضربة واحدة من السيطرة السويدية إلى السيطرة الإمبراطورية. ولم يكن صلح پراج Prague (١٦٣٢) عملية شريفة ذلك لأن اللوثريين لم يلفظوا حلفاءهم السويديين فحسب، بل تعهدوا بمساعدة النمسا لطردهم من ألمانيا ولكن الصلح أحكم من الحرب على الدوام؛ فإن صلح پراج الذى قد اعترف به تقريباً فى الصلح أحكم من الحرب على الدوام؛ فإن صلح پراج الذى قد اعترف به تقريباً فى نهاية ٥٦٥٠ جميع الأمراء المهيمن والمدن الحرة فى ألمانيا كان تسوية طيبة وحكيمة بقدر ما سمح به الموقف عندئذ. فقد حصل الموقعون البر وتستانت على ضمان أسلوبهم بقدر ما سمح به الموقف عندئذ.

فى العبادة ، وعلى استيفاء الأراضى والإيرادات التي كانوا قد أخذوها من الكنيسة الرومانية مدة خمسين عاماً .

ولكن في هذه اللحظة التي لاحت فيها بشائر السلام العام ، دخلت الحرب في طور جديد علماني تماماً ؛ فقد فقدت الحرب ذلك الطابع الديني الذي تميزت به أصلا ، واختنى فى غمرة النضال بين أسرتى البوربون والهبسيرج للسيطرة على أوربا . فلم يكن هناك حقًّا إلا قدر ضئيل من الروح الدينية القديمة في نضال اتحدت فيه فرنسا الكاثوليكية والسويدالير وتستانتية مع جمهورية هولندا الير وتستانتية ( في معاهدة كامپيين ٢٨ Compiegne أبريل ١٦٣٥) ضد ألمانيا اللوثرية والنمسا الكاثوليكية وإسپانيا الكاثوليكية وأخذت ساڤوي تبيع فيه صداقتها تارة لهذا وتارة أخرى لذاك ؟ وعندما أصبحت المسائل الخطيرة موضع النزاع لا تتعلق بالعقيدة أو الطقوس الدينية ، وإنما تتعلق بإمكان السماح للسويد بالاحتفاظ بيوميرانيا ولفرنسا باستبقاء الألزاس. فقدت الحرب الجانب الأكبر من دوافعها الحماسية للعقيدة ولكنها امتلأت بعمليات الزحف والتراجع والحصار والتسليم والحراق عمداً ، والقتل وكل ألوان النكبات التي كان في مقدور الفرق المرتزقة المتوحشة الجائعة أن تنزلها بشعب لا حول له ولا قوة . وقد تبين أن المدبر الرئيسي لهذا الدور الطويل من الكرب الشديد والفوضي هو أحد كرادلة الكنيسة الرومانية . فخلال ثمانية عشر عاماً ( ١٦٢٤ – ١٦٤١ ) ما فتئت عبقرية ريشيليو السياسي ، رئيس وزراء لويس الثالث عشر تسيطر على مسرح الحوادث الأوربية . ولكن هذا الحبر المستبد كان يفتقر إلى كثير من الصفات الضرورية للرجل السياسي : إذ لم يكن يفقه شيئاً في الاقتصاديات ولا المالية العامة . فعلى الرغم من المدة الطويلة التي تمتع فيها بسلطان مطلق لم يحرك ساكناً لعلاج ارتباك النظام المالى في فرنسا وما به من فساد وظلم ، مما أدى في النهاية إلى القضاء على الملكية . كان عديم الاكتراث بالجانب الإنساني كله في ميدان السياسة . ولكن ثمة قضية واحدة فقط كرس لها في إصرار ذهنه الرائق المنطقي الذي لا يرحم . ولم يشغل تفكيره شيء عن العمل لعظمة فرنسا بالمعنى الذي فهمه من هذه العبارة سلسلة طويلة من السياسيين الفرنسيين من مزران ولويس الرابع عشر إلى دانتون ونابليون وديلكاسيه Delcassé وكليمنصو Clémenceau و پوانكاريه Poincaré وتلميذه تاردييه Tardieu. وقد وضع لنفسه منذ البداية ثلاثة أهداف: تحطيم النفوذ السياسي للهيجونوت، وكسر شوكة النبلاء، وجعل اسم الملك مهاباً ومحتوماً في سائر أنحاء أو ربا. وقد حقق الهدف الأول تماما، بينا حقق جانباً من الهدف الثاني . أما الهدف الثالث، وكان يتضمن تقطيع أوصال ألمانيا وإضعاف إسپانيا فقد قطع في بلوغه شوطاً بعيداً .

ومن الأدلة على خلوه من روح التحيز الديني أنه أثناء محاولته العظمي ضد الهيجونوت لم يتورع عن طلب مساعدة اليروتستانت وألزم الهولنديين كشرط لحصولهم على المساعدات المادية من المالية الفرنسية . أن يساهمو! في إخضاع حصن لاروشيل La Rochelle العاصمة الشهيرة للكلڤنية في فرنسا . ومهما كان الشعور إزاء هذه المهمة كريهاً في أمستردام ، فلا شك أنه من وجهة النظر الواسعة للمصالح البروتستانتية ، كان من الحير تجريد الهيجونوت من قدرتهم على مضايقة الحكومة الفرنسية . فإن هذه الأقلية المسلحة التي كانت تسيطر على مائة مدينة محصنة وكانت بمثابة كتلة من الجرانيت وقفت حجر عثرة في طريق النمو القومي . طالما كان الهيجونوت يكونون دولة داخل دولة في فرنسا فإن ريشيليو كان عاجزاً عن تنظيم صفوف الأمراء البر وتستانت في قارة أوربا ضد أسرة الهبسبورج. والواقع أنفرنسا لم تتقدم لتساهم بذلك النصيب العظيم في توجيه حرب الثلاثين عاماً التي أكدت الانقسام الديني وخلدته إلا بعد أن تخلصت من هذا الارتباك الداخلي (١٥٢٩) -ولم يقف النبلاء حجر عثرة في طريق ريشيليو، فأعدم مونمو رينسي Montmorency أعظم نبلاء فرنسا بسبب تآمره - وفي سبيل موازنة نفوذ الأرستقراطية ، أنشأ تدريجيًّا نواة الأداة المدنية المركزية (عمال الملك في الأقالم) (١) ، وكذلك أقام جيشاً وأسطولا لحدمة الملك خدمة دائمة ٠

إن الباحث فى فن الدبلوماسية ، إذا حوّل أنظاره عن الآلام البشرية ، ليعجب بالمهارة التى استخدمها هذا الحبر المسيحى كى يطيل من أمد حرب همجية وغير

<sup>(</sup>١) عمال الملك أو مندوبوه في الأقاليم Intendants ، يعينهم الملك في فرنسا لإدارة الشئون المالية أو فرض الضرائب ؛ وعلى إثر انتهاء الحروب الدينية فيها في القرن السادس عشر درج الملك على إنفاذهم لإعادة الأمن في الأقاليم التي تسودها الاضطرابات . استخدمهم ريشيليو للحد من سلطان الأشراف في الأقاليم . وألغت الجمعية الوطنية هذه الوظيفة في ١٧٨٩ ولكن أعادها نابليون .

ضر ورية ، وبالسخاء الصائب الذي أحيا الحماسة الضئيلة في نفوس السويديين الذين لم يكن ثمة مندوحة عنهم ما قدمه إليهم من إمدادات من الرجال والأموال ، والحذق الذي أظهره عندما أخذ سراب صلح وشيك الوقوع يبهر ناظريه ، والمهارة التي جعلت أشد منافسيه المعروفين من دنمركيين وبولنديين تخيم عليهم سكينة محايدة . وإذا لاحظ المدقق أن بعض الخطط قد أصابها الفشل ، كما حدث بالنسبة لتكوين اتحاد الراين تحت حماية فرنسا ، ذلك المشروع الذي أعده وحاول إنجازه المرة بعد الأخرى كل من مزران وناپليون وبوانكاريه لهلل لدقة الخطة التي تضمنت غزو إقليم روسييون Roussillon ، والهجوم على قطلونيه وتوحيد جهود منتوا Mantua ، و پارما Parma وسافوى ضد النفوذ الإسپانى فى إيطاليا ، ومعاهدة المصاهرة مع إنجلترا وحصول المملكة الفرنسية على الإلزاس واللورين . وقد أشار البعض إلى أن ريشيليو كوزير للحربية كان ذا عيوب عديدة ، فهولم يستطع أن ينشي جيشاً أو أن يضع خطة للمعركة وأنه بلغ من حرصه على العظمة أنه كان يخشى أن يعهد إلى الرجال النابهين بالقيادة حتى إن انتصار كونديه Conde فى روكروا Rocroi ذلك العصر الذي أعلن أن فرنسا قد أصبحت مرة أخرى قوة حربية عظمى لم يحدث إلا في عام ١٦٤٣ ، عندماكان قد آواه قبره . وإن دبلوماسية الكاردينال لتدعو إلى الإعجاب بدرجة أكبر . فلم تقم الجيوش الفرنسية إلا بالقدر اليسير خلال المعارك التي استمرت سبعة أعوام تحت قيادة ريشيليو ولكن ما إن وصلت إلى نهايتها حتى أصبحت فرنسا سيدة على الألزاس واللورين وردسييون كما أوقفت زحف حركة الإصلاح الكاثوليكي في ألمانيا .

وفى هذه الفترة الأخيرة من الحرب (١٦٢١ – ٦٥) حينكان يحكم فى إسپانيا فيليب الرابع وأوليڤاريز Olivarez ، ملك ضعيف و و زير صلب الرأى ، بليت إسپانيا بأربع كوارث جسيمة : تحطيم أسطولها ، وثورة قطلونية . وفقدان البرتغال ، وثورة ناپلى . وكان العامل المشترك فى جميع هذه النكبات أن إسپانيا وهى البلاد الفقيرة المنهوكة القوى التى اتصفت بفساد الحكم والانقسام الجغرافي والتاريخي إلى أجزاء متميزة عن بعضها ومتعادية ، راحت تطمع فى أن تلعب دوراً رئيسياً على مسرح حوادث السياسة بعضها ومتعادية ، ولو لم يكن رجل دولتها مفتوناً بسحر الحروب الحارجية لأدرك أن دولة الأوربية . ولو لم يكن رجل دولتها مفتوناً بسحر الحروب الحارجية لأدرك أن دولة

كإسپانيا قد بلغت هذا المبلغ من الضعف عند اعتلاء فيليب الرابع العرش كانت فى أمس الحاجة إلى عهد طويل من السلام والاستجمام ، والإصلاحات المدنية . ولم تعد إسپانيا — والفوضي ضاربة أطنامها في شئونها المالية ، وأسطولها من السفن عابرة المحيطات قد غدا هيكلا ، وفقدت جزائر الهند الغربية ، وأصبح لا يربطها بمستعمراتها الأمريكية إلا خيط واه ٍ ، وبلغ التذمر بالبرتغال وناپلي مبلغاً عظيماً ؛ وتدهورت قيمة عملتها ، وضاعت الأراضي المنخفضة فعلا إلى غير رجعة ، لم تعد إسپانيا بأحوالها تلك – بقادرة على تزعم الكاثوليكية في أوربا ضد أعدائها من البر وتستانت. كان أوليڤاريز كفئاً ضليعاً ، عصبي المزاج ولكنه كان أيضاً رجلا من رجال البلاط ، محروماً من الحبرة السياسية . وقد استطاع أن يتملق سيده التافه عندما أشار عليه بأن حرباً خارجية عظيمة ، يدبر أمورها وزير كفء ، من شأنها أن تعيد إلى الملكية بريقها القديم . ولكن كان أمراً لا مناص منه أن تعترت السياسة على صخرة المال . كان أوليقاريز في سبيل تحقيق النصر النهائي في الحرب بحاجة إلى أموال تفوق كثيراً تلك التي اعتاد الشعب الإسياني أن يقدمها عن طريق مجالس الكورتيز الحمسة الإسپانية . وقد لاقى معارضة فى كل مكان ، ولكن على وجه الحصوص في قطلونية أغنى أقاليم الإمبراطوربة الإسپانية وكذلك أكثرها استقلالا . وفى لحظة غير مناسبة صمم أوليڤاريز على أن يكسر شوكة القطالونيين لكى يقضى على امتيازاتهم ويقيم بينهم جيشاً مأجوراً . ولكن برشلونة لم تكن مثل لاروشيل فقد كانت باستثناء أشبيلية أغنى ثغر في إسپانيا ، وعاصمة لشعب يتكلم لساناً مختلفاً ، شديد التمسك ببعض العادات القديمة التي جعلته أقرب إلى أهالى بروڤانس منه إلى أهالى قشتالة ، وهو لم يكن مستعداً ا بأى حال من الأحوال لأن يعتبر بلاده إقليماً تابعاً لقشتالة . وفي ١٦٣٠ ثار القطالونيون ، وفي العام التالي انتخبوا لويس الثالث عشر حاكماً على برشلونة ، ووضعوا أنفهم رسميًّا تحت حماية فرنسا .

وسرعان ما أثرت الثورة القطالونية تأثيراً خطيراً على الحالة فى البرتغال ؛ ذلك لأن الستين عاماً التي اتحدت فيها البرتغال مع إسپانيا بدلا من أن تحسن العلاقة بين الدولتين زادتها مرارة فقد أثار البرتغاليين حكامهم الإسپان الغافلون وشكوا من أن قادس قد سلبت لشبونة تجارتها . ولكن ثمة حقداً كان أشد عمقاً وأكثر شرعية وصل

بالعلاقات بين الدولتين إلى أقصى درجة من السوء منذ تسببت إسپانيا فى ضياع إمبراطورية البرتغال فى الشرق . إذ أن الاتحاد بين القطرين قد ورط البرتغال فى جميع الأعمال العدائية التى أثارتها المطامع البعيدة المدى لإسپانيا . تلك المطامع التى يتحمس البرتغاليون فى الاستجابة لها ، بل فضلوا ألف مرة أن يفضوا تلك الشركة التى أدت إلى فقدان أثمن ما يملكونه من مستعمرات . وإلى هذا السخط العنيف أضافت سياسة أوليڤاريز التى طبقها بشدة قسكونسيلوس Vasconcellos الكريه الذى لا يمكن احماله . وعندما تبين للبرتغاليين أنهم سيعاملون معاملة التابعين لقشتالة ، وأنهم مهددون بدفع الضرائب القشتالية ، وقد ألهب حماستهم المثل الذى ضربه القطالونيون، تنادوا للثورة ودعوا إلى عرش البرتغال أحد نبلاء أسرة براجانزا Braganza . وقد استغرق الأمر ثلاث ساعات . وفض الاتحاد إلى يومنا هذا ، واتسع وقد استغرق الأمر ثلاث ساعات . وفض الاتحاد إلى يومنا هذا ، واتسع الصدع بين الدولتين واستعصى على الرأب بسبب الحرب العقيمة التى دامت بينهما الصدع بين الدولتين واستعصى على الرأب بسبب الحرب العقيمة التى دامت بينهما ثمانية وعشرين عاماً .

لقد أصاب كل من أوليفاريز وريشيليو عندما قدرا أنه لابد من تحقيق قدر أكبر من الإدارة المركزية حتى يتوافر لدولتيهما درجة أعظم من الكفاية . أما السبب الذي جعل أوليفاريز يفشل وريشيليو ينجح أن الظروف في فرنسا كانت مواتية لتركيز السلطة بيما كانت معاكسة لذلك في إسپانيا . فكل الطرق في فرنسا كانت تؤدى إلى پاريس بيما لا يوجد طريق واحد في إسپانيا يوصل إلى مدريد ؛ وكانت جبال أيبريا و رجالها يتصفون بالعناد . ولكن أوليفاريز تجاهل الجبال وحاول أن يسوق الرجال . وإزاء مثل هذه الإهانة الموجهة لعزلتهم المفضلة الهادئة لم يكن في استطاعة جنس في العالم أن يقاوم بعناد أعظم مما فعل الأيبريون . فالإسپاني وإن كان يحل أحلاماً إمبراطورية فإنه كان يرفض أن يدفع ثمن هذه الأحلام . ولم يكن في استطاعة أي شيء أن يقنع القطالوني بأن المستوى المالي الذي ألفوه في العصور الوسطى لا يصلح لمواجهة مسئوليات الإمبراطورية الحديثة .

非 非 特

ثم كان استئناف الحرب مع الهولنديين بعد انتهاء هذه الاثنى عشر عاما فى ١٦٢١ مسألة أخرى انتهت نهاية سيئة لإسپانيا . عند موت « موريس ناسو » Maurice Nassau وجد الهولنديون في أخيه الأصغر فردريك هنرى رجل دولة وجنديتًا

قديراً فى توجيه العمل للدفاع القومى . وتحت لواء هذا القائد العظيم ، وبفضل المعونات المالية التى كان يقدمها ريشيليو وبعض المغامرين من الإنجليز ذوى الحبرة ، قاومت الجمهورية الهولندية ، بنجاح قوات إسپانيا البرية .

وفى أثناء عمليات حصار هرتوجنبوش Hertogenbosch ، ومايسترخت Maestricht وبريدا Breda ، أظهر الهولنديون أنهم لم يفقدوا شيئاً من حيلهم القديمة من فن الحصار . فكان فى مقدورهم الاستيلاء على المدن والدفاع عنها . وفى حرب المواقع لا حرب الحركة لن تجد أبرع من جيوشهم . ولكن التقدم السريع والانتصارات الحاسمة والعمليات الحربية ذات النطاق الواسع كتلك التى اتصف بها جستاف أدولف كانت غير مألوفة فى أذهان هذا الجنس البطىء المنسق . فقد كان المولنديون يحافظون على مراكزهم ؛ وحتى مع مساعدة فرنسا ، كانت مهمة تحطيم خطوط الدفاع النمساوية والإسپانية فى المقاطعات الجنوبية ما يطيقون .

وإن العبقرية الحقيقية للشعب الهولندى لم تظهر فى هذه الحرب البرية ، وإنما ظهرت فوق صفحة الماء . فنى بسائة فائقة ، توغلوا إلى أبعد أنحاء العالم وأشدها عزلة فاكتشفوا نهر الأمزون ، وأحضروا الشاى من فرموزا إلى أوربا ، وأسسوا فى بتافيا Batavia مركزاً لإمبراطوريتهم الشرقية ، وأقاموا دولة هولندية من الأراضى البرتغالية الشاسعة فى البرازيل . ولابد عند تقدير العوامل التى أدت إلى انفصام الوحدة بين إسپانيا والبرتغال اعتبار هجمات الهولنديين على المؤسسات البرتغالية فى البرازيل وسيلان من العوامل الرئيسية .

و إزاء ازدياد هذا النشاط الاستعمارى المطرد قامت المملكة الأيبرية المتحدة وقد أصبحت على وشك الانهيار بمجهود أخير مجيد وجرىء معاً. فأرسلت أسطولا قوياً تحت قيادة «أكويندو»، وهو من أقدر رجال البحرية الإسپانية، إلى بحر المانش لمنازلة الهولنديين في مياههم القومية؛ وعبر أسطول آخرية كون من سفن إسپانية وأخرى برتغالية المحيط الأطلسي لاستعادة البرازيل. وقد تحطم كلا هذين الأسطولين بسبب براعة أعدائهم الهولنديين في فن ارتياد البحار. وإن معركة «دونز «The Downs» بسبب براعة أعدائهم الهولنديين في فن ارتياد البحار. وإن معركة «دونز «أكويندو» لشهيرة في تاريخ أوربا البحرى ؛ ولكن القتال دام أربعة أيام في «إيماركا»

Itamarca على سواحل برممبوكو Permambuco (١٦٤٠) كان بالمثل قتالاً حاسماً . وهكذا تضافر هذان الانتصاران اللذان أحرزهما الهولنديون : الأول في مياه أوربية ، والثانى في مياه أمريكا الجنوبية لوضع خاتمة للإمبراطورية الأيبرية .

ولم يأت صلح وستفاليا (١٦٤٨) الذي أنهى هذه الحرب الطويلة نتيجة لأى ميل من الجيوش المتصارعة في ألمانيا لفرض قرار عسكرى حاسم ذلك لأن أحداً منهم لم يكن يمل إلى شيء من هذا إذا كان نداء الحرب موفور الربح ؛ إنما دعا إلى ذلك حسن إدراك ملكة السويد كريستينا Christina وعواطفها الإنسانية ، ثم ما لحق بإسپانيا من إعياء وأخيراً نفاد صبر المؤتمرين وما أصابهم من سأم بعد أن ظلوا مجتمعين مدة ثلاث سنوات في مدينتين صغيرتين من مدن وستفاليا (منستر Munster وأذبر وك ثلاث سنوات في مدينتين صغيرتين من مدن وستفاليا (منستر عالمة على أننا ينبغى أن لا نخطئ في تقدير الابتهاج العارم الذي كان يملأ جوارح الجنود السويديين والفرنسيين والإمبراطوريين حين كانوا عارسون حرفتهم إلى غايتها . فقد كان القتل والفرنسيين والإمبراطوريين حين كانوا عارسون حرفتهم إلى غايتها . فقد كان القتل اتفاق ، ولم يوقظهم الصلح المنفرد بين إسپانيا والأراضي المنخفضة في يناير ١٦٤٨ الاكون إلى أساليبهم البطيئة إذاً لاستمر في القتال قواد الحرب «رنجل» المعامية وكولورادو من الكون إلى أساليبهم البطيئة إذاً لاستمر في القتال قواد الحرب «رنجل» Turenne ، وكولورادو من القادة العتاق ، وبيكولوميني Ronigsmarck وكونديه عين الوقت ليستأنف القتال جيل آخر من القادة العتاق .

وقد عمل صلح وستفاليا على تحقيق التوازن الديني والسياسي في ذلك العصر ، فأقر ذلك القانون العام لأوربا لأجيال عديدة . وقد حصل كل من الأطراف المتعادية على لون من ألوان الترضية المادية . فقد تم الاعتراف بجعل تاج بوهيميا وراثيًا في أسرة الإمبراطير ؛ وبإمارات الألزاس لفرنسا ؛ ويوميرانيا الغربية وأسقفيتي «برمن» Bremen و«فردن» Verden للسويد ، وإقليم البلانين الأعلى لبقاريا . وقد كان استيلاء فرنسا التام على الألزاس العليا والسفلي جزاء تدخلها في الحرب بين الأمراء الألمان بالنسبة لمصير تاريخ أوربا – أهم وأعظم ما تمخض عنه الصلح من نتائج . وقد كان أسلم لفرنسا وأقل استفزازاً لألمانيا لو قبلت فرنسا الألزاس كإقطاع

إمبراطورى يعطيها مقعداً في الدايت الألماني ؛ ذلك رأى رآه أحد دبلوماسييي فرنسا في ذلك العهد ، وتبينه مزران في بعد . ولكن سبق السيف العزل لأن الخطأ كان قد وقع . فقد ألتي الفرنسيون القفاز متحدين شعور الشعب الألماني ، فلما بلغ الشعور القومي قوته أحيراً لبي الألمان النداء والتقطوا القفاز . ولم يتوقع أحد أن تتمخض أهواء هذه الحرب المضنية عن ميل للأخذ بالتسامح الديني ، ذلك لأن أحداً من الطرفين لم يكن مستعداً الذلك ؛ وإنماكان هناك على الأقل اتجاه قوى لإعادة توكيد ذلك المبدأ الذي اتخذ قاعدة لصلح أجزبوج وهو « أن الناس على دين ملوكهم » وتوسيع ذلك المبدأ ليشمل أنصار العقيدة الكلڤنية . وآلت إمارة البلاتين الدنيا بعد أن رفعت إلى إمارة انتخابية ثامنة إلى شارل لويس Charles Lewis ابن « ملك الشقاء » الذي كان حمقه في ادعائه الحق في تاج بوهيميا قد أثار كل هذه الشرور ، ولكن بوهيميا ذاتها مع كافة الأملاك الوراثية الحاصة بالأسرة المالكة في النسا قد أطلقت لنشاط اليسوعيين ، وبذلك تحقق حلم فرديناند وهو ألا يسمح لمارق أن يتعبد أو يغط في هذه الرقعة الواسعة من الأرض .

وإن التباين لعظيم بين ألمانيا كما كانت في عهد فردريك برباروسا وبين الاتحاد الضعيف من ثلثائة وخمسين ولاية الذي تمخض عنه مؤتمر وستفاليا ، (ولكل منها الحق في انتهاج سياسة خارجية خاصة طالما لم تكن موجهة ضد الإمبراطورية) . في أيام بربروسة كان الإمبراطور يمارس في ألمانيا سلطة حقيقية وإن لم تكن منتظمة ، أما الآن فقد غدا سلطانه اسميًا في ألمانيا وإن أصبح وطيداً في النمسا وبوهيميا والحجر . في ذلك الوقت البعيد كانت سويسرا والأراضي المنخفضة في حوزة الإمبراطور ،أما الآن فقد اعترف رسميًا باستقلال جمهورية سويسرا، أما الأراضي المنخفضة وإن بقيت اسماً جزءاً من الدائرة البرجندية فقد انقسمت في النهاية إلى ولاية إسبانية وجمهورية هولندية . في ذلك الوقت البعيد كانت ألمانيا ذات أثر فعال في العالم فإذا هي اليوم تصبح عديمة الأثر . في ذلك الوقت كانت ألمانيا تدين بعقيدة دينية واحدة فإذا هي اليوم تغدوموزعة بين عقائد ثلاث . ومن هذا التشتت في الولايات دينية واحدة فإذا هي اليوم تعلوموزعة الإسبانية ستسنح الفرصة لفرنسا لتعزيز مطامعها العسكرية تلك المطامع التي عمل على استغلالها لويس الرابع عشر ونابليون إلى أقصى حد . العسكرية تلك المطامع التي عمل على استغلالها لويس الرابع عشر ونابليون إلى أقصى حد .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- S.R. Gardiner: The Thirty Years War. (1874)
- C.R.L. Fleacher: Gustavus Adolphus, King of Sweden. (1890)
- A. Gindely: Thirty Years War. (1882-3)
- Hanotaux : Histoire du Cardinal de Richelieu. 2 vols. (1898)
- G. D'Avenel: Richelieu et la monarchie absolue. (1884)
- W. Coxe: Honse of Austria. (1847)
- Lavisse: Histoire de France. (1900-1911)
- H. Belloc: Richelieu. (1930)
- Hallandorfand Schuck: History of Sweden. (1929)
- A. Gindely: Waldstein wahrend seines ersten Generalats im Lichte der gleichzeitigen Quellen. (1886)

## الفصل الثامن عشر انتصارات مزران

تفوق فرنسا في أوربا – آن النمساوية ومزران – حرب الفروند الأولى – المقارنة بين الحركات الثورية في فرنسا وإنجلترا – حرب الفروند الثانية . تشويه شمعة كونديه – أثر الفروند – انتصارات مزران الدبلوماسية . هيجو جروسيوس Hugo Grotius وحلف الراين .

ظاهر أن أثر روح ريشيليو في إملاء معاهدة وستفاليا فاق كثيراً أثرها في إملاء معاهدات أخرى تمت لصالح فرنسا حتى معاهدة فرساى نفسها . فلم يحدث أن أحرزت فرنسا مطلقاً انتصاراً دبلوماسياً أعظم من ذلك الذي أحرزته ، في وستفاليا . كما أن خريطة أوربا السياسية لم تظهر قط قبل أكثر اتساقاً مع المطامع الفرنسية . أما ألمانيا المكونة من ذلك الاتحاد المرضوض من الدول الضعيفة الفقيرة التي تتبادل العداد فلم يكن لها كيان كقوة عسكرية قادرة على الوقوف عقبة جدية في سبيل تحقيق السياسة الفرنسية ، وبدلامن أن تكون خطراً يتهدد فرنسا كانت على العكس من ذلك عاملا أساسياً لتأمينها ، ومصدراً يمد ها بالحلفاء السياسيين ، ومجالاً لنفوذها ، وحاجزاً في طريق النما ، وعاملا أساسياً في التوازن الدولي . ومنذ ذلك التاريخ إلى وقوع الثورة الفرنسية بات الإبقاء على ألمانيا على هذه الصورة ضعيفة ومنقسمة على وقوع الثورة الفرنسية بات الإبقاء على ألمانيا على هذه الصورة ضعيفة ومنقسمة على نفسها هدفاً أساسياً في السياسة الفرنسية .

ولم ير الفرنسيون في مثل هذا الموقف أمراً كريهاً . فإنهم وقد اطمأنوا لجانب ألمانيا التي كانت عندئذ منهوكة القوى والتي لم يكن من المحتمل مطلقاً أن تستجمع أسباب القوة قد سرهم أن يعتبر وا أنفسهم الملائكة الحارسين ، والأوصياء القيمين على شعب له مكانته ، شعب مسالم ، ولكنه موغل في التأخر . وسجلوا في خيلاء انتشار الآداب الفرنسية ، والمسرح الفرنسي ، والأزياء الفرنسية بين أفراد الجنس التيوتوني الغليظ الحانع ، واعتبر وا أن العناية الإلهية بحكمتها هي التي مكنت فرنسا في ذلك الوقت ، في أكثر الظروف ملاءمة من استئناف مهمة تحضير الشعوب التي كان شرلمان يقوم بها بين برابرة الشرق .

ولكن الانتصار السياسي في ذلك الوقت وما صحبه من فرص واضحة مضى دون أن يشعر به أحد . فبينا كان رجال السياسة يوقعون المعاهدة في منستر Munster كانت فرنسا ثائرة ، وحكوماتها لا تستطيع المحافظة على مركزها في باريس إلا بشق الأنفس .

وكان على رأس الحكم فى فرنسا أجنبيان: آن النمساوية والكاردينال مزران. وعندما مات لويس الثالث عشر فى عام ١٦٤٣، ترك وراءه طفلا فى الحامسة من عمره وقد استطاعت أمه الإسپانية أن تحرر نفسها بمهارة من سلطان المجلس الذى كان قد عين لكى يرشدها إلى الطريق السوى. واتخذت لنفسها حق الوصاية ، ثم استدعت زوجها الإيطالي حتى يشاركها الأعباء. وقد بات كل ما يتعلق بهذا الأمر كريهاً لأمراء البيت المالك والنبلاء وبرلمان پاريس وعامة الشعب. فقد كرهوا آن الوصية الإسپانية على العرش ، وبغضوا مبدأ الأمير الذى يصبح وزيراً مسيطراً على شئون الدولة. ولم تكن هناك رذيلة لا يصدقون أن مزران لا يتصف بها. فقد كان فى نظرهم لصاً ، محتالاً ، مفسداً ، فاجراً ، وضيع الأصل ، محدث نعمة ، نها باً للأموال العامة . وإن المهارة السياسية العظيمة التى مكنت هذا الوزير الذى لا شك فى احتياله من الاحتفاظ بتقاليد ريشيليو السياسية قد ضاعت وسط خضم رذائله .

وقد اشتد السخط على الحكومة بسبب الضرائب التى اقتضاها أولا تمويل الحرب الألمانية ثم الحرب الإسپانية التى استمرت أحد عشر عاماً عقب توقيع صلح وستفاليا . كان مزران على غرار أستاذه ريشيليو جاهلا بالمبادئ الأولية للسياسة المالية . فكانت جميع أساليبه المالية سيئة ، ولكن تميز أسلوبان منها بالخطورة لأنهما أساءا إلى پاريس : وهما فرض ضريبة على المساكن فى ضواحى العاصمة ، ثم تدخل صارم فى عملية الاستأر المفضلة لدى الپاريسيين ألا وهى الإيجارات التى حددتها بلدية پاريس .

كان الجو ينذر بالثورة . فني عام ١٦٤٨ كانت الثورة ناشبة في ناپلي وفي قطلونية ، وفي البرتغال ، وفي إنجلترا ، فكيف يتأتى لفرنسا أن تنجو من هذه المحنة العامة ؟ وهتفت البائعات باسم مسانيللو Masaniello الصياد الناپوليتاني الذي تجرأ

على تحدى ملك إسپانبا ؛ بينها تمعن المسنون فى البرلمان فى سابقة أعظم أهمية ، قد قررها مجلس يماثل مجلسهم فى الاسم ، قد انعقد فى وستمنستر Westminster واستطاع لتوه أن يسقط الملكية الإنجليزية .

نشأ عن هذه الأحوال العامة الثورتان العجيبتان اللتان تعرفان بثورتى الفروند الأولى والثانية . وقد عرضت هاتان الثورتان الملكية لأخطر أنواع الإذلال ، كما انتشرتا انتشاراً واسع المدى فى وقت من الأوقات (١٦٥٢) مما أصبح يهدد بزعزعة بناء الدولة من أساسه . وقد ذكر ميشليه Michelet أن كافة أفراد الشعب الأمناء فى فرنسا وقفوا فى وجه مز ران ، بينما وقف المحتالون جميعهم إلى جانبه . وإن هذا القول ليبلغ من التعميم حداً الا يمكن الاعتداد به ، فإن مزران كان يناضل فى سبيل مواصلة السياسة الخارجية لفرنسا ، وفى سبيل توحيد الدولة الفرنسية . وقد كان خصومه فى كثير من الأحيان لا يعبأون بأى من هاتين المسألتين . والحقيقة أن كل ما وجد فى فرنسا من أفكار صائبة جدية فيا يتعلق بالإصلاحات المالية أو مقاومة الاستبداد فرنسا من أفكار صائبة جدية فيا يتعلق بالإصلاحات المالية أو مقاومة الاستبداد بالطرق الدستورية أو ما يتصل بمشكلة «أحوال الشعب » كانت هذه الآراء كلها موجودة عند القائمين بحركة الفروند وعلى وجه الحصوص أعضاء برلمان پاريس الذين تزعموا ثورة الفروند الأولى وأكسبوها ذلك الجلال الذى لا يمكن أن تدعيه لنفسها الحركة الثانية .

ولكن هذه الهيئة ذات الأفكار السياسية القيمة كانت على وجه الحصوص فى طريقة الدعوة التى بثنها ومداها، كذلك فى طبيعة الوسيلة التى استخدمتها للتعبير عنها ، كانت خالية من الإلهام والقوة إذا قورنت بتلك الفطنة المستنيرة الجائشة التى أذكتها و إن ضيقت أفقها العاطفة الدينية والتى حملت قضية البرلمان إلى النصر فى إنجلترا . فإن الثورة التى يرجى من ورائها نتائج دائمة تتطلب بعض الإعداد الذهبى ؛ ولكن فى فرنسا تدبر أى حركة لإعادة بناء الملكية على أسس دستورية . فإن مجلس طبقات الأمة الذى انعقد فى عام ١٦١٤ قد انحل دون أن يوجه خطاباً للأمة بعد سبأن أظهر بوضوح يبعث على الدهشة مدى أنانية الطبقة الأرستقراطية . وكان برلمان پاريس هيئة وراثية من القضاة الوقورين المحترمين القديرين وقد عملت على قمع سلطان الملكية المطلق عن طريق حقها فى رفض تسجيل المراسيم الملكية . ولكن

هذه الهيئة كانت عارية من أى صفة نيابية عامة . وبديهى أن تدافع الهيئة ذات الامتيازات عن الطبقة صاحبة الامتيازات ، ولذلك فهى لم تعبر عن الإرادة العامة في فرنسا إلا في مناسبات نادرة ولفترات وجيزة وخلال بعض الأزمات الطارئة . وقد ظهرت مثل هذه المناسبة في أغسطس ١٦٤٨ ، فاتحد النبلاء والشعب والبرلمان في الاحتجاج على ضريبة الحرب التي فرضها مزران ، وفي المطالبة بالحرية المدنية والضهانات الدستورية . وقد كان الشعور متقداً لدرجة أنه عندما سجن مزران « بروسيل » Broussel بطل المطالب البرلمانية الموقر ، أقيمت ألف ومائتان من المتاريس في أنحاء باريس ، وسقطت الحكومة .

على أنه في حركة الفروند الأولى عندما كانت المسألة الدستورية محددة بوضوح وعندما كان الشعور إزاءها ملتهباً ، لم تجد هذه الحركة خارج البرلمان أى اهمام مدعم للإصلاح أو أى محاولة منظمة لتخفيفه ؛ فإن زعيم الغوغاء في پاريس « پول دى جوندى Paul de Gondi) كان مفطوراً على التآمر ، يبحث في المياه العكرة عن قبعة الكاردينالية ؛ أما السيدات الأنيقات اللائي لعبن دوراً نشطاً للغاية في هذه الكوميديا الجدية فقد حمسهن دوافع بعيدة كل البعد عن إصلاح الدولة أو تحسين أحوال العامة . ولم يكن ثمة أى رابطة بين النبلاء الذين كانوا يرغبون في أن يؤكد محلس طبقات الأمة امتيازاتهم ويوسعها وبين البرلمان الذي كان يعتبر هذه الهيئة منافساً خطيراً له، وإنما وجدت بينهما كراهية مشتركة للكاردينال وقد جردت هذه الحلافات بين القائمين على حركة الفروند هذه الحركة من كل اعتبار وقوق .

وكانت الفروند الأولى وافرة الأضرار والعيوب: ذلك لأن الحالة التي كان في الإمكان معالجتها ببعض الترضيات الملائمة في وقتها ويقصد احترامها بأمانة والمحافظة عليها في حزم، قد انحدرت بسبب الحقد وسوء النية إلى درجة جعلت الملك يفقد باريس، ولا يتمكن من استعادتها إلا بعد حصار فعلى (معاهدة روى Rueil في ١١ مارس ١٦٤٩). ولكن أثيرت في الفروند الأولى قضية معينة على الأقل لها أهمية دستورية حقيقية ؛ ومع أن قضاة باريس أعضاء البرلمان قد أساءوا إلى قضيتهم بانضهامهم إلى النبلاء المتمردين الذين أثاروا عواطف الغوغاء ، فقد كانت بين أيديهم قضية يتحتم على كل حاكم عاقل ألا يرفض الاستماع إليها : إذ أنهم نهضوا أيديهم قضية يتحتم على كل حاكم عاقل ألا يرفض الاستماع إليها : إذ أنهم نهضوا

يكافحون فى سبيل الحرية المدنية وإدخال نظام الرقابة على الأموال العامة . وإنها لوصمة كبرى فى مكانة مزران السياسة أنه كان سيئ القصد فى الترضيات التى اضطر إلى تقديمها للبرلمان مرتين فسحبها فى أقرب فرصة واتته .

كانت حرب الفروند الثانية أضعف مبدءاً ، وأشد خطورة وأعظم حزباً . فقد افتتحت باعتقال كونديه Condé ، صاحب انتصار روكروا Rocroi ولينز Lens وقائد جيش الوصي على العرش في الثورة الأولى . ولم يكن في مقدور أي رجل أو امرأة الصبر طويلا على الادعاءات التي لا تحتمل من هذا الجندي المتعجرف. على أنها كانت خطوة جريئة من جانب مزران أن يسجن رجلا له مثل هذا القدر من الثروة والمهابة والشهرة . هنالك انفجرت البلاد في موجة عنيفة من الغضب ، أتت بالقائد تورين Turenne على رأس جيش إسياني إلى بيكاري ، وأوقدت نار الثورة في بوردو ، وأدت في النهاية إلى إطلاق سراح كونديه وفرار مزران (يناير ١٦٥١). وبالرغم من أن كونديه كان في وسعه أن يعتمد على تأييد الحزب الثائر من النبلاء، إلا أنه لانحراف مزاجه ، كان آخر من يستطيع التوفيق بين المختلفين فيربطهم جميعاً بتحالف سياسي . فلم يكد الائتلاف بين صفوف النبلاء من أصحاب السيف والنبلاء من أصحاب الرداء(١) يبدو حتى انفصمت عراه . ثم إن الوصية الأريبة قد كرست نشاطها بوحى من مزران لعمل هين وهو إثارة قائد منافس لكونديه ويماثله في غروره وطموحه من دوائر الفروند الداخلية وهو پول دي جوندي Paul Gondi ، زعيم القساوسة والرعاع وكان قد انحاز إلى جانب البلاط على وعد برتبة الكاردينال . ولم يلبث القائد تورين بعد ذلك حتى استسلم لفعل الرشوة . مات كل من الرجلين في موضع يخول له المساهمة في الدفاع عن قضية الملك ، فكوندى كان ملك رعاع پاريس غير المتوج ، كما كان في تورين وهو من أم هولندية أعظم جندي نظامي في أوربا . وفي ينابر ١٦٥٢ ، أعيدت الأمور إلى

<sup>(</sup>١) النبلاء أصحاب الرداء . الأشراف الفرنسيون الذين كانوا يمنحون ألقاب الشرف بحكم تقلدهم مناصب حكومية معينة . وقد كانوا عادة يشترون هذه المناصب بالمال - وكانوا أقل مرتبة من الوجهة الاجتماعية من « أشراف السيف » Noblesse de l'Epée الذين امتدت أصول أسراتهم إلى عهد إنشاء الملكية الفرنسية .

<sup>(</sup> ۲ ) وقد أصبح فيها بعد الكاردينال ريتز Cardinal de Retz

نصابها حتى إن مزران أصبح قادراً على اللحاق بالوصية على العرش في أورليان.

ومع ذلك بقيت بعض العوائق العظيمة التي يجب التغلب عليها حتى يمكن إعادة السلام إلى فرنسا . فهذا كونديه في ميدان القتال مع نفر من الصحاب من خلاصة الناس في پاريس ، وتحت سلطانه جمهرة من النبلاء المتمردين فضلا عن ثروته الخاصة الحديرة بملك . كما أن كونديه رغم تخلفه عن تورين في الكفاءة الفنية كان أوفر قواد فرنسا حظاً عمن زانوا جبيبهم بأكاليل الغار في حرب الثلاثين عاماً . ولكن مزران كان يعرف كونديه هذا ؛ فقد تبين له أن في وسعه الاعماد على فلك الرجل الطاغية في الوقت الملائم بحيث يقضى على حب الجمهور الرخيص له على أن التجربة قد كلفت فرنسا الشيء الكثير . وقد انسحب الكاردينال بحكمة إلى ما وراء الحدود بمجرد دخول الأمير كونديه پاريس (في ٢ يولية ١٦٥٢) على رأس جيش قد جند نصفه من إسپانيا ، وقد أمدته ببعض المساعدة الآنسة «مونينسييه » Monpensier وكانت شابة لطيفة ، تسعى يائسة للزواج من رجل مهيب . وعندئذ عندما لم يعد لأنصار مزران قيمة لاختفاء مزران تلاشت مهزلة هذه مهيب . وعندئذ عندما لم يعد لأنصار مزران قيمة لاختفاء مزران تلاشت مهزلة هذه

وأخذ الأفراد العاديون يتساءلون عما يدعو إلى استمرار هذا الاضطراب المشين الذي كان شديد الضرر بالصناعات ، عظيم الخطورة على فرنسا ، فأدانوا معاهدة كونديه المخادعة في إسپانيا ، وأنفوا من وجود جيوشه الإسپانية ، وسخطوا على اعتداءات السفاحين الذين يتبعونه ، وأخذوا يسائلون أنفسهم عن الأسباب التي أوقعت پاريس تحت رحمة هذا الشغب الغريب الذي أثاره بعض النبلاء التافهين والسيدات الرشيقات ورعاع الشوارع وجنود الأعداء . أما وقد تمادوا في لعبتهم فقد أصبحت منافية للوطن : وأسوأ من ذلك موجبة للسخرية . وما كاد الأمير يفطن إلى أن رضي الشعب قد أخذ ينحسر عنه حتى بارح مقره وانسحب إلى إسپانيا . وفي ٢١ أكتوبر ١٦٥٧ ، عاد لويس الرابع عشر مرة أخرى إلى پاريس وانتهت حرب الفروند الثانية .

وقد خلفت هذه الثورة الموجبة للسخرية درساً انطبعت آثاره عميقة في وعي الملك الصغير ؛ وتلك هي الأهمية الرئيسية التي كانت للفروند في التاريخ العام .

فلم ينس لويس الرابع عشر مطلقاً الإهانات التي نزلت به صبيا ، عندما طوردت أمه في پاريس وعندما أطلقت النيران من الباستيل على الجيش الملكى ، وكادت الملكية تنهار على يد النبلاء الثائرين ، وقد تحالفوا مع دولة معادية ؛ فقد خرج من هذه التجربة بحكمة مؤداها أن فرنسا في حاجة إلى يد حديدية لملك مستبد لا يثق في وزراء عظام ينهضون بأعماله ولكنه ينظر في كل أمر بنفسه ويكبح جماح البلاد . وبذلك أدت اضطرابات الفروند رأساً إلى الحكم الفردى للويس الرابع عشر .

وعاش مزران حتى عام ١٦٦١ ، مؤيداً في مركزه بانتصارات القائد تورين . وقد حقق في الفترة الأخيرة من حياته انتصارات دبلوماسية لا تقل كثيراً في أهميتها عن تلك التي قد ميزت بداية عهده رئيساً للوزارة . وأول ما واجهه الآن هو أن تنتهي الحرب التي طال أمدها مع إسپانيا بنجاح . ولم يكن الكاردينال إزاء أمر على هذا القدر من الأهمية ليسمح لأى اعتبار ديني أو أخلاقي يؤثر في أعماله السياسية . فهو قد غذتي الثورة في نابلي وقطالونيا والبرتغال ، وهو لم يحجم في سبيل حمل عدوه على عقد الصلح عن التحالف مع الجمهورية الإنجليزية التي استباحت دم ملك إنجلترا .

ونتج عن ذلك الائتلاف (٣ مارس ١٦٥٧) موقعة الدن Dunes عندما ظهر جيش پيوريتانى إنجليزى لأول مرة فى معارك القارة وحارب تحت قيادة تورين ووجه الضربة الأخيرة فى الصراع بين إنجلترا وإسپانيا ، ذلك الصراع الذى كان قد بدأ منذ تسعين عاماً على صفحة المياه المشمسة فى أحد ثغور المكسيك.

ولقد أتم صلح البرانس (نوفمبر ١٦٥٩) الذي جاء مباشرة في أعقاب الانتصارات الإنجليزية الفرنسية في الفلندر، أتم تأمين الأراضي الفرنسية. في الحق أن قطالونيا قدتركت لإسپانيا ولكن بعدما بدا منها من إصرار عنيد على قصم عرى التحالف الأهوج الذي تسرعت في عقده مع الفرنسيين . غير أن فرنسا قد نالت فتوحاً أخرى على حساب إسپانيا : روسييون Roussillon وسردينيا في الجنوب ، وجزءاً من أرتوا Artois وطائفة متصلة من المدن على الجدود الشمالية الشرقية في بلاد « الفلاندرز » « وهنولت Hainault ولكسمبرج Luxemburg . وإذا كان الإنجليز قد

استولوا على دنكرك فقد كان ذلك ـ من وجهة النظر الفرنسية ـ العيب الوحيد لصلح رحبوا به .

ثم عقد قران ملكى فتوج عمل مزران. فقد كانت الأراضى المنخفضة الإسپانية وهى تمثل على وجه التقريب بلجيكا الحالية منذ أمد بعيد ومطمح أنظار الفرنسيين. ولكن كيف السبيل للحصول عليها ؟ — فسبيل الغزو باهظ الثمن مشكوك نجاحه على حين أن الزواج رخيص مهره ومضمون تحقيقه. ولما تأكد مزران من ضعف ابن فيليب الرابع الصغير من زوجه الثانية ضعفاً يقرب منيته، فتح موضوع الزواج. فكان آخر ما حققه الكاردينال أن عقد الزواج بين ماريا تريزا كبرى بنات فيليب الرابع ولويس الرابع عشر. كم من نتائج باهرة كانت متوقعة من ذلك القران ؟ قد يكون فيها عقد صفقة لاقتسام الإمبراطورية الإسپائية مع ليوبولد إمبراطور النمسا الذي قنع بالزواج من الابنة الصغرى لملك إسپائيا، وربما كان أثمن من ذلك أن تجتمع إسپانيا وفرنسا تحت تاج واحد. ولعل مزران توقع ما حدث فعلا وهو أن البائنة التي تنازلت ماريا تريزا في مقابلها عن ميراثها لن تعبر البرانس أبداً.

لكن ما أضعف أحكم رجال السياسة فى التنبق بالمستقبل ، فإن الزواج الذى أثار مثل هذه الآمال العظيمة كان سبباً فى حرب مضنية شنتها فرنسا وإسپانيا على الإمبراطورية والدول البرية فى الشهال وخرجتا منها وقد ضعفت قوتهما ونفوذهما بدرجة محسوسة .

ولم يمض ذلك الدرس الفظيع الذي خلفته الحروب الدينية دون أن تعيه آذان الإنسانية . فهو قد ترك كتاباً عظيماً وتجربة هامة . أما المؤلف فهو المقال الشهير : قانون السلم والحرب De Jure Pacie et Belli ، ذلك المقال الذي تصور فيه المواطن المولندي « هيجر جووسيوس » Hugo Grotius لأول مرة القانون الدولي في معناه المسامل كعلم حديث . وأما التجربة فهي صورة مصغرة من عصبة الأمم ( وضعها الشامل كعلم حديث . وأما التجربة فهي صورة مصغرة من عصبة الأمم ( وضعها على نهر الراين فيليب فون شونبرج Philip Von Schonberg رئيس أساقفة ماينز المستنبر في عام ١٦٥٨) . وفيها تعهدت الدول الأعضاء بتسوية منازعاتها بالطرق المستنبر في عام ١٦٥٨) . وفيها تعهدت الدول الأعضاء بتسوية منازعاتها بالطرق السلمية . وقد ترك العمل السامي الذي قام به جروسيوس العالم الإنساني أثراً خالداً في وعي أنصار السلام . فإذا لم يكن حظه من النجاح في منع الحروب بأوفر مماكان

لتعاليم الكنيسة المسيحية فهو قد صور المفارقات التي أثرت في قيم الأخلاق السائدة بين الدول من حيث التمييز بين الحروب التي يدعو إليها الحق وتلك التي يثيرها الباطل ، وبين وضع المحاربين وغير المحاربين وأخيراً بين الوسائل التي تتبع في الحرب مما يقع في نطاق ما اصطلح عليه من قسوة مباحة وتلك التي تقع خارجه . أما اتحاد الراين فإن النجاح الذي كان ينتظره كان محدود المدى ؛ إذ أن أهالي الراين بقبولهم فرنسا عضواً في اتحادهم قد أحالوا الاتحاد من جماعة مسالمة إلى تحالف تسيطر عليه أهداف دولة عسكرية عدوانية .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- J.B. Perkins: France under Mazarin. (1886)
- C. de Cherrier: Histoire de France sous Mazarin. (1868)
- D. Ogg: Europe in the Seventeenth Century. (1925)
- V. Cousin: La Jeunesse de Mazarin. (1865)
- Lavissa : Histoire de France, Vol. VI.

## الفصل التاسع عشر الثورة العظمى فى إنجلترا

فشل الحركة المعادية للإصلاح الدينى – الحركة الإنسانية – الإنجيل – البحر – الروح العلمية بضآلة أهمية إنجلترا نسبيا في أو ربا – غلبة التعصب حق الملوك الإلهى – الشعور المعادي للكاثوليكية بسألة السيادة – جيمس الأول – اتهام بكنجهام بالحيانة العظمى – تقتير البرلمان – نوع المعارضة البرلمانية . شارل الأول غافل عن علامات الحطر – إحدى عشرة سنة من الحكم الفردى – سترافورد Strafford ولود لهلا – هجرات البيوريتان – الشورة الإسكتلندية وعودة الحكم البرلماني إلى إنجلترا . البرلمان الطويل الأما – جون بيم John Pym الحرب الأهلية – أولي كرمويل الأمان وإعدام شارل – قوة الجمهورية العسكرية والبحرية . سياسة كرمويل الإيرلندية والإسكتلندي وسياسته شارل – قوة الجمهورية العسكرية والبحرية . سياسة كرمويل الإيرلندية والإسكتلندي وسياسته الخارجية – طبيعة العهد الدكتاتوري ونتائجه .

بينا أنهكت الحروب الدينية القارة الأوربية مرت إنجلترا بأزمة الإصلاح الدينى دون أن تزعجها غارة خارجية أو اضطرابات داخلية خطيرة . فقبل أن يصل حكم إليزابث إلى نهايته كانت الأغلبية العظمى من الشعب الإنجليزى قد رضيت بالكنيسة التى من من الأعمال العظيمة التى قامت بها اليصابات لتدعيم مركزها إزاء ضغط القوى من الأعمال العظيمة التى قامت بها اليصابات لتدعيم مركزها إزاء ضغط القوى المصارعة . وقد أمكن صد هجمات الحركة المعادية للإصلاح الدينى ؛ ذلك أن قرار العزل البابوى الذى أصدره بيوس الحامس فى غير ترو جعل الكاثوليك الإنجليز يواجهون صراعاً قاسياً فيا يتعلق بولاً بهم لدولتهم ونفر عن البابوية هذا الجانب الكبير من الرأى العام الكاثوليكي الذى كان إنجليزياً قبل أن يكون كاثوليكياً . وفقدت من الرأى العام الكاثوليكي الذى كان إنجليزياً قبل أن يكون كاثوليكياً . وفقدت العقيدة القديمة مكانتها فى نفوس الناس بسبب ارتباطها الوثيق بقوة إسپانيا المعادية . كما أحبطت المؤامرات التى دبرها اليسوعيون لقتل الملكة — وكانت الدولة من القوة بحيث استطاعت أن تقتصد فى عقوباتها — ولو قورن عدد الكاثوليك الذين أعدموا بحيث استطاعت أن تقتصد فى عقوباتها — ولو قورن عدد الكاثوليك الذين أعدموا بعدم مارى لتبين لنا أنه كان ضئيلا . على أن الاضطهاد دائماً أمر يؤسف له ؛

ولكن هؤلاء الرجال الذين عرفوا بسمو الإدراك تحالفوا مع دولة أجنبية لقلب نظام الدولة .

والحق أنالشعب الإنجليزي تمتع بيمن الطالع ، فقد تلقي الإنجليز تربيتهم من الحركة الإنسانية ، والكتاب المقدس ، والبحر ، واستدركوا ما فقدوه بسبب ارتباك المدارس خلال عهد الإصلاح الديني بالتيارات الجديدة من الإلهام التي سرت في حياة الأفراد عن طريق هذه المنابع الثلاثة المختلفة فها بينها اختلافاً كبيراً. ففي عهد إليصابات، على الرغم من أن الشعب الإنجليزي قد استمر شعباً ريفياً، فإنه قد أصبح محبًّا للشعر والموسيقي وللكتاب المقدس كما بات شغوفاً بالبحر – وقد احتفظت المدارس بهذا الاتجاه الجديد في الدراسات الإنسانية ذلك الاتجاه الذي كانت تعالم إرزمس وكوليت القوة الأصلية الدافعة له . فأرسل نبلاء القوم وسراتهم أبناءهم إلى جامعتي أكسفورد وكيمبردج، وكانتا يومئذ قد بدأتا تتجهان اتجاهاً حديثاً نحوُ تلقين الشباب من غير طلاب رجال الدين ثقافة عليا . وتعلمت السيدات والسادة اليونانية واللاتينية والإيطالية والفرنسية . وترجمت الآداب الإسيانية والفرنسية والإيطالية إلى اللغة الإنجليزية . وسرعان ما أصبح السفر إلى إيطاليا ، وإنشاء القصائد القصيرة (المكونة من أربعة عشر بيتاً) ونظم الشعر غير المقنى على الطريقة الإيطالية مطمح المحظوظين من الدارسين . ودخلت في المسرحية الشعبية قصص من جميع أنحاء العالم لأمثال بوكاتشيو Boccacio وبانديللو Bandello وساكسو جرامتيكوس Saxo Grammaticus ، وكذلك من تراث الكلتيين القدماء ، فغذت عبقرية شكسبير ببعض المادة الجديدة.

وقد أخذت هذه الثقافة الأدبية الحرة تتغلغل في المجتمع وأفادت من حيوية البلاط ونشاطه وقصور النبلاء والفنادق والمسارح بأكثر مما أفادت من المدارس والكليات بنظامها المحدود. وقد حال دون انحدار هذه الثقافة الحرة إلى مثل ما شاع في إيطاليا من ترخيص وسخف ظهور عنصر آخر له أهميته في الثقافة القومية تمثل فيما كشف عنه أخيراً الكتاب المقدس في ترجمته الإنجليزية من ثراء وروعة . فقد مضى قرنان ونصف حين لم تكن قد ظهرت بعض الصحف الرخيصة والروايات ، والطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب الإنجليزي لا تستمد قوامها الفكرى وغذاءها

الروحى إلا من كتب اليهود المقدسة . وكان سلطان هذا الأدب الحاد العذب في آن واحد فريداً في نوعه وعالمياً . وغدا الكتاب المقدس في كافة كنائس الأبر وشيات مفتوحاً وفي متناول كل قارئ . وهنالك تحققت فكرة الجامعة الشعبية . فراح الناس يغترفون من هذا المزيج الوافر حيث اختلطت أقدس وأسمى آيات الفكر الشرقي البعيد بتراث الماضى الحشن . وراح أفراد الشعب الإنجليزي يجوسون خلالها بمحض إرادتهم ، لم يرشدهم في ذلك أحد ، ولم تعترض سبيلهم عقبات . فكانوا يلقون دائماً في طريقهم دروساً أعانتهم على السلوك في الحياة ، تميز بعضها بالعمق والجمال السرمدي، على حين كان بعضها الآخر باعثاً للهمم والزهو والاكتفاء الذاتي .

ومثل البحر عنصراً ثالثاً في الثقافة الإنجليزية في ذلك العهد ، وبات قصص الجغرافيين يسيطر على أخيلة الشعب حيث صور لهم أن كل شيء ممكن في عهد امتدت فيه آفاق الآمال والمعرفة . فتساءل « هكلويت » Hakluyt مَن من ملوك هذه البلاد قبل مليكتنا قد شوهدت أعلامه خفاقة في وقت من الأوقات فوق مياه بحر قزوين ؟ بل من منهم قد اتصل بإمبراطور العجم واستطاع ، كما فعلت جلالتها ، الحصول لتجارها على امتيازات ودية واسعة ، ثم من شاهد قبل عهد هذه الدولة أحد الرعايا الإنجليز يمثل الملكة لدى الباب العالى في القسطنطينية ؟ وهل رأى أحد قبل اليوم قناصل وقائمين بالأعمال من الإنجليز في طرابلس وحلب بسوريا وبابل والبصرة Balsava ، بل من ذا الذي سمع إطلاقاً بوجود إنجليزي في إجوا Goa قبل الآن ؟ ثم هل كانت السفن الإنجليزية فيا مضى تستطيع الرسو في نهر البلاتا العظيم » ؟ كل هذا قد تجده : بعضه واضحاً وبعضه ملحوظاً في كتابات شتى مثل تمبورلان Tamburlane لمارلو Marlow و « مزوفيلوس Musophilus لدانييل Daniel على حين يفلت بعضه الآخر عن الملاحظة ونعنى أثر روح المغامرات الدامية في البحار في أسلوب الشعراء في عصر إليزابيث بالإضافة إلى بعض ما كان يداعب نفوس المغامرين من آمال . وهناك أمران كانا أفعل من كل أثر مباشر في الثقافة : أولهما النظام الذي فرضه البحر على المتعلقين به ، وثانيهما السحر الذي فتن به رجال البحر في عصر المغامرة والاستكشاف والحروب

<sup>(</sup>١) يقصد Balsara وهو الاسم الذي كان يطلق على البصرة في عصر إليزابيث .

البحرية . فبعد أن كان البحر عند هوراس Horace مصدر رعب غدا منذ يومئذ فرصة بريطانيا .

ومن الممكن اعتبار الروح التقدى الجرىء الذى تميز به دنييل فى مسو فيلوس (١٦٠١) أنموذجاً لذلك التكوين الحديث للفكر الإنجليزى الذى نتج عن امتزاج حركة النهضة بحركة الإصلاح الدينى . فالكاثوليك كانوا قد قدموا فلسفة متكاملة للحياة ، صاغتها عبقرية اللاتين ، ثم بلغت حد الكمال فى القرن الثالث عشر . ومن هذا الإطار المغلق للتعاليم أخذت كافة قوى الحركة الإنسانية ودراسة الكتاب المقدس المطلقة ، والمغامرات البحرية تستمد الجانب الأفضل من الأمة . وتغير مركز اهتمام المفكرين . فأخذت عبقرية فرنسيس بيكون التنبئية تدعو الطالب إلى هجر أرسطو والدراسات الفلسفية والتحول إلى الانصياع لدراسة الطبيعة . وهكذا انزاح الستار عن خفايا العالم عن طريق الاستنتاج وليس عن طريق الترجيح .

ويبدأ القرن السابع عشر بأحلام فرنسيس بيكون البراقة بينا ينتهى بإثبات اسحاق نيوتن المحكم : أن الكون بأكله وحدة عضوية واحدة ، وبين عهدى هذين العالمين فصل طويل مجيد من جهود العلماء الإنجليز : بدأت باكتشاف هارفى Harvey للدورة الدموية فى ١٦٢٤ (ولم يتوصل إلى ذلك باكتشاف هارفى والمحتود العلماء فى المحتشاف هارفى بعوصل إلى ذلك والمحتف المحتف من فتح فى علم الكيمياء . كما وضحت جهود العلماء فى الجمعية الملكية التى أنشئت ، وبفضل هذه الجهود نالت إنجلترا مكانة ممتازة فى علم الفكر فى أوربا ، تلك المكانة التى لم تتمكن من تحقيقها عن طريق شهرة شاعر كشكسيير أو ملتون محصورة فى الجزيرة البريطانية ؛ ذلك لأن إنجلترا ظات ضعيفة الأثر فى أوربا منذ وفاة الملكة إليزابيث حتى عهد أوليقر كرمويل . فإن ضعيفة الأثر فى أوربا منذ وفاة الملكة إليزابيث حتى عهد أوليقر كرمويل . فإن مدس مضت دون أن تلتى إليها القارة الأوربية بالا إلى أن قام «شلجل» Schlegel » بترجمة شكسيير إلى الألمانية فى نهاية القرن الثامن عشر ، بل إن هذه النهضة الأدبية بترجمة شكسيير إلى الألمانية فى نهاية القرن الشاسعب المتكاثفة للعقيدة الهيوريتانية . قما لم تكن لإنجلترا أهمية جدية فى موازين السياسة الأوربية ومقاييسها باستثناء عهد كما لم تكن لإنجلترا أهمية جدية فى موازين السياسة الأوربية ومقايسها باستثناء عهد كما لم تكن لإنجلترا أهمية جدية فى موازين السياسة الأوربية ومقايسها باستثناء عهد

الجمهورية ؛ فقد أهملت البحرية في عهد جيمس ، وعلى الرغم من أن اهتمام شارل بتقوية البحرية كان أعظم فإنهالم تصل مطلقاً في عهده ــبسبب تقتير البرلمان ــإلى درجة من القوة تجعلها صالحة على الأقل لحماية البحار البريطانية من القرصنة . حقاً لقد حارب جنود بواسل من الإنجليز لنصرة القضية البروتستانتية في إقليم البلاتين ، وفي الأراضي المنخفضة ، وبين صفوف جيوش جستاف أدولف، ولكن لم يكن لإنجلترا جيش قائم ، كما أن تدخل إنجلترا لم يؤثر بدرجة فعالة في مجرى السياسة الأوربية من أي ناحية من النواحي إلى أن كان عهد كرمويل الذي حوّل إنجلترا لأول مرة في تاريخها إلى دولة عسكرية .

وأثناء هذه الفترة من العزلة والظلام النسبى كان الشعب الإنجليزى يواجه مشكلتين جسيمتين متصلتين إحداهما بالأخرى : الأولى مشكلة دينية والثانية دستورية وسياسية .

عجزت الكنيسة الرسمية للدولة التي أسستها إليزابيث عن إرضاء الروح الدينية الجريئة التي كانت تستقي الإلهام من الكنائس البروتستانتية التقدمية في سويسرا . فكره البعض مبدأ الكنيسة الرسمية للدولة في حد ذاته ، وكره البعض الآخر النظم الأسقفية ، وكره فريق كبير استعمال الحلة الكهنوتية البيضاء ، وموضع المذبح جهة الشرق ، كما كرهوا طقوساً دينية وثيقة الصلة بالطقوس الرومانية . ومن ثم نشأت المسألة التالية وهي هل في الإمكان توسيع الكنيسة إلى حد استيعاب هذه السلسلة الممتدة من الحركات الفكرية والمشاعر البروتستانتية ؛ فإذا كان الجواب بالني ماذا يكون مصير البروتستانت الذين يتحتم بقاؤهم خارج الكنيسة الرسمية ، فهل من المستطاع أن يكون ثمة تسامح داخل الكنيسة إزاء وساوس البيوريتان ؟ وهل من الممكن اتباع سياسة من التسامح الديني إزاء المجتمعات البروتستانتية المختلفة التي يعترف بها خارج الكنيسة ؟ كانت الإجابة عن السؤال الأول فوراً بالنفي – إذ رفض عودتها أن تستوعب الكنيسة تلك المذاهب . ولعلنا نأسف لذلك . وقد يكون في وسعنا عودتها أن تستوعب الكنيسة تلك المذاهب . ولعلنا نأسف لذلك . وقد يكون في وسعنا أن نقدر أنه ربما كان من الممكن تجنب كثير من المتاعب في عهد الملكن الأولين من أسرة استيوارت لو كان هنالك مقدار أوفر من المرونة والسماحة إزاء مؤلفات من أسرة استيوارت لو كان هنالك مقدار أوفر من المرونة والسماحة إزاء مؤلفات

العقيدة الپيوريتانية في مسألة الشعائر الكنسية . ولكن التاريخ قد اتخذ الاتجاه الثانى ، عندما آثر ثلثمائة قس پيوريتانى اعتزال أعمالهم التى يتعيشون منها في عام ١٦٠٤ على أن يتبعوا كتاب الصلوات كما طلب منهم أن يفعلوا ، ومن ثم واجهت أسرة استيوارت التى أودت بشارل الأول .

ذلك لأن فكرة التسامح التي كانت تتضمن الإجابة الصحيحة عن السؤال الثاني ، والحل الوحيد للمشكلة كلها ، كانت غريبة على الأذهان في ذلك العهد ؛ فلم تتقرر إلا جزئيًّا بمرسوم برلماني في نهاية القرن السابع عشر بعد أن أدى الإنجليز الثمن باهظاً : حرباً أهلية وتغييراً في الأسرة الحاكمة ؛ إذ أن الأوربيين لم يتلقوا دروساً في التسامح الديني في عهد الكنيسة الرومانية الطويل ، كما أنهم أبطأوا في تعلمها وسط العواطف العنيفة التي أطلقها الانشقاق الكبير – ولم يكن جون نوكس تعلمها وسط العواطف العنيفة التي أطلقها الانشقاق الكبير – ولم يكن جون نوكس ودوق ألقا . وكان الدفاع عن السبيل الوسط الذي انتهجته الكنيسة ناجحاً طالما كانت الملكة العظيمة إليزابيث على قيد الحياة بفضل الإدارة الحازمة لرئيس الأساقفة ويتجيفت Whitgift إزاء الكاثوليك في جانب ، وإزاء المذاهب البروتستانتية في جانب آخر . ولكن مما لا شك فيه أن تيار الفكر داخل الكنيسة كان يطرد ابتعاده بانتظام عن روما ويتجه نحو المذهب البيوريتاني .

وقد عارض هذا الاتجاه في إصرار جيمس الأول الابن الشاذ لماري استيوارت وهنرى دارنلي Henry Darnley وشارل ابنه ؛ ولم يصدر ذلك عن رغبة هذين الملكين العودة إلى حظيرة الكنيسة الرومانية . إذ كانت مكانة الحاكم الأعلى للكنيسة في إنجلترا ترضي في الملك كل ما يتطلبه ضميره وكبرياؤه . فقد كانا على المذهب الأسقني ، وكانا بدرجة متفاوتة إذ كان شارل أكثر صراحة من أبيه في كهنتيته من أنصار الكهنوت « لا أسقف ولا ملك » عبارة قالها جيمس لزعماء رجال الدين الهيورتيان في مؤتمر « هامبتن كورت Hampton Court عام ١٦٠٤ ، واكتسب هذا الاقتران بين الأسقفية والملكية ، الذي أصبح حجر الزاوية في نظام أسرة استيوارت نوعاً من التقديس بظهور مبدأ جديد تحمس بالتبشير له أساقفة ينتمون لبلاط الملك وهو أن الملك يتقلد تاجه بمقتضي حق إلهي . ولم يكن أمر الدفاع عن

هذه النظرية ممكناً ، ولكنها كانت ملائمة . فأسرع رجال الدين فى الكنيسة الإراستية النظرية ممكناً ، ولكنها كانت ملائمة . فأسرع رجال الدين فى الكنيسة الإراستية (١) Erastian Church فى تأييد فلسفة قد أضعفت من الطابع الدنيوى لمؤسستهم ؟ ثم إن الملك جيمس ، وقد كان حقه فى وراثة العرش موضع النقد قد سركثيراً بدعوى قيام ملكية استيوارت بإرادة الله .

وثمة اعتراض كبير على سيطرة السياسة على الدين ، فالحكم الذى يستمد سلطته من الدين قد لا يخنع ، إذ يشق على ملك يعتقد أنه اللسان المعبر عن الإرادة الإلهية التي لا يعتريها تبديل أن ينزل عن شيء أو يساير الظروف ، وهو أمر يساعد فى الظروف العادية على تسيير دفة الحكم . ولو كان مبدأ الحق الإلهى للملوك مجرد تنميق لطيف فى القول لما آذى أحداً ، على أنه لم يكن شيئاً من ذلك عندما أنذر جيمس زعماء رجال الدين الپيوريتان فى سنة ١٦٠٤ أنهم إذا لم يمتثلوا هم وأصدقاؤهم فإنه سوف يطردهم من البلاط طرداً . وكانت النتيجة أن تنازل ثلثمائة من رجال الدين عن معايشهم مؤثرين ذلك أن يمتثلوا لإرادة الملك .

ولا يمكنا فهم حقيقة الصراع الذي بدأ هكذا مبكراً بين الپيوريتان وملكية ستيوارت إلا إذا أدركنا عمق الشعور المناهض للكاثوليكية الذي كان يسود في ذلك الوقت ، ذلك الشعور الذي لم يقتصر على غالبية رجال الدين بل ساد لندن والثغور وأفراد الطبقة الكادحة من المجتمع . في هذه المناطق التي عبر الرأى العام فيها عن نفسه ساد الشعور بالحوف والحقد على الكاثوليكية لعدة أجيال ؛ فإن ذكريات شهداء عهد مارى والأرمادا الإسپانية وتدبير المكائد ضد حياة الملكة العظيمة كانت لا تزال حديثة العهد عندما اعتلى جيمس الأول العرش . وقبل أن تضعف هذه الذكريات جاءت مؤامرة جاى فوكس Guy Fawkes ( وقد دبرها بعض السادة الكاثوليك) لنسف البرلمان بمجلسيه . فكانت جريمة نقشت في أذهان العامة رعباً الكاثوليك) لنسف البرلمان بمجلسيه . فكانت جريمة نقشت في أذهان العامة رعباً

<sup>(</sup>Erastus, Thomas) : الكنيسة الإرازستية نسبة إلى توماس إراستوس (Erastus, Thomas) ، رجل دين سويسرى ألمانى اتبع عقائد زونجلى ودافع عنها وقاوم محاولات الكلفنتيين لفرض النظام الپرسبتاري على الكنيسة الزونجلية وفقاً للنموذج الجنينى . ولا مجال على الإطلاق للمشاكل فيما يتعلق بالعلاقات بين الكنيسة والدولة لدى إراستوس ومن ثم كان Erastianism of Westminster فيما يتعلق بالعلاقات بين الكنيسة والدولة .

عميقاً لا تزال ذكراه قائمة في بعض المدن والقرى الإنجليزية حين تقوم جموع الناس سنويتًا بإشعال حرائق رمزية لحرق البابا .

ويضاف إلى ما ذكرناه من بواعث الحقد والحوف ما كان يحوط مصائر الپروتستانت فى القارة الأوربية من قلق وشك فى نفوس أبناء ديبهم من الإنجليز، فإن حروب الهيجونوت وصراع الهولنديين الپروتستانت الطويل الجرىء، والمصائب التى نزلت بقضية الپروتستانت فى بوهيميا والپلاتين أثارت أقوى مشاعر العطف فى إنجلترا. وفى عقلية الحرب هذه التى بعثها هذا الصراع بدت بعض النقاط البسيطة المتعلقة بطقوس أو ملاحظات دينية مما قد يبدو تافها فى عهد أكثر هدوءاً وتسامحاً، بدت على جانب عظيم من الأهمية حتى لترى الكثير يبارحون أسرهم وديارهم ويواجهون بدت على جانب عظيم من الأهمية حتى لترى الكثير العداس وقد تحولت إلى أقصى عواصف المحيط الأطلسي حتى لا يشهدوا مائدة القداس وقد تحولت إلى أقصى المين من كنيسة القرية ، حيث استقرت لتجتر الحقد على القداس الكاثوليكى .

أما المسألة الدستورية فقد كان مدار البحث فيها حول المعين الحقيقي للسلطة العليا: أهو الملك أم البرلمان ؟ وربما كان من الحير أن تلك المسألة العميقة، مسألة توفيق القوى داخل الدولة، لم تدرس أبداً على أنها موضوع نظرية فلسفية وإنما جاهد فيها رجال عمليون مستندين على مقتضيات الحياة العملية يوماً بعد يوم، وعلى ضوء السوابق التاريخية. ومن أجل ذلك كان الحل النهائي الذي ألهمت به التجربة الملحة هو تكوين مجلس وزراء يشير على الملك ويحمل المسئولية عن جميع أعماله أمام البرلمان، وقد صمد هذا الحل لكافة الأعاصير السياسية، ويدعد أعظم ما استطاعت الحكمة البشرية أن تبدعه لنظام الحكومة الحرة. غير أن الحل كان معقداً غامضاً، لا تؤيده السوابق التاريخية؛ وحتى أواخر القرن الثامن عشر عجز الذين صنعوا الدستور الأمريكي عن فهم طبيعة نظام مجلس الوزراء وعمله، وإذا كان رجال السياسة قد أخطأوا مرماه مدة طويلة في عهد أسرة ستيوارت فإن ذلك أمر لا يدعو إلى الدهشة.

وإن الأهمية البالغة لهذه القضية الدستورية تكمن فى الحقيقة الآتية: إن السادة أعضاء مجلس العموم قد نما فيهم الاهتمام القوى بكثير من شئون السياسة العامة وخاصة شئون الدين، ومسائل السياسة الحارجية المتفرعة عن الدين، والشئون المالية —

وقد وجدوا أنفسهم في هذه الشئون وقد وقفوا معارضين أشد المعارضة للتاج .

فتقاليد الإنجليز كانت برلمانية من قديم . أما استبداد أسرة التيودور فقد كان بدعة جديدة ، ولم يقبله الإنجليز إلا لأنه كان ثانى أمرين أحدهما الحروب الأهلية والغزو الخارجي ، وأيده ما تمتعت به أسرة التيودور من هيبة ومقارة ومهارة في معالجة البرلمان وقبل أن تنقضي أخطاء الأرمادا لم يكن لدى البرلمان غير استعداد ضئيل لمقاومة أعمال الملك على حين أنه في أواخر عهد إليصابات جهر الناس بالتذمر الذي أصبح نذيراً بهبوب العاصفة ومن ذلك ما وقع مرة حول مسألة الاحتكارات عام ١٦٠١ عندما تبينت إليزابيث روح الشعب في معارضة أعضاء مجلس العموم فرأت بعين البصيرة أن الحكمة في الإذعان المؤقت . وفي لهجة سامية ، لهجة تبين عن سر سحرها وقفت إليزابيث تعلن عدولها لأعضاء مجلس العموم الأوفياء : «إذا كان الله قد بوأني مكاناً علياً ، فإني مع ذلك أرى جلال التاج في أني حكمت مؤيدة بحبكم . ومن أجل ذلك لا أرى السعادة في أن الله قد أقامني ملكة بقدر ما أراها في كوني ملكة على شعب جد شكور » .

أما جيمس الأول وهو لا يتمتع بأى قدر من هذه الكياسة الفاتنة وبوجهة نظر تخالف تماماً وجهة نظر الأعيان وعامة رجال القانون في البرلمان ، فلم يلبث أن أفلح في تأجيج أوار معارضة برلمانية شديدة الخطر . كان الملك حاذقاً ومثقفاً وفكهاً ، ومن نواح متعددة أكثر استنارة وإنسانية من كل أفراد شعبه . إلا أنه كان شديد المراس بسبب غروره ، وكان في تقديره للمواقف السياسية من أسوأ من تربعوا من الحكام على عرش إنجلترا في أي عهد من العهود ؛ فقد جانبه الصواب في كل شيء ، وأثار عاصفة من السخط بسبب سياسته الخارجية الودية لأسپانيا وقد اختار من المقربين إليه أولا روبرت كار Robert Carr ، ثم جورج ثلليرز في احتمار من المقربين إليه أولا روبرت كار Robert Carr ، ثم جورج ثلليرز عليه السخط العام . كما أثار عليه تجار المدينة ، وتحدى البرلمان في اختصاصاته المالية عندما حاول أن يفرض ضرائب غير مباشرة (أو قروض) مستخدماً ماله من عندما حاول أن يفرض ضرائب غير مباشرة (أو قروض) مستخدماً ماله من حقوق . وكان له رأى خاطئ في البرلمان ؛ كما بلغت به الحماقة أن صرح به . فأخبر حقوق . وكان له رأى خاطئ في البرلمان ؛ كما بلغت به الحماقة أن صرح به . فأخبر طلوردات وأعضاء مجلس العموم أن امتيازاتهم ليست قائمة على حق وإنما هي منحة

ملكية ، وقال إن مجلس العموم « لا يتمتع إلا بحكمة خاصة ومجلية » . وأعلن بوضح أن واجب أعضاء مجلس العموم مقصور على إقرار موارد الدولة والتعبير عن آراء ناخبيهم ، أما تشكيل السياسة القومية وتنظيم الكنيسة القومية فن مسائل السياسة العليا التي يبت فيها الملك وحده . وقد أجاب البرلمان على ذلك في عام ١٦٢١ باحتجاج شهير تناول الأسس الجوهرية للقضية العظمي : إن حرية البرلمان وامتيازاته واختصاصاته حقوق أصيلة قديمة لا شك فيها توارثها الشعب الإنجليزي ؛ وإن المسائل الحطيرة والشئون العاجلة المتعلقة بالملك والدولة والدفاع عن البلاد وعن كنيسة إنجلترا ووضع القوانين وصيانتها وإنصاف المظلومين كلها موضوعات ومسائل من اختصاص البرلمان ، يتشاور فيها أعضاؤه ويتناقشون» . وقد وجدالملك أن هذه المبادئ تعارض آراءه الدستورية لدرجة أنه مزق تلك الصفحة المهينة من مضابط مجلس العموم ، وحل البرلمان ثم اتهم سبعة من أعضائه بالخيانة العظمي . وكان جون پيم العموم ، وحل البرلمان ثم اتهم سبعة من أعضائه بالخيانة العظمي . وكان جون پيم أول زعم للثورة الپيوريتانية أحد أولئك الذين عانوا من اضطهاد الملك .

وكان يترتب على التسليم بحرية البرلمان في تشكيل السياسة العامة والاعتراض عليها أن يكون البرلمان أيضاً حراً في عزل الوزراء الذين تعتبر آراؤهم ماسة بالمصلحة العامة . وأكن كيف السبيل إلى تحقيق ذلك ؟ لم يكن هناك من سبيل أصلح من تلك الوسيلة القديمة العنيفة المعروفة وهي الاتهام بالحيانة . وكانت تتمثل في محاكمة قضائية في مجلس اللوردات بناء على تهم قد حددها مجلس العموم . تلك طريقة خرقاء غير قانونية وغير ملائمة ؛ فإن أخطاء رجال السياسة لا تنبي عادة على عدر أو خيانة عظمي أو مخالفة أو غير ذلك من التهم التي تستوجب المحاكمة القضائية وإنما قد تنجم عن خطأ في الحكم أو انحراف المزاج أو في سوء التقدير . ومهما كان لتهمة الخيانة من فائدة منتظرة في نتائجها السياسية فقد كانت غالباً بعيدة عن العدل في إجراءاتها وفي العقوبة التي يحكم بها . ومع ذلك فقد لجأ أعضاء مجلس العموم خلال القرن السابع عشر المرة تلو الأخرى إلى تلك الوسيلة بغية الوصول إلىما كان يبدولهم بغير ذلك بعيد المنال ، ونعني استبعاد الوزراء من المتعسفين ومن غير المرضي عنهم . بغير ذلك بعيد المنال ، ونعني استبعاد الوزراء من المتعسفين ومن غير المرضي عنهم . وهكذا بتلك المقرعة الثقيلة استطاع الزعماء البرلمانيون في ذلك العهد أن يمهدوا الطريق الذي انتهى إلى اصطناع وسائل أخرى مما تأخذ به البرلمانات الحديثة وهي وسائل أخف وأحكم .

كان جورج قاليرز، George Villiers ، دوق بكنجهام، جريثاً مسرفاً رقيقاً لطيف العشرة ، غير أنه في تدبير أمور الدولة كان ناصحاً مهوراً وعنيداً . وكان المستشار المفضل لدى الملك جيمس الأول خلال السنوات الأخيرة من حكمه، كما غدا صديقاً حميماً وناصحاً يعتمد عليه لابنه شارل الذى خلفه على العرش عام ١٦٢٥ . غير أن البرلمان كان عديم الثقة به ، كثير النقد لعمله وقد حاول في النهاية أن يعزله عن طريق اتهامه بالحيانة . وبات زعماء مجلس العموم لاينتظر ون خيراً من الحكومة طلما بقي ذلك المحظوظ البهي المتعجرف قريباً من ساحة العرش . على أن المنازعات التي قامت بين شارل والبرلمانات الثلاثة الأولى لم يكن مبعثها في حقيقة الأمر غير حقيقة واحدة وهي أن الملك قد أصر على تعضيد وزير صمم النواب على خلعه . ولم يكن ثمة عمل أشد مجافاة للحكمة لحلق جو من المرارة من تمسك الملك بصداقته لبكنجهام على أن تلك المرارة قد توارثها العهد الجديد عن العهد القديم . وآية ذلك أن البرلمان قد تخلي فوراً عن عرفه التقليدي منح الملك الجديد ما قيمته ٠٠٠٠٠٣ من المجنهات مدى حياته ، فاقترح النواب أن تكون هذه المنحة لمدة عام فقط . والواقع أنهم بلغوا في الاقتصاد حد التقتير كما بلغوا في ارتيابهم حد الإجحاف ، فهم لا يأتمنون دوق بكنجهام في الأموال العامة على شروى نقير .

ولن نجاوز الإنصاف حين نأخذ على برلمانات العهد الأول من حكم أسرة ستيوارت أنها لم تراع العجز الذى أصاب مخصصات الملك التقليدية نتيجة لهبوط قيمة العملة، بل إنها كذلك لم تكن مستعدة لرفع الثن الذى تتطلبه سياستها الخاصة التي كانت تهدف إلى محاربة الإسپانيين وإنقاذ البلاتين ومعاونة الهيجونوت على ريشيليو. غير أنهم لم يكونوا على استعداد مطلقاً لتقديم الموارد التي لا يمكن أن تتحقق بدونها مشروعات من هذا النوع وعلى مثل هذا النطاق. ولو قدقدر لهم أن يضبطوا مصروفات الدولة ويراقبوا سير الإدارة إذاً لتعلموا أن يكونوا أكثر حكمة وسخاء. ولكنهم كانوا يحقدون على كل فلس ينفق . فدفعوا شارل بتقتيرهم هذا إلى أن يسلك سبلا غير دستورية بغية الحصول على المال ؛ دفعوه إلى فرض ضريبة السفن وإلى القروض الإجبارية ثم دفعوه في النهاية إلى منازعات بلغت من الشدة حداً أدى إلى تعطيل الحياة البرلمانية عدة أعوام .

على أن الساسة الإنجايز الذين تصدوا للدفاع عن الحريات الدستورية خلال هذه الفترة كانوا من طراز لانظير له فى كافة الدول الأوربية ، فهم فى الغالب كانوا من سراة الريف ، رققهم قبس من العلوم الإنسانية ، فهم قد فلحوا الأرض ، وطردوا الصيد ولعبوا مع ذلك دوراً خطيراً كقضاة للصلح (١) فى مقاطعاتهم المحلية ؛ وكانت الأصول الهامة للقانون العام الإنجليزى مألوفة لديهم . وعلى الرغم من أنهم كانو أكثر الهيئات تمسكاً بالنظريات فقد كانوا أشد تشبثاً بالأصول الشرعية . عليهم مسحة من ذلك الوقار الدينى السامى الذى امتاز به رجال القانون من الجانسست (١) فى برلمان پاريس ، بل كانوا أوسع منهم خبرة بالحياة ، وأكثر استعداداً لمقارعة السياسة . كانوا فى قرارة نفوسهم رجالا وقورين سريعى الانفعال ؛ أحسوا بالمسائل العويصة إحساساً عيقاً ؛ وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد أصبح عن طريق نظام اللجان أداة جد ملائمة لمعالحة الشئون الدقيقة علاجاً فعالا فقد كان ثمة مناسبات الشتد فيها انفعال الأعضاء حتى استسلموا لسيل من الدموع .

عجز شارك عن سياسة هؤلاء الرجال الذين ملأهم الجله والنشاط والعناد . ولا يمكن الاستعاضة بالفضيلة والتهذيب عن الإدراك العام الذي يحف به المرح واللين والذي من شأنه وحده أن يحفظ للسياسي مهارته في الأجواء العاصفة . فكان يلجأ فوراً إلى حل البرلمان الذي يضايقه ، وإيداع العضو المزعج بصفة خاصة السجن دون محاكمة . إذ لم يدرك معنى معاملة الحصم الأمين معاملة أمينة ، كما لم يتورع عن استخدام نفوذه العظيم لدى القضاء للحصول على أحكام تتفق مع الرغبات

<sup>(</sup>۱) Justices of the Peace (۱) قضاة الصلح : قضاة محليون في إنجلترا لا يتقاضون مرتبات ، يتمتعون بسلطات واسعة في الفصل في القضايا الصغرى ، ويخضمون لعقاب الملك إذا أساءوا استخدام سلطاتهم . كان وليم الأول أول منعينهم في ١٠٧٦ . وفي ١٣٢٧ عين إدوارد الثالث من يعرفون بالمحافظين على السلام Conservators of the Peace وحددت اختصاصاتهم في ١٣٦٠ .

وهو لاهوتى هولندى ينتمى إلى الكنيسة الكاثوليكية . سعى إلى تقويم الحياة المسيحية بالعودة إلى تعاليم وهو لاهوتى هولندى ينتمى إلى الكنيسة الكاثوليكية . سعى إلى تقويم الحياة المسيحية بالعودة إلى تعاليم القديس أوجسطين ؛ وأسس مذهباً عرف باسمه Jansenism نادى فيه بضرورة التقشف والحصول على النعمة الإلهية وقلل من أهمية الشعائر المظهرية مثل تناول العشاء الربانى . وقال إن المبدأ القائل بعصمة البابا عن كل خطأ يجب ألا يؤخذ قضية مسلمة . وقد قضى مرسوم بابوى صدر سنة ١٧٠٥ ، وآخر في ١٧١٣ بطرد أتباع هذا المذهب من الكنيسة الكاثوليكية .

الملكية . ومع ذلك فقد تجمعت نذر الحطر : من ذلك اللوردات الحمسة عشر الذين أبوا أن يدفعوا القرض الإجبارى في سنة ١٦٢٦ ، والفرسان الحمسة الذين أودعوا السجن « بإعلام خاص من الملك » لرفضهم دفع ذلك القرض . وقد احتجوا بعد ذلك في قضية شهيرة على أنه على الرغم من ذلك كان من حقهم أن يطلق سراحهم بمقتضى قانون ال Habeas Corpus (۱۱) ؛ ثم كان هناك تجار لندن وقد رفضوا دفع الضرائب . وأخيراً أصدر برلمان ١٦٢٨ وثيقة ملتمس الحقوق ، وقد وضعت بضغط من سير إدوارد كوك العظيم ١٦٢٨ وثيقة ملتمس الحكومة وهي : التصريح بالأحكام العامة ، وقد أعلنت عدم شرعية أربعة من أعمال الحكومة وهي : التصريح بالأحكام العرفية ، إيواء الجند والبحارة في المنازل الحاصة ، جباية القروض والضرائب بدون موافقة البرلمان ، والسجن التعسني (دون محاكمة) . ولم يكن شارل ليلتفت لأي من هذه الإنذارات . ومن ثم انفجر سخط الشعب في ٢ مارس ١٦٢٩ .

ورفض مجملس العموم فى الدورة الثانية للبرلمان الثالث أن ينفض بأمر من الملك . وبقى رئيس المجلس فى مكانه ، وبإشارة من سير جون إليوت John Eliot تلى القرار التالى على المجلس : إن كل من يدخل فى الدين بدعاً أرمينية أو كاثوليكية وكل من يشير بجباية الضرائب قبل موافقة البرلمان ، وكل من يؤدى هذه الضريبة يعتبر عدواً للمملكة والمصلحة العامة . وهنا حل الملك البرلمان ؛ وبدأ عهداً من الحكم الشخصى امتد ما يزيد على إحدى عشرة سنة .

وكان توماس ونتورث Thomas Wentworth الذى أصبح فيما بعد إيرل استرافورد Earl of Strafford شخصية بارزة بين الزعماء السياسيين الذين شغلوا بمسألة إقرار ملتمس الحقوق . أما الدوافع التي جعلت هذا السياسي القوى الخيالي إلى الانحياز في بداية الأمر إلى جانب البرلمان ، ثم إلى التحول بجهوده بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) Habeas Gorpus : أمر قضائى يوجهه قاض إلى شخص ما سجن شخصاً آخر وهو يقضى بإحضار السجين فى موعد ومكان يحددهما القاضى لكى يمثل أمام المحكمة لسماع أقواله . وعرف القانون فى إنجلترا منذ القرن الرابع عشر وأصبح علاجاً لسجن الأشخاص دون سند قانونى . وأجاز البرلمان الإنجليزى عام ١٦٧٥ هذا القانون لكى يدعم الحرية الشخصية فى إنجلترا و يمنع الحكومة من سجن أى شخص دون تقديمه إلى محاكمة قانونية على أثر القبض عليه .

لتأييد الملك، فكانت أقل وضوحاً لمعاصريه مما أصبحت عليه منذ ذلك الوقت. ومن ثم اتهم Wentworth بالردة في آرائه السياسية . على أنه في مجال نضال التحول لا يمكن إطلاق لفظ مرتد إلا على من يتبرأ من الجانب الأصلح من نفسه . ولكن ونتورث لم يفعل شيئاً من هذا . فقد كانت ذرعته الملكية تجرى في عروقه ، على أنه كان كذلك متحمساً للإدارة القوية العادلة الناجحة . فإذا كان في عام ورأى أن الامتيازات قد ذهبت شوطاً بعيداً، كما كان يؤمن بأن البرلمان « هو النطاسي الكبير القادر على التوفيق الحقيقي بين الملك والشعب» . وإذا كان فيما بعد ، عندما أصبح رئيساً للشمال ثم بعد ذلك أثناء إدارته لأيرلندا قد ظهر كرائد لهذه السلسلة الطويلة من الولاة الذين أنجبتهم إنجلترا بعد هذا فإنه بسبب خطورة النزاع البرلماني العنيف قد توصل إلى النتيجة التالية ، وهي أنه من المكن اثبان الملك على حكومة البلاد أكثر من البرلمان . وظلت « الرفاهية المشتركة بين الملكية والرعايا » الهدف الأعظم الذي دأب على تحقيقه . على أنه قسد توصل إلى النتيجة الآتية وهي أن الدواء الناجع لاضطرابات عصره في اليد الحازمة أو كما كان إيلقبها السياسة أن الدواء الناجع لاضطرابات عصره في اليد الحازمة أو كما كان إيلقبها السياسة النافذة .

واستطاع ونتورث أن يعتمد في هذه المحاولة على المعونة الحماسية التي قدمها له أحد ساسة الإنجليز من المرتبة الثانية ولكنه ترك أثراً كبيراً في تاريخ العالم وهو وليم لود . وقد أدت سياسته الدينية إلى تأسيس مستعمرات نيوانجلند في العالم الجديد والثورة المسلحة التي قام بها البرستاريون في أسكتلندا على كتاب الصلوات الأنجليكاني ، الأمر الذي عجل بوقوع الثورة العظمى . على أن الوسيلة التي دفعت إلى حركتين على مثل هذا القدر من الأهمية على جانبي المحيط الأطلسي وهما تأسيس نيوانجلند وخلع شارل الأول لم تكن نتيجة لمهارة لود السياسية وإنما نتيجة الاستياء العظيم الذي أثارته سياسته . ومع ذلك فإنه لا يمكن نكران مزاياه وإن كانت أقل أثراً من أخطائه . فقد جمع بين الذهن القوى وإن كان ضيق الأفق والميل العميق للتقوى أخطائه . فقد جمع بين الذهن القوى وإن كان ضيق الأفق والميل العميق للتقوى وحساسية مريضة بالضمير ، والتحمس لأنواع من النشاط الدقيق المتداخل . والواقع وحساسية مريضة بالضمير ، والتحمس لأنواع من النشاط الدقيق المتداخل . والواقع أنه عندما كان في أكسفورد حيث أصلح من شأن الجامعة والكليات كان في مكانه الصحيح ؛ على حين أن محاولته دفع الشعب الإنجليزي إلى قبول طقوس دينية كان

الاعتقاد السائد عندئذ أنها تميل نحو الطقوس الرومانية أنذرت بكارثة كان لا مفر منها .

والواقع أن العقوبات التي فرضها ذلك السيد الأكسفوردي النشط القدير على المعارضين الذين رفضوا قبول النموذج الموحد للكنيسة العليا الذي صمم أن يفرضه على الكنيسة الإنجليزية ، تبدو تلك العقوبات خفيفة إذا قورنت بالاضطهادات العنيفة فى إسبانيا والأراضي المنخفضة وبوهيميا . حقًّا إن ضحايا لود قد حرموا معايشهم، وفى بعض الحالات المتطرفة حكم عليهم بالحلد وقطع الأذن ؛ واكنهم لم مُحرقوا قط على القوائم ، أو تقطع رءوسهم ، أو يعذبوا على آلات التعذيب ، أو يسترقوا عبيداً يجدفون في السفن . ومع ذلك فقد كره جانب كبير من الإنجليز سياسة رئيس الأساقفة إلى حد أنهم بدعوا حركة الهجرة إلى سواحل أمريكا الشمالية. فبات يغادر إنجلترا كل عام من ١٦٢٩ إلى ١٦٤٠ مئات من الإنجليز سادة وفلاحين وأجراء في الحقول ورجال دين ؛ واستقروا على سواحل « مساشوزتس » Massachusetts . ولم يكن ذلك لخروجهم على كنيسة إنجلترا وإنما لرغبتهم أن يعبدوا الله على طريقتهم الحاصة في نطاق تعالم تلك الكنيسة. وهكذا تمخضت سياسة ذلك الأسقف الأكسفورى المتحذلق عن نتيجة عجيبة إذ تمخصت عن ولايات نيوانجلند وقد قدر أنها زودت الولايات المتحدة الأمريكية بربع عدد سكانها . وهكذا جاء أعظم حدث في التاريخ الإنجليزي في عهد شارل نتيجة غير مقصودة لسياسة فاسدة . وقد حمل الهاربون من لود معهم نظم جيلهم وطابعه إلى مستعمرات نيوانجلند . وقد تميزت دائماً مستعمرات نيوانجلند التي أنشئت متلاصقة بثلاثة مظاهر : الكنيسة المقامة لحدمة الجماعة Congregational ، ومجلس المدينة ومدرسة القرية . وهكذااستقرت في أعماق الأرض الأمريكية هذه المظاهر في الحياة الإنجليزية القديمة . وقد بلغ من هذا الاستقرار أنه حين قذف عهد البخار إلى القارة الأمريكية بالملايين من المهاجرين من جهات أخرى من أوربا حلوا في وطن يخضع سكانه لأحكام القانون العام الإنجليزي ويتكلمون اللغة الإنجليزية ويحتفظون بكثير من المميزات الأساسية للحكومة الإنجليزية .

وقعت الثورة العظمي لأن الأسكتلنديين من سكان السهول الذين كانوا شعباً

حربيباً و پرستبارياً فى الوقت ذاته قد رفضوا أن يقبلوا كتاب الصلوات الأنجليكانى الذى حاول شارل الأول ومستشاره الأخرق رئيس الأساقفة لود أن يفرضاه عليهم . وقد كانت مفاجأة تامة لشارل الذى لم يكن يعرف شيئاً عن أسكتلندا أن الأسكتلنديين بدلا من قبول الطقوس الأنجليكانية أنزلوا جيشاً إلى الميدان ، عجز سادة إنجلترا المسللون عن مواجهته سريعاً . وكانت مصنفات العقيدة البرسبتارية غامضة على الملك غموض استعداد الأسكتلنديين لمواجهة المحن فى المعركة . وعلى حين كان المسادة الإنجليز يفلحون الأرض ويطردون العبيد ، ويديرون الأقاليم ؛ كان الأسكتلنديون من سكان المنخفضات قد احتفظوا بحماستهم للحرب نتيجة للمشاجرات الإقطاعية وجيرتهم لسكان المناطق المرتفعة البدائيين ، وبفضل حميتهم التى أصبحت اختصاص وخبرة المغامرين منهم فى الحروب الألمانية . ولقد عجب الإنجليز أن يجرؤ الأسكتلنديون يتزعمهم « إيرل أرجيل » الإلمانية . ولقد عجب الإنجليز أن يجرؤ الأسكتلنديون يتزعمهم « إيرل أرجيل » المدون يرونه صالحاً تماماً لهم . على أن يجرش إلى الميدان عبر الحدود بينها كان ملك إنجلترا لا يأمل فى صده بدون الالتجاء عيض إلى الميدان عبر الحدود بينها كان ملك إنجلترا لا يأمل فى صده بدون الالتجاء بوجه خاص إلى دعوة البرلمان .

وكانت تجربة البرلمان القصير الذي استدعى للموافقة على الاعتمادات اللازمة لمحاربة أسكتلندا ، ولكنه انفض عقب دعوته تقريباً (١٣ أبريل – ٥ مايو ١٦٤٠) كانت هذه التجربة كافية لتبين للملك أنه لا يستطيع أن يتوقع الحصول على المال إذا كان على استعداد للقضاء على ما يشكو منه الناس . على أنه كان يتحتم عليه الحصول على الذخائر والمهمات ؛ إذ عبر الجيش الأسكتلندي تحت قيادة الكسندر لسلى Alexander Leslie أحد المحتكين في الحروب الألمانية نهر التويد الكسندر لسلى Worthumberland ونرتم برلند من Durham وطالب بمبلغ من المال ثمناً للتفكير في الانسحاب . ولم يكن في وسع شارل الحصول على المال بوسيلة أخرى غير الالتجاء إلى برلمان جديد . وعندئذ استقر عزم جماعة كبيرة من أماجد الريف على رأسها جون بيم وجون هميدن الملك على رفع المظالم عن الأمة .

لم تقتصر شهرة البرلمان الطويل على إنجلترا وحدها وإنجا تعدتها إلى التاريخ العام ، إذ ترتب على وضعه حداً فاصلا لاستبداد ملوك إنجلترا نتائج بعيدة المدى فيا يتعلق بنمو الحريات البرلمانية في جميع أنحاء العالم. فيي الدورة الأولى لهذا المجلس الذي تملك أعضاءه الإخلاص والغضب الشديد ، ألغيت المحاكم ذات الامتيازات (غرفة النجم ، ودار القضاء الأعلى ، والسلطات القضائية المميزة لمجالس ويلز والشمال). وأكد الأعضاء في وقار أن جمع المال عن طريق الهبات أو عن طريق ضريبة السفن دون موافقة البرلمان أمر غير شرعى . ومنذ ذلك الوقت بقيت تلك الحدود التي رسمت سليمة من كل اعتداء . وهكذا ضمن البرلمان بصفة قاطعة منذ ذلك الوقت حقه في إدارة الشئون المالية ، وتوجيه سياسة الأمة عن طريق الشئون المالية . ومما لا شك فيه كذلك أنه منذ ذلك التاريخ ظلت الحقوق المدنية للرعايا مصونة من تدخل الملك التعسفي .

على أنه لم يظهر فى ذلك الوقت من الشواهد ما يؤكد أن هذه المبادئ الرئيسية ستقرر وتدرج فى الدستور . إذ كان الجو يفيض بالشائعات المزعجة . فكان يلاز م مخيلة زعماء البرلمان منظر شبح سترافورد Strafford يتقدم نحو لندن على رأس جيش من الإيرلنديين المتوحشين لكى يعيد للملكية سلطانها . ولم يكن فى استطاعة بيم وهو القوة المحركة لنشاط البرلمان أن يركن إلى الحرية الإنجليزية، طالما ظل سترافورد مطلق السراح — لذلك تقدم فرفع عليه دعوى الحيانة . ولما كانت الإدانة لا تبدو مؤكدة . فقد استبدل هذا الاتهام فى منتصف المحاكمة الحطورة بحيث لا يتوقع إنصافاً مؤكدة . فقد استبدل هذا الاتهام فى منتصف المحاكمة الحطورة بحيث لا يتوقع إنصافاً من خصومه . فإن أعضاء البرلمان الذين حكموا بإعدامه ، والرعاع الذين راحوا يزورون حول القصر الملكى فى هوايت هول Hall ، احتشدوا لمشاهدة إعدام من سموه «توم الأسودالطاغية» White Hall ، احتشدوا لمشاهدة إعدام ان هؤلاء وأولئك لم يكونوا يفكرون فى إقامة العدل إنما كانوا يحرصون على السلامة . وكان إعدام هذا الرجل الجرىء الفطن جزءاً من أحداث الحرب وإجراءاً احتياطيناً عنيفاً ، دبر لتلافى شر سياسي مستطير قدارتوقع فيه الجميع تهديداً لصالح الدولة توعلى أثر ذلك سارت الحوادث مسرعة نحو صراع مكشوف . فألزم الملك

بالموافقة على قانون لا يجيز حل البرلمان دون موافقة أعضائه ، وهنالك اندفع البرلمان بزعامة يم مؤيداً من مدينة لندن حيث كان الشعور البيوريتانى جارفاً ، فاتخذ طائفة من الإجراءات والاقتراحات ، كان القصد منها تطوير طابع الدولة . وإذ كان سخط بيم وأشياعه أكثر انصباباً على الأساقفة ؛ فقد اقترح إلغاء النظام الأسقنى من أساسه وفروعه وأيد الاقتراح التماس وقعه الكثرة من أهل المدينة ؛ وتراءى لبيم أن كنيسة بيوريتانية تحت إشراف مندوبين من أعضاء البرلمان من غير رجال الدين خير من كنيسة أرمنية ، يسيطر عليها موظفون من قبل الملك يؤيدون الاستبداد السياسي ويظاهرون نظام الطقوس الدينية . على أن البرلمان تتزعمه هذه القيادة الجريئة ذاتها لم يكن راضياً أن يدعى لنفسه حق إصلاح الكنيسة . ثم كانت الثورة المروعة التي قام بها الكاثوليك الإيرلنديون ، وكان من نتائجها قتل عدد كبير من البروتستانت ، فجعلت مشكلة سيطرة الجيش في مقدمة المسائل السياسية التي تواجه إنجلترا .

وعلى الرغم من كافة السوابق، صمم پيم على أن تعيين الضباط بالجيش الأيرلندى يجب أن يكون من حق البرلمان لا من حق الملك ؛ وأصر كذلك على أن يكون و زراء الملك « من الآن فصاعداً ممن يتمتعون بثقة البرلمان » . على أنه إذا أصبح البرلمان صاحب السلطان في مراقبة المالية والسيطرة على الكنيسة والجيش ومجلس الو زراء فقد غدا بذلك حاكما على الشعب. وهذا ما لم يكن شارل مستعداً التسليم به على الإطلاق. وفي نوبة من الجنون صمم الملك أولا على توجيه تهمة الخيانة إلى كل من الأعضاء الخمسة الذين تزعموا هجوم البرلمان وهم پيم ، وهمدن ، وهزارج Hazlerigg ، وهولز وهولز ولا على عليهم في ١٤ يناير ١٦٤٢ . وإذ قصد الملك إلى مجلس العموم «كان الطائر قد أفلت » . ولم يمض على ذلك ستة أيام حتى رأى شارل أن الحكمة تقضى عليه أن يفر كذلك من لندن التي كانت تموج بجموع الجماهير المعادية .

وفى غضون ذلك الجدل الحماسى المثير تصدعت وحدة البرلمان الطويل تصدعاً لا يرجى له إصلاح بعد أن ظل ذلك البرلمان قائماً طالما كانت القضية موضع النزاع إعادة التوازن بين البرلمان والملك . فهذا حزب الأسقفية المعتدل ينحاز إلى جانب

الملك متأثراً بالقانون الذى ألغى النظام الأسقنى فى أساسه وفروعه Root and) وتكونت الأحزاب، واشتدت الحلافات بينها عندما ظهر أن يم لم يعد ينادى بما طالب به البرلمان من قبل ، بل كان يرنو فى الواقع إلى السيادة المطلقة . وقدر يومئذ حين اندلعت نار الحرب الأهلية أن ثلاثين من مجلس اللوردات وثلاثمائة من مجلس العموم سيؤيدون دعوى البرلمان .

فأما الشعب الإنجليزى وهو صاحب تقاليد عريقة محببة إلى نفسه من الوئام الاجتماعى فإنه لم ينخرط فى صفوف المعسكرين المتخاصمين من الفرسان وذوى الرءوس المستديرة إلا فى بطء وبعد إحجام مرير . على أن الظروف التى تزود فى العادة الصراع الداخلى بالمرارة أو تطيل أمده دون داع لم تكن موجودة فى إنجلترا فلم تعاد طبقة طبقة أخرى ، ولم يتر جوع على شبع ، بل لم يضح بالبلاد إشباعاً للرغبات الراسخة لعصابات النهب والسلب من الجنود المرتزقين . ومنذ بدء الصراع إلى نهايته . كانت راية المبادئ الدستورية تخفق عالية ظاهرة للجميع ؛ كما زود أعيان الأقاليم كلا الحصمين بعناصر القيادة فمن قادة حزب البرلمان كان لوردات أعيان الأقاليم كلا الحصمين بعناصر القيادة فمن قادة حزب البرلمان كان لوردات مسيكس ومنشستر Farls of Essex Manchester واللورد فيرفا كس ومنشستر المناعر الإنسانية من هواة الرياضة الذين يبطئون فى الغضب ، تملأ نفوس أفرادها المشاعر الإنسانية من هواة الرياضة الذين يبطئون فى الغضب ، ويسرعون إلى الصفح ، استطاعت هذه الأرستقراطية أن تنتزع من الحرب أشد معومها أذًى وأن يجردوها من بعض وحشيها ؛ وإن شروط التسليم السمحة التى عدمت لأكسفورد عند تسليمها فى نهاية الحرب فى ٢٠ يونية ١٦٤٦ كانت أصلح تتويج لمثل هذا النزاع .

تلك حرب استمرت خمسة أعوام كاملة ظفر فيها فى النهاية حزب البرلمان يظاهره الأسطول والعاصمة ومدن صناعة المنسوجات والمقاطعات الشرقية مما رجح كفته فى الموارد المالية رجحاناً حاسماً . وإذا كان من شأن المال أن يجعل النصر النهائى مكفولا إلا أن أثره الكامل كان بطىء الظهور على الرغم من أن حالة الپيوريتان المعنوية لم يعتورها أى انهيار . وفي معركة ١٦٤٣ كان فريق الفرسان (حزب الملك) يفوقون خصومهم من حيث استخدام سلاح الفرسان ومن حيث توفر القيادة فى

شخص الأمير روپرت Rupert ابن أخى الملك ؛ فقد كان قائداً من قواد الفرسان الملهمين، فباتوا خطراً على خصومهم مما اضطر پيم إلى الاستعانة بالأسكتلنديين أملا فى ترجيح كفته . وهكذا يضطر قادة الحرب دائماً إلى المجازفة ؛ فإن پيم - فى حرصه على أن لا يفلت منه النصر - كان مستعداً المواجهة احمال سيطرة جيش أسكتلندى على البرلمان وجاءت معركة مارستن مور Marston Moor ) دولية ١٦٤٤) وهى أعظم مواقع الحرب ، فبر رت القرار الذى اتخذه پيم ، وذلك أن جيشاً مختاطاً من الأسكتلنديين وأهالى يوركشير وأيست أنجليا East Anglia اكتسحوا جيش الملكيين يقودهم الأمير روپرت ، وتمكنوا بذلك من ضم أقاليم الشمال لذوى الرءوس يقودهم الأمير روپرت ، وتمكنوا بذلك من ضم أقاليم الشمال لذوى الرءوس المستديرة ، وهكذا أنقذوا بضربة واحدة قضية البرلمان من الفشل الذريع .

وفي هذه المعارك التي دارت على أرض يوركشير أظهر أوليقر كرمويل لأول مرة بأعماله المجيدة كفاءته البارزة كقائد للفرسان؛ على أن الفضل في الانتصار إنما يرجع إلى الجوهر الكامن من رجاله (الحديديين)فهم مندفعون أبداً ولكنهم أيضاً رهن إشارته . واعترف البرلمان بعبقرية قائده الجديد . وبالرغم من أن كرمويل كان « مستقلا » في عقيدته ومتفقاً مع الكنيسة الإراستية Erastian إزاء المسائل المطروحة ، فقد أفسح له الزعماء البرلمانيون طريق التقدم واستمعوا لنصائحه . وهكذا أغفل أمر الحلافات الدينية مرة أخرى بغية الحصول على نصر حربي . ولو قد منيت هذه الحرب بقيادة رخوة إذاً لاستمرت سنوات عديدة ولنشرت السموم في حياة البلاد. إلا أنها بفضل ما أوتى خلفاء ييم في تسيير دفة البرلمان من الحزم والمقدرة وصلت إلى نهاية سريعة حاسمة ؛ على أنَّ الفضل في هذا النصر كان قسمة بين كرمويل والبرلمانيين في إيجاد تمويل تلك القوة من محترفي الحرب الذين توافرت لهم الرواتب الطيبة والغذاء الصالح ، وهي القوة التي عرفت باسم الجيش النموذجي الجديد الذي كسب معركة نازيي Nasby في ١٦٤٥ ، ثم أهوى بالضربات الأخيرة على الحطام المتناثر من الحزب الملكي . وتمسك المشرعون الپيوريتان بتلك القاعدة القائلة بأن الواجب الأول لحكومة الحرب هو أن تكسب الحرب. فذروا في الرياح نزعاتهم الدينية السالفة وعاونوا كرمويل في تكوين الأداة التي ساقت الملك إلى المقصلة

<sup>(</sup>۱) انظر هامش (۱) ص ۲۷۰.

وأودت بالبرلمان الطويل إلى نهاية محزنة ومحزية معاً .

ذلك لأن هذا البرلمان الذي استطاع أن يكسب الحرب قد بات عاجزاً عن تحقيق الصلح فهو قد اضطهد الملكيين بما فرض عليهم من غرامات معجزة ثم طرد الإكليروس الأنجليكان من وظائفهم ، كما حرم استخدام كتاب الصلوات الإنجليكاني وبذلك أضاع فرصة استرضاء أعدائه المهزومين . بل كان أدعى إلى العجب أن الهيورتيان المتحذلقين في مجلس العموم المظفر نفروا أنصارهم بتعصبهم الأحمق . وقد كان الفضل في انتصار ذوى الرءوس المستديرة في الحرب الأهلية للجيش النموذجي الجديد . وكانت أكثر عناصره من صغار ملاك الأراضي في المقاطعات الشرقية الذين كانوا يمتازون على غيرهم من القوى البرلمانية بسعة الصدر إزاء كافة المذاهب البروتستانية . وقد سعى البرلمان الطويل إلى حتفه بظلفه حين أخذ في اضطهاد المذاهب المختلفة ورفض مطالب الجيش العادلة في المرتبات . فهذا المجلس الذي أظهر العداء لأثمن مظاهر الحياة والحرية في الفكر البروتستاني الإنجليزي وعدم المبالاة بخدمات الجيش الذي حقق له النصر ، هذا المجلس لم يعد الوقت وهما أوليقر كرمويل ، وجون ميلتون Milton .

وفى الصراع الذى نشب وقتئذ بين البرلمان والجيش وقع حادث يصور بوضوح الحلق الإنجليزى، ذلك أن أيثًا من الجانبين لم يكن يفكر فى الاستغناء عن الملكية، بل سعى كل منهما للاستحواذ على شخص الملك ليتخذ منه أداة للمساومة وتسيير إدارة الدولة فى ظل الحكم الملكى القديم المعتاد . وفى المفاوضات الثلاثية التى دارت بين شارل والجيش والبرلمان دافع كل حزب عن بعض المبادئ التى رأى أن البلاد فى حاجة إليها، وهى إذا طبقت فى مجموعها كفيلة بوضع نموذج لسلام وطيد الأركان فى إنجلترا . فالملك يدافع عن الملكية وكتاب الصلوات الإنجليزى ، والبرلمان يذود عن القانون العام والحكومة المسئولة، والجيش يؤيد التسامح الدينى ويرجو له أن يمتد فيشمل المخالفين للعقيدة الرسمية من المذاهب البروتستانتية . ولكن شارل لم يقدر له أن يعود إلى الحكم لاعلى يد الجيش لأن الملك رفض شروطه العادلة، إذ أنه لم يكن على استعداد ليقوم بدور الملك الذى لا يحكم roi-fainéant على أساقفة دون الورب

سلطان ومذاهب لا يحكمها ضابط ، ولا على أيدى الأسكتلنديين الذين لم يتورع الملك عن طلب مساعدتهم البرسبتارية .

هنالك أخذ شارل يضرب البرلمان بالجيش ويضرب أسكتلندا بإنجلترا ، مؤملا على الدوام أن يواتيه بعض الحظ السعيد ، فيتغلب على خصومه ، وكان في مسلكه « تارة امرأة ، وتارة قسيساً ، وتارة أخرى ولداً ضالاً مدللاً لم يكتمل بعد نموه (١) ، قد سمح لكافة الفرص أن تفلت منه حتى أصبحت الحرب الأهلية الثانية سبباً مباشراً لنهايته . فلم يكن في استطاعة الجيش أن يصفح عن اتفاق شارل مع الأسكتلنديين ، ذلك الاتفاق الذي دفع بجيش دوق هاملتون Duke of Hamilton إلى الإغارة على لنكشير، وهدد بإقامة ملكية پرسبتارية في إنجلترا تؤيدها حراب الأسكتلنديين . وإذا عاد كرمويل من الشهال عقب واقعة پرستون Preston مال عقله إلى تأييد القرار الحازم الذي اتخذه الحيش وهو أن هذا « الرجل الدموي » ينبغي إبعاده . ثم أزاح كرمويل العقبات التي أقامها البرلمان في سبيله مستخدماً وسيلة التطهير الحافة التي قام بها برايد Pride ) و بذلك ساق الملك إلى ذلك المشهد الحتام أمام قصر هوايتهول ، ولكنه بذلك أعاد إلى الإنجليز ولاءهم للملكية حين أنزل شارل إذ أن سوقه إلى الموت قد أنزله منزلة الشهداء والسادة من عظماء الإنجليز وأحله تماماً من آثامه العديدة :

ولقد خابت تكهنات المتنبئين بقصر حياة الجمهورية التي أقامها قتلة الملك، فهم قد أخطأوا التقدير الصحيح للنشاط أو التنظيم الذي جاء مجرد نتيجة لحرب أحسن القادة قيادتها. فإن جميع مرافق الحكومة الإنجليزية قد اتسعت بسبب المحنة التي منيت بها البلاد كما عمت الدهشة أوربا حين رأت أن الجمهورية الجديدة لم تنل منها أو تنهك قواها هذه الحرب الأهلية التي استمرت خمسة أعوام ؛ بل إن إنجلترا لم تكن في مواردها المالية أو قوتها الحربية أقوى منها في أي وقت مضى بل ألهبتها نار الحماسة والكفاح والهجوم ، وهو شيء غريب لم يألفه المزاج العادى المشعب الإنجليزي . لقد انشغلت الجمهورية بالمعارك وإراقة الدماء ، فأخضع كرمويل كلا من أيرلندا وأسكتلندا ، كما شن حرباً عدوانية على الهولنديين أولا تم على الإسپانيين . وفتحت جمايكا ودنكرك وضمتا إلى إنجلترا . وهكذا انعقد

لإنجلترا لواء الزعامة للمرة الأولى والوحيدة بين دول أوربا العسكرية . وكتب القائد تورین عشیة معرکة الدن Dunes التی جعلت دنکرك من نصیب كرمویل، « إنى رأيت الإنجليز . إنهم أبدع جيش في حيز الإمكان (١) (يونية ١٦٥٧) . ولم يكن فى وسع أى جيش فى أوربا أن يبارى جنود أوليڤر كرمويل ذوى المعاطف الحمراء في أساليبهم وأنظمتهم وتجاربهم . وقد كانت حملاته على إيرلندا وأسكتلندا جزءاً من خطة عامة تستهدف تأمين سلطان الجمهورية الپيوريتانية في كافة أنحاء الجزائر البريطانية بحيث يعجز الكاثوليك أو أتباع أسرة استيوارت عن قابالنظام الجمهوري. وفي معركة قصيرة قاسية ( أغسطس إلى أكتوبر ١٦٤٩ ) استطاع كرمويل أن يسجل اسمه بحروف من الدم في حوليات أيرلندا . فقد أراد كما أراد من قبل سترافورد Strafford وجيمس الأول وإليصابات أن يجعل من الأيرلنديين شعباً إنجليزيباً پروتستانتيًّا . على أنه و إن كان قد ماثلهم فيما انتهوا إليه من فشل ، إلاأن نتائج فشله كانت أبلغ ضرراً إذا قيست بعظمته وسعة إدراكه . فلم يسفر استعمار كرمويل لأيرلندا إلّا عن مزيد من الأضرار ؛ فهؤلاء أهل أيرلندا - وقد أجلوا عن ديارهم ليخلوها للجنود والمضاربين في الأراضي من الإنجليز ــ لِحأوا إلى المستنقعات الموحشةُ فى كونوت Connaught ، حيث توجد سلالتهم إلى اليوم . وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في تلك البقاع المزدحمة، فهي ما زالت تمثل صورة من الشقاء المادي لا نظير له في أي بقعة أخرى من الجزائر البريطانية ؛ على أن استعمار كرمويل قد غرس المقت في نفوس المواطنين الأيرلنديين للعقيدة البر وتستانتية التي كان يرغب فى نشرها بينهم وقد أدى ذلك إلى مذابح دروجدا Drogheda ووكسفورد Wexford ودفعت إلى هجرة الألوف من الأسر الكلتية البسيطة لتخلى الطريق لأرستقراطية أجنبية من الملاك ؛ وهذه الوحدة البرلمانية القصيرة الأجل أفسحت للأيرلنديين البر وتستانت ثلاثين مقعداً في البرلمان الإنجليزي لم يكن من شأنها أن تعرض شيئاً من هذه الآثام.

وكذلك كان الخضوع العسكرى الذى فرض على أسكتلندا عام ١٦٥٢ ناشئاً عن ظروف الحرب الأهلية في إنجلترا . حقاً إن الأسكتلنديين قد صمدوا في رفضهم

كتاب لود للصلوات إلا أنهم لم يميلوا إلى جانب المنشقين الذين أعدموا الملك الأسكتلندى. فرحبوا بشارل الثانى وتوجوه فى سكون Scone ملكاً على أسكتلندا. ثم ألزموا ذلك الشاب المترف الذكى وهو أكثر الراغبين عن ديهم إباءً ومراوغة بالولاء لحلفهم وتقاليدهم الموقرة. ولكن كرمويل فى معركتى دنبار Dunbar بالولاء لحلفهم وتقاليدهم الموقرة. ولكن كرمويل فى معركتى دنبار Worcester وورسستر ععاونة أولئك البرسبتاريين المتجهمين (٣ سبتمر ١٦٥٠ – سبتمبر ١٦٥١).

هنالك تجرعت أسكتلندا نصيبها من دواء كرمويل ، وهو إن كان أقل عنفاً من النصيب الذي خص أيرلندا إلا أنه خلف مع ذلك مذاقاً مرًّا . كان كرمويل من أكبر أنصار الوحدة \_ وآية ذلك أن أصبحت إنجلترا أو أسكتلندا وأيرلندا للمرة الأولى تحت حكمه في ظل برلمان واحد . وقد كان حدثاً جديداً منذراً بالويل عندما استوى حامى حمى الجمهورية أمام العالم سلطاناً لا يحكم على إنجلترا وحدها بل على بريطانيا العظمى بأسرها . ولكن اتحاداً قد عمد بدم العنف لا يمكن أن يقدر له البقاء . وهكذا انهار الصرح الذي شاده كرمويل قبل أن تستطيع السياسة المدنية تخفيف حدة الغزو الحربي . فلم تكد الملكية أن تعود حتى عادت البرلمانات القديمة سيرتها من جديد في دبلن وإدنبرة وعادت الأحقاد القديمة تتابع سيرها الذي لا يرجى من ورائه خير وأبطأت حركة الوحدة الحقيقية حتى في الجهات التي لم يكن الدين فيها عائقاً. وفي كل مكان وقف الكاثوليك والبروتستانت وجهاً لوجه ظلت الهوة المظلمة قائمة وانقضى سبعة وأربعون عاماً قبل أن يتفق الإسكتلنديون والإنجليز على أن يتفقوا ؛ أما أيرلندا فكان عليها أن تنتظر حتى عام ١٩٢١ بعد أن اجتازت هزات الحرب العالمية لكي تصل إنجلترا وأيرلندا الكاثوليكية ، بصعوبة ، إلى اتفاق على الاختلاف ، على الأقل بالنسبة إلى ذلك الوقت وإرلندا الكاثوليكية على الانفصال.

أما فيما وراء بحر الشمال فقد كانت تقوم الجمهورية الهولندية ، وتربطها بقتلة الملك من الإنجليز صلات تقوم على التشابه فى نظام الحكم الديمقراطى والحرص المشترك فى الدفاع عن المذهب البروتستانتي حتى باتت فكرة التحالف بين الإنجليز والهولنديين فى شكل من أشكال الاتحاد السياسى أمراً طبيعياً بحيث أصبح بالفعل

موضوع المفاوضة بين الطرفين ؛ ولكن الهولنديين كانوا ينافسون الإنجليز في البحر ، وينافسونهم التجارة . ومنذ أن زوجوا رئيس جمهوريتهم الأخير وليم أورنج William of Orange (المتوفى ١٦٥٠) من مارى كبرى بنات ملك إنجلترا أصبحوا على العموم على صلات ودية بتلك الأسرة التي كانت مبعث الحوف لقتلة الملك. ولم يلبث كلاالشعبين، رغم ما ربط بينهما من وشائج كثيرة، أن باعدت بينهما الفرقة كما تباعد العاصفة الهوجاء بين السفن. وقد عم تجار أمستردام السخط حين علموا بإصدار برلمان إنجلترا قانون الملاحة في ١٦٥١ الذي يقضى بألا تحمل السلع الإنجليزية على سفن أجنبية ؛ وكان الهدف المباشر من ذلك منع الهولنديين من نقل التجارة . ولم يكن شعور الإنجليز أحسن من ذلك حيث كان ُينظر إلى الأراضي المنخفضة على أنها وكر للمؤامرات وللخطرين من الفرسان . وإلى كلما ذكر من أسباب العداوة زادت الغيرة ثم التنافس بين قهتين بحريتين متعادلتين في البحار الداخلية فازدادت العلاقات بينهما خطورة حتى أدت إلى حالة تجعل اشتعال نار الحرب متوقعاً لأتفه حادث . من ذلك أن امتناع الهولنديين من أداء التحية للعلم البريطاني كان نذيراً بصراع بحرى عنيف بين أسطولين عظيمين يقودهما أمهر رجال البحر، أصاب فيها كل من ترمب Tromp وبليك Blake حظوظاً متوالية من النجاح والفشل. على حين أصيبت الأراضي المنخفضة في تجارتها الخارجية الواسعة الانتشار بخسائر متفاوتة \_ ومنذ الحرب الأولى من الحروب الثلاث التي قامت بين إنجلترا وهولندا أخذت الأراضي المنخفضة تنهار كقوة عالمية . ولم يكد كرمويل ينهي تلك الحرب بمعاهدة ١٦٥٤ حتى مضى في طريقه بالتدريج إلى تلمس الملابسات الدبلوماسية الأكثر مواتاة لضمير اليروتستانت. وفي النهاية اتحد مع السويد وفرنسا واستأنف بذلك النزاع التقليدي مع إسپانيا الكاثوليكية .

وقد أخذ على كرمويل أنه ألقى بثقل إنجلترا وقوتها العسكرية والبحرية فى كفة النضال ضدإسيانيا وكان عليه فى نظر القادة أن يحذر تفوق فرنسا الذى آذن بالظهور ويعمل مع كبح جماحه ؛ إلا أنه لم يفعل ذلك . وفى تلك الآونة الفريدة التى توافرت فيها لإنجلترا القوة الحقيقية وجهت قوتها تلك توجيها خاطئاً ؛ ولكن الحكمة لا تدرك بسهولة إلا بعد أن يقع الحادث . فى ذلك الوقت كان يمكن أن يقال الشيء الكثير

للدفاع لا عن التحالف مع دولة لو تركت معادية لاستطاعت بتأييدها للملك المنفى أن تكون مصدر أذى ، هى دولة عرفت فى سياستها الخارجية التقليدية بالانحياز لجانب البروتستانت . يضاف إلى ذلك أن أطماع لويس الرابع عشر الحطيرة لم تكن قد ظهرت بعد . ولو قد عاش كرمويل عقداً من سنوات أخر لر بما وقف وقفة البطل المدافع عن الحريات البروتستانتية فى أوربا ضد التعصب العدوانى لفرنسا الكاثوليكية (ولسبق ذلك وليم الثالث فى الدور الذى قدر له) .

على أن ثمة جانباً واحداً من سياسة كرمويل الحارجية تمشى مع المصالح الدائمة لبريطانيا ، وهو التحالف الإنجليزى البرتغالى الذى بدأ منذ سنة ١٦٥٤ والذى أتاح للأسطول الإنجليزى استخدام ثغر لشبونة البديع . فقد كانت لشبونة مفتاح البحر المتوسط وفيها كانت الأساطيل الإنجليزية ترمم ويعاد شحنها بالمؤن ؛ وأمنت بذلك الدفاع عن جبل طارق ، ومكنت إنجلترا قبل عهد البخار أن تحتل مكانتها كإحدى قوى البحر المتوسط ، وكم أبدى الأسطول البريطاني من شجاعة في مستهل هذا الدور حين مضى أسطول بليك يطارد الأمير رو پرت وجماعته ومر بتسكانيا والبابوية مطالباً إياهما بالمتعويضات ، وضرب تونس بالقنابل ، ورفع العلم البريطاني فوق مياه مالطة والبندقية وطولون ومرسيليا ! وهكذا قبل أن تظهر بوقت طويل حاجة بريطانيا إلى هذه السلسلة الممتدة من القواعد البحرية على طول الطريق البحري إلى الهند أظهر بليك بطل البحار في عهد الجمهورية الذي لا تزال صورته ماثلة في كلية وادهام بليك بطل البحار في عهد الجمهورية الذي لا تزال صورته ماثلة في كلية وادهام هذا العمل الحطير .

ولئن كان عهد الجمهورية والدكتاتورية قد زخر بالمناقشات السياسية والتجارب الدستورية ، إلا أنه ينبغى اعتباره فترة فراغ فى تاريخ الشعب الإنجليزى الداخلى أكثر منه مساهمة فى تقدمه ، ذلك لأن الأعمال التى بدئ بها أو التى تمت فى عهد الحكومة غير الملكية لم تعمر بعد ذلك . ولم يكن فى استطاعة أوليقر – كما قيل حقاً – أن يحكم بالبرلمان أو بدونه . فقد استحال عليه بحكم طبيعته أن يكون من عشاق الحرية أو حاكماً دستورياً ، واضطره عنف الأحداث الثورية إلى حكم البلاد حكماً عسكرياً ، وهو حكم لم تكن له جذور من رضى الشعب . ولو قد البلاد حكماً عسكرياً ، وهو حكم لم تكن له جذور من رضى الشعب . ولو قد

استفتى الشعب في حرية في أي وقت بعد إعدام شارل الأول إذاً لأعاد الملكية إلى إنجلترا . لكن كرمويل لم يكن في وسعه أن يسمح بمثل هذه الحرية . لقد كان ثمة أمور جوهرية لم يقبل فيها مناقشة خشية المجازفة بانهيار كيان الدولة كله ؛ نذكر منها على سبيل المثال مركزه وتسامحه إزاء اتباع المذاهب البر وتستانتية المنشقة ، وعليهم كانت تعتمد قوته! ولكن هذه الأمور بالذات كانت مما يرغب بكل برلماني في مناقشتها . ولو قد وضع كرمويل التاج على رأسه كما أراد غالبية أعضاء مجلسه من المدنيين وعدد كبير من معتنقي المذهب البرستباري في لندن إذاً لاستقام هذا الوضع المليء بالشذوذ والارتباكات واتخذ شكلا قانونياً يجعله مقبولا في نظر رجال القانون \_ ولكن النظام الجمهوري حتى بعد أن توجته الانتصارات في البحر والبر ظل في نظر شعب عاطفي محافظ كالشعب الإنجليزي أشد غموضاً وأكثر إزعاجاً من الملكية القديمة . على أن أوليڤر وإن كان قد بعثمجملساً وهميًّا للوردات فإنه قد نفر من طقوس التتويج التقليدية ، وقد يكون ذلك بدافع من كبريائه وقد يكون عملا أملته الحكمة أو إحساس دقيق بسلامة الأشياء . وهكذا مات ذلك الرجل العظيم حامياً حمى الجمهورية ، مخلفاً أخلد ذكرى لحكمه البيوريتاني ، وهو بغض الشعب الإنجليزي للجيوش الدائمة باعتبارها عدواناً على الحريات المدنية وهو أمر تميز به الشعب الإنجليزي منذ زمن بعيد ولا زال ماثلا في القاعدة الدستورية التي تجرى بأن الجيش لا يقوم إلا على أساس الإنفاق عليه من عام لآخر .

إن السنوات الأخيرة من حكم أوليڤر قد سادتها مرارة البغضاء من جانب الإنجليز وقد قسمت إنجلترا إلى أحد عشر قسداً خضع كل منها لضابط محلى كبير . ولم يقتصر واجبه على حفظ النظام بل كان عليه أيضاً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . ولم تنس البلاد سريعاً، كما لم تصفح عن أعمال البغى الصغيرة التي ارتكبها أولئك الطغاة من الييوريتان ، (ومنهم كثيرون عرفوا بوضاعة الأصل وسوء التربية) الذين قضوا على ما كان يهواه الناس من رياضة وأثقلوا كاهل نبلاء الريف بالمغارم الجديدة . وقبل أن يلفظ أوليڤر كرمويل آخر أنفاسه بوقت طويل كان الشعب الإنجليزي المؤثر للمتعة يصبو للخلاص من تلك القبضة الرهيبة التي والورع .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- S.R. Gardiner: History of England. (1875)
- G.M. Trevelyan: England under the Stuarts. (1904)
- W.H. Hutton: William Laud. (1895)
- Lady Burghclere : Earl of Strafford.
- Lives of Oliver Cromwell: C.H. Firth, (1900). John Morley, (1900). John Buchan, (1934)
- T. Carlyle: Oliver Cromwell (1845-1846)
- T. Carlyle: Historical Sketches Ed. Alexander Carlyle. (1898)
- C.E. Wade: John Pym. (1912)
- W. Notestein: The Winning of the Initiative by the House of Commons (Proc. Brit. Ac.,) (1918)

## الفصل العشرون زعامة فرنسا

لويس الرابع عشر - طابع إمبراطوريته - سياسة كولبير - المشروعات البحرية لا تجتذب فرنسا كثيراً. تنسيق جزئى الشرائع فى فرنسا - كبت الحريات - المحالفة الفرنسية الإنجليزية - حدود فرنسا الشرقية . حرب الاستحقاق - المحالفة الثلاثية - معاهدة دوڤر - معاهدة نيمجن Nimuegen فرنسا الشرقية . حرب الاستحقاق - المحالفة الثلاثية - معاهدة دوڤر - معاهدة نيمجن المحالا - إلغاء ١٩٧٨ - لويس فى ذروة سلطانه - شارل الثانى ولويس - اعتلاء جيمس الثانى عرش إنجلترا - إلغاء مرسوم نانت Nantes - الثورة الإنجليزية ١٩٨٨ - انتصار وليم الثالث وسوء تقدير لويس - ميزات إنجلترا - حرب حلف أو جزبورج Augsburg .

كانت أوتقراطية لويس الرابع عشر التي تعكس حمية الشعور القوى الصاعد في فرنسا الحقيقة المسيطرة على تاريخ أوربا منذ أن انفرد الملك بالسلطان عام ١٦٦١ حتى موته ١٧١٥ . وكما أن أسرة التيودور قد جلبت السلام لإنجلترا عقب الاضطرابات التي أثارتها حرب أهلية طويلة مما دعا إلى زيادة الترحيب بها كذلك كان حكم لويس الرابع عشر المديد بداية عهد أمان لفرنسا من الغزو الخارجي ، وخلاصها من أخطر أنواع الفوضي الداخلية التي استمرت حتى وقوع الثورة الكبرى ١٧٨٩ . فلم يعد سلطان التاج يتحداه النبلاء الثائرون يتزعمهم ملك الشورة الكبرى ١٧٨٩ . فلم يعد سلطان التاج يتحداه النبلاء الثائرون يتزعمهم ملك فرنسا لايزالون يحتفظون ببعض الإعفاءات المالية التي ميزتهم عن العامة والفلاحين ، فرنسا لايزالون يحتفظون ببعض الإعفاءات المالية التي ميزتهم عن العامة والفلاحين ، فقد قلمت أظفارهم ، وجردوا من سلطانهم الفخم ، واجتذبهم البلاط غم شدهم في جو قرساى البيزنطي كما فقدوا اتصالهم بالشئون المحلية ، وهووً اللى مستوى ندماء الملك في البيزنطي كما فقدوا اتصالهم بالشئون المحلية ، وهووً الملى مستوى ندماء الملك في تآمرهم وتفاهتهم وعبوديتهم .

كان لويس أول ملك فرنسي جعل من الملكية مهنة جدية . فقرر منذ الوهلة الأولى ألا يدع وزيراً أو صاحب حظوة يوجه شئون الدولة العليا . فقد كانت الملكية في اعتباره مهنة بلغت من السدو والنبل والمتعة «حرفة عظيمة نبيلة فاخرة » بحيث لا يمكن أن يقاسمه فيها أحد ؟ فهي وظيفة إلهية ، ائتمنته العناية الإلهية

نائباً لها ، استحق بما اختص به أن يكون جديراً بالرسالة الشريفة . كانت له عين نافذة ومظهر فخم وكياسة في مجال النشاط ، وجمع إلى هذا كله عادة ثابتة من الجد والمثابرة وذاكرة قوية وقدرة على استخدام قرائح الرجال الأكفاء ، وعلى الرغم من قوة عواطفه البهيمية كان يعمل ست ساعات من كل يوم ؛ ولم يسمح على الإطلاق لمسائل الحب أن تتدخل في شئون الدولة العامة . فكان الواجب يأتى دائماً في المقدمة ، الواجب كما يفهمه بمعناه الواسع ؛ كالعمل في سبيل تحقيق الغايات العظيمة المؤدية إلى عظمة فرنسا وشهرة عاهلها ؛ إذ أن الأمرين شيء واحد : « فحين يضع الملك الدولة نصب عينيه فإنه يعمل لنفسه » بذلك وصي البنه . وهكذا كان من النادر أن يرى لويس وقد لاحت الابتسامة على وجهه الرزين الذي لوحته آثار الجدري تحت شعره الطويل المستعار ، حين تحدث خصمه سان سيمون St. Simon الذي شهد سنواته الأخيرة المتداعية عن « القلب خصمه سان الميمون الفلاق ولم يحبه أحد » فإنما مرجع ذلك أن لويس الرابع عشر كان الملك المحترف الذي لم يلحقه يوماً بصيص من المرح أو نغمة من المعموض ، وإنما مضي في جد ورزانة وتحفظ وأنانية يحمل على كاهله القوى المكتهي ذاتيًا أعباء الدولة الجسام .

ويقابل هذا الشعور الحازم بالواجبات العامة أوجه القصور في مزاجه وقد كلفته غالياً . فكثيراً ما اعترته نوبات من العجلة السريعة والكبرياء الممزوج بالغرور فقضت على أحكم الحطط المدبرة ؛ وهذا العاهل الذي بدأ أحياناً آية في التدبير الهادئ وبعد الروية ، تجده أحياناً أخرى وقد اندفع في عمله تحركه عوامل عنيفة من الحسد أو الجشع أو الاحتقار . وقد كتب لصالح ولده معلقاً على معاركه الحربية الأولى : «إن سلطاني الطبيعي وشبابي المتدفق ورغبتي الجارفة في رفع صيتي كل أولئك قد ملأني شعوراً قويتًا بالعجلة » . وهوقد تحرق شغفاً إلى مجاراة قواد عصره العظام . فيا قاموا به من جلائل الأعمال : «بل ربما إلى تخطى بعض المشروعات التي اعتبروها غير قابلة للتحقيق ولقد كانت لكسمبورج Ghent ونامو رramour ومونز Mons ، وغنت Ghent وبروكسل ماثلة أمامي على الدوام » . ولم تخفف تقدم سنه المتقدمة من حدته . فقد استمر

حتى النهاية يتعشق العظمة ويمقت البروتستانت ، وهي أهواء وإن مجدها مواطنوه تمجيداً كبيراً . أقحمت فرنسا في حرب مضنية دامت أربعين عاماً ؛ فقادتها بذلك إلى الحراب وكلفت البشرية غالياً .

وكانت ملكية لويس الرابع عشر باتساعها وأبهتها وقوتها المنظمة شيئاً جديداً على أورباً . حقًّا إن إمىراطورية شارل الجامس كانت أكثر منها اتساعاً ولكنها كانت دونها اندماجاً وكفاءة ودونها قدرة على إثارة خيال العالم. وفي فرنسا ـ على عهد لويس - وجدت القومية أكمل تعبير عن نفسها دون أن تخفف من حدتها منظمات عالمية أو تعوقها مشكلات عنصرية ، ووجدت الملكية، كفن،أعظم مثلها البراقة ، ووجدت الإدارة كقوة موجهة ومدبرة مثالها الأول الحقيقي في أوسع صوره . ويدين الملك خاصة فى تحقيق هذا لجهود وزراء تلقوا تدريبهم فى عهد سابق . وكانت الفترة الأولى من حكمه عصر عظماء العاملين في شئون الدولة . فلمع اسم هيوج دى ليون Hugues de Lionne (١٦٧١-١٦٦٣) في الدبلوماسية واسم كولبير ( ١٦٦٩ ــ ١٦٨٣) في الصناعة والتجارة والتنظمات البحرية ، واسم لوتلييه Le Tellier وابنه لوڤوا Louvois (١٦٩١-١٦٧٧) في الحربية ؛ ولم يكن هؤلاء عمالا قادرين مهرة فحسب، بل كانوا ذوى جمية للابتكار والتحسين، آفانطبعت آثار ذكائهم على أنظمة الدولة . ولم يكن لويس ذاته في حبه للتملق المتصل خبيراً بأقدار الرجال . فلما زال جيل العمالقة الأول خلف من يعدهم خلف من الموظفين أصغر شأناً وأحط معدناً . إنه الانتقام الإلهي من الحكم الاستبدادي في كل زمان ومكان حين تعوزه نسمات الحرية المنعشة ؛ فيتوقف إن آجلا أو عاجلا عن الإفادة من أجل خدمات الرجال المصلحين وأعلاهم قدراً.

كان كولبير أحد رجال الدولة الذين ازدانت بهم السنوات الأولى من حكم لويس الرابع عشر ، وهو شخصية لا مثيل لها فى المرتبة والامتياز . فكان هذا الوطنى البارد الطبع الحازم الذى لا يشرب غير الماء القراح بما اتصف به من همة شاملة عظيمة وإدراك للتفاصيل ومقدرة على التغلب على الصعاب وإنجاز للأمور يعدل مجلس وزراء بأكمله من الرجال العاديين . وقال عنه جوسران يعدل مجلس هران قبل كولبير أن أحداً قد أدرك بوضوح قيمة البحرية

والتجارة والمستعمرات والمالية السليمة ، وأهمية تحسين وسائل المواصلات بالطرق البرية والأنهار والقنوات ». فأعلن لنبلاء فرساى التافهين الغارقين فى اللهو المبدأ القائل بأن عظمة البلاد إنما تتوقف على ثروتها وأن ثروتها تتوقف على العمل . ومن أبرز مقومات شهرته أنه خلال حياته الطويلة العاملة أخذ يبشر فى إصرار وشجاعة بحقيقة لم تمل إليها قلوب الناس وقتئذ وهى أن قوة الأمة لا تقوم بالأزياء البراقة التي يرتديها الجند وإنما تقوم بالصناعة والتجارة والزراعة والحدمات التي تؤديها بحق تلك الطبقات من المجتمع التي كان ينظر إليها على العموم عندئذ باستخفاف وازدراء .

ولسوء الطالع كان كولبير يعمل متأثراً بنظرية خاطئة شاعت فى ذلك العهد وهى أنه لا يمكن الوصول إلى ثراء بلد ما إلاعن طريق إعواز بلد آخر . فهو لم يكن يرى فى التجارة الدولية تبادلا للسلع والمنافع يعود بالحير على كل من الجانبين ، بل رآها معركة للحصول على المال ، ربح دولة أفيها خسارة للأخرى . ولماكان قد قدر أن عشرين ألف سفينة تكفى لنقل تجارة غرب أوربا ، وأن كلا من فرنسا وإنجلترا وهولندا تسهم بدرجات متفاوتة فى تقديم هذه السفن ، فقد توصل إلى النتيجة التالية : وهى أنه لا يمكن لتجارة فرنسا أن تتسع إلا عن طريق إضعاف أساطيل كل من منافستها التجاريتين . ومن العجيب حقاً أن رجلا تميز بمقدرته أساطيل كل من منافستها التجاريتين . ومن العجيب حقاً أن رجلا تميز بمقدرته النافذة يقع فريسة لتصور صبيانى فيفترض أن ثروة أوربا محدودة أو أن قوامها من الذهب . ونتيجة لفلسفته هذه الخاطئة فى التجارة وقعت الكارثة حين انساق من الذهب . ونتيجة لفلسفته هذه الحاطئة أى التجارة وقعت الكارثة حين انساق كولبير إلى تقديم تأييده فى الحرب الهولندية التي تسببت بدورها فى مشاحنات أخرى مما أدى إلى هدم صرح الرفاهية التجارية الذى كان تشييده هدف حياته أخرى مما أدى إلى هدم صرح الرفاهية التجارية الذى كان تشييده هدف حياته الأساسي .

ومما يؤثر للويس الرابع عشر أنه ظل يؤيد ذلك الإدارى الجاف المدبر حتى مماته عام ١٦٨٣، ذلك الوزير الذى شبهته مدام دى سفينييه de Sévigné بثباته وبروده فى سبيل الوصول إلى هدفه بالنجم الشمالى . ولكن غيرة كولبير الوطنية كانت أمراً لاسبيل إلى إنكاره . إذ كان هدفه ألا يستخدم العالم أجمع فى سبيل مجد فرنسا وملكها .

وقد تركت الوسائل التي استخدمها كولبير في تنفيذ سياسته الواسعة آثاراً عظيمة في عصره كما انطبعت عميقة في صميم الحياة في فرنسا ، كان كولبير مفتوناً بنزعة الإنسان الكامل نحو التنظيم . ولم يفلت شيء من نظرته اليقظة النافذة حتى الفنون والآداب والصناعة والتجارة . وقد تزايدت المكوس التي فرضها على التجارة إلى درجة عطلتها في النهاية . وكانت تنظياته من الدقة بحيث قضت على مصادر شملت كل نواحي الصناعة . وقد امتدت يده الصارمة إلى أبعد مدى حتى تناولت أبعد ممتلكات التاج . فمن العبثأن يشد المستعمرون الفرنسيون رحالهم عبر المحيط الأطلسي إلى كندا ، أو يضربوا في الطريق العاصف حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الغابات الاستوائية في مدغشقر ليفلتوا من كولبير ؛ إذ وضعت على شواطئ السين مجموعة معقدة من القوانين لتنظم الحياة في المستعمرات الملكية فرددت في هذا التيه التفاوت القائم في فرنسا الإقطاعية . وعلى حين كان مستعمرو نيو إنجلند يتنسمون عبير الحرية ، كان المجتمع في المستعمرات الفرنسية مضيقاً عليه الحناق وخاضعاً لرقابة كل من الكنيسة الممعنة في كثلكتها والملكية المطلقة. وقد بلغ من قلة إدراك كولبير لقيمة الحرية في تنمية الاستعمار ،أنه كان يلزم الأهالي والمستعمرين على حد سواء ، حتى في مدغشقر بأن يسووا منازعاتهم وفق ما جرى به العرف في ڀاريس.

وعلى الرغم من هذه العقبات فإن كوابير قد أمد حركة الاستعمار بحافز قوى ، وإن فرنسا لتدين إلى حدكبير لهمته وإرادته بما كانت تمتلكه عند بداية القرن الثامن عشر من مستعمرات في أمريكا الشهالية ، ومصائد للأسهاك في نيوفوندلاند ، ومزارع في جزر الهند الغربية وفي مدغشقر ومحطات تجارية في الهند . كان ذلك كله إرثا مجيداً لم يقدر حق قدره ، ولم يدافع عنه كما كان ينبغي . ولو أن الفرنسيين قد واصلوا – بحافز من روح كولبير – تأسيس الترسانات في فرنسا لكان من المحتمل أن العلم المثلث الألوان لا يزال يرفرف اليوم على قلعة كويبك وأن تبقى بعض أجزاء الهند على الأقل ضمن ممتلكات الجمهورية الفرنسية .

كانت مفاسد النظام المالى عميقة الجذور فى فرنسا بحيث تعذر إزالتها حتى على هذا الوزير الكفء . فاضطر كولبير أن يقبل أسلوباً من الضرائب من شأنه

التفرقة بين أقاليم فرنسا وإعفاء النبلاء من الضرائب، والاحتفاظ بذلك النظام الفاسد، نظام تلزيم الضرائب وبيع وظائف الحكومة مما شجع على اختلاس أموال الدولة. وهكذا بينما أدت الإدارة الصالحة إلى ازدياد موارد التاج زيادة عظيمة، فإن طريقة جبايتها قد بددت كثيراً من أموال الدولة، كما وقع العبء الأكبر في تقديرها على أقل الطبقات قدرة على احتمالها وبذلك كان تاريخ الجهود التي بذلها كولبير لجمع الأموال اللازمة لحروب سيده فصلا مظلماً من البؤس والتعسف، ويمثل نقيضاً ضارخاً لتألق قرساى واستهتارها. فبينما كان النبلاء منغمسين في حفلات الصيد والرقص والمقامرة كانت الكلاب المتعطشة للدماء نتعقب المخلوقات التعسة التي تهرب الملح، كما كان مئات من جامعي الضرائب من لا حول لهم ولا قوة يزج بهم في السجون لفشلهم في إلزام فقراء الفلاحين بدفع المقدار المعين عليهم من ضريبة العقار، وعجز كولبير عن مقاومة المصدر الأساسي لهذه الشرور؛ فلا أقل من ثورة تقضى بإدخال مبدأ المساواة في مالية فرنسا.

وإن الحكمة التى نستخلصها من عهد كولبير أنه لا يمكن دفع شعب من الشعوب فى طريق لا يرغب فى اتباعه : فقد قنع الفرنسى بما كسب من أهلية متواضعة فى داخل بلاده وكره البحر وخشيته ، ولم يحفل بالمخاطرة بثروته فى مشروعات غير موثوق بها فى أطراف العالم ، لهذا باء بالفشل حلم كولبير بإمبراطورية بحرية عظيمة وتجارة عالمية تقوم بها شركات مساهمة . كان كولبير يأمل فى أن تصبح مصر تابعة لفرنسا ، وفى حفر قناة فى برزخ السويس ، وامتلاك سلسلة من القواعد البحرية على الطريق البحرى للهند والشرق الأقصى ، سابقاً بذلك فى الواقع نفس السياسة التى اتبعتها إنجلترا بعد ذلك بنجاح ، كما كان يأمل فى ضم مستعمرات مأهولة بالسكان ومرضى عنها من الشعب ، على أن بنى وطنه لم يشاركوه تلك الحماسة ؛ فلم تلق دعوته للمغامرات البحرية آذانا صاغية . وتركز اهمام مزعجة للغاية . ولم تكن مقتضيات ومشاكل الدفاع غير كافية ؛ وكذلك إغراء المعارك الحربية الصيفية على المسرح التقليدي للحروب فى أوربا ، حيث تقاتل عظماء القواد خلال العصور ، وحيث كان الظفر بالحجد الحقيقي دائماً .

ثمة مظهر آخر لما استحدثه إقدام كولبير ، يتضح فى محاولته تنظيم القانون الفرنسى فأصدر « قوانين لويس » وهى مجموعة من الشرائع المحكمة الوضع تناولت الإجراءات المدنية والجنائية ، والتجارة والبحرية ، وزنوج المستعمرات على اليهود السود ) على أنها نظراً لتمسكها بعقوبة التعذيب ، وتحريم المستعمرات على اليهود والبروتستانت ، لا تعتبر من المعالم الإنسانية فى العالم . على أن تشريع ذلك العصر له أهميته ، ليس فقط باعتباره أول خطوة هامة نحو وحدة فرنسا التشريعية التى تحققت بعد ذلك تحت حكم ناپليون ، بل أيضاً لأنه وضع الخطوط الرئيسية التى لا تزال الإجراءات فى محاكم فرنسا تسير بمقتضاها ولم ينجح كولبير فى جمع الشرائع الفرنسية كلها فى دستور واحد ، وإنما ظلت تغلب على المجتمع حتى وقوع الثورة ونسا فيا أورثه إياها فكرة جمع الشرائع كما خلف بعض الأجزاء الهامة المتناثرة ، فرنسا ما يمكن تأليف تلك المجموعة حين يحين الوقت لذلك .

ولم تدع الروح القومية العسكرية والدينية العنيفة التى سيطرت على فرنسا في عهد لويس الرابع عشر مجالا للحرية الشخصية . فأخمدت الرقابة الصارمة حرية الصحافة ، وحصنت البلاد حتى لا تسرى إليها عدوى المطبوعات الحولندية والإنجليزية المهلكة . وعرضت كتابة الرسائل حياة أفراد وأطرافهم للخطر – ولم يسمح بأى شيء من شأنه إزعاج الحاكم كتلك المقالات اللاذعة التى صدرت في عهد مزران ، أو تلك الاحتجاجات المنظمة التى تقدم بها برلمان پاريس أيام الفروند . حقيًا لقد أفلت هزليات موليير من الرقابة . وقد عوضت فيها حصافة الكاتب المسرحي عن طبيعة أفكاره المنافية للروح المسيحية . ولكن استبعد في صرامة كل ما حمل نقداً للملكية أو تشكيكاً في الكنيسة . وإنه لمما يحط بدرجة خطيرة من عظمة لويس الرابع عشر . على الرغم من إعلانه المتكرر عن رعايته لرجال الأدب . أنه لم يحرك ساكناً للحد من وطأة نظام جعل من المستحيل على ديكارت ، أعظم مفكري عصره ، أن ينشر في موطنه الأصلي أينًا من المستحيل أعلنت عن ميلاد عهد جديد في الفلسفة الأوربية .

وقد وضح تماماً أن نفوذ فرنسا قد سما سموًّا عظيماً نتيجة للتفكك السياسي

في كل من ألمانيا وإيطاليا ، وتداعي قوة إسپانيا ، وموقف الملكية العائدة في النجلترا . واستطاع لويس في الفترة بين ١٦٦١ ، ١٦٨٥ أن يعتمد غالباً على صداقة إنجلترا . فكانت أسرة ستيوارت فرنسية بعض الشيء ، فشارل كان حفيد هنري الرابع ، وكانت أخته هنرييت Henriette (مدام ، Madame) متزوجة من دوق أورليان الذي كان أخاً للويس الرابع عشر . هكذا كان كل شيء يجذبهم إلى فرنسا : الدم الفرنسي ، والضيافة الفرنسية أثناء المنفي ، والأبهة الفرنسية ، والأتواطية الفرنسية ، والأبهة الفرنسية ، سحر العقيدة الكاثوليكية لملك فرنساوهي العقيدة التي تحول إليها شارل سراً ، وأخوه جيمس علناً ؛ لذلك كانت صداقة فرنسا عظيمة الأهمية بالنسبة لشارل ، وبحيمس خليفته بدرجة عظيمة . فقد كانا يأملان بمساعدة فرنسا توفير التسامح الديني للعقيدة الكاثوليكية القديمة ، وقد ينالان لها في النهاية السيطرة ، كما أنهما باستخدام الموارد الفرنسية — الملاذ الأخير — قد يتمكنان من الدفاع عن امتيازات البيت المالك إذا تعرض التاج من جديد لتحد شديد . ومن ثم كانت إنجلترا في عهد الملكين الأخيرين من أسرة ستيوارت — فها عدا فترة قصيرة — موالية لفرنسا .

وفى تقدير العوامل التى أدت إلى تفوق لويس الرابع عشر وسيطرته ، يمثل الاتفاق الإنجليزى الفرنسى الذى ساد خلال النصف الأول من حكمه مكانة عظيمة الأهمية . فقد أدركت المدن الإنجليزية وهى وإن كانت پروتستانتية تماماً إلا أنها منغمسة فى التجارة ، أدركتأن الحاجة الملحة فى ذلك الوقت تدعوها إلى إضعاف هولندا أكثر مما تدعوها إلى مقاتلة دولة كانت تعدل هولندا فى كره الإنجليز لها — إلا أنها أضعف من هولندا فى البحار . كما لم تكن قد أصبحت بعد منافساً خطيراً لها فى أسواق العالم الجديد . وكان الشعور فى لندن تجاه الهولنديين خليطاً من الإعجاب والحسد والبغضاء فقد أقام الهولنديون بفضل همهم وحسن تدبيرهم ، وتسامحهم الدينى وكرم ضيافتهم ، وكذلك بفضل عاو كعبهم فى التعليم العالى وانخفاض مستوى رسومهم الجديركية ، أقاموا لأنفسهم أوسع تجارة للنقل، وأقوى نظام فى أوربا . فان تجد مكاناً آخر فى غير الجمهورية الهولندية رأس المال فيه عثل هذه الوفرة والرخص ، ونظام البنرك بمثل هذا الرقى العظيم ، وبناء السفن بمثل

هذه السهولة، واعتدال الثمن ، وقوانين التجارة بمثل هذه الملاءمة لحاجات مجتمع يعمل أفراده في شئون التجارة والمال . وهذه الميزات التي قدرها تماماً رجال الحكومة البريطانية لم تكن إنجلترا قد أدركتها بعد ( ١٦٦٠) في عهد شارل الثاني . وقد أحرز الهولنديون قصب السبق في التسابق إلى المستعمرات والتجارة . ولما كان ( وهو افتراض لا يتفق مع الواقع ) الاعتقاد في ذلك الوقت أن العالم ليس من الالاتساع بحيث يكفل للهولنديين والإنجليز أن يعيشوا معاً معيشة مزدهرة ، وأن يتابع كل منهم طرقه وأساليبه ، فقد ألح الإنجليز في ضرورة العمل على النيل من قوة هولندا بدرجة كبيرة . وقد ردت حكومة الملكية الإنجليزية العائدة إلى الحكم على الاحتكار الذي حرصت عليه هولندا بكل شدة في منطقة جزائر التوابل وغرب أفريقيا - ردت على ذلك بسن قانون شامل في عام ١٦٦٠ بصيانة تجارة المستعمرات الإنجليزية من ذلك بسن قانون شامل في عام ١٦٦٠ بصيانة تجارة المستعمرات الإنجليزية من الحربان اللتان خاضهما شارل الثاني ضد الجمهورية الهولندية على تقدم الملكية الفرنسية ، كما أن الحروب الأخيرة التي خاضتها إنجلترا ضد هولندا في عهد وليم الثالث والملكة آن قد ساهمت بدرجة كبيرة في أفول نجمها .

ولم تكن بريطانيا الدولة التي تصلح للسيطرة على البحار أثناء الحرب الأولى لشارل الثانى مع هولندا فإنها كانت لا تزال بطيئة الحطى ، يعوق سيرها الفكرة القاضية بأن أى قائد من ذوى الألقاب من قواد البر فى مقدوره أن يقود أيضاً الأساطيل أو أن أى خامل متسكع تقتنصه العصابات المنظمة لتجنيد بحارة الأسطول صالح للخدمة العسكرية فى البحار . وعلى إثر موقعة يونية ١٦٦٦ التي استمرت أربعة أيام ، عندما تسبب « دى رويتر » de Ruyter فى مقتل وإصابة ما يقرب من ثمانية آلاف شخص عاملين بالأسطول الإنجليزى عثر على البحارة الإنجليز طافين على المياه فى ملابس الأحد السوداء كما لو كانوا تماماً خارجين بعد الصلاة فى الكنيسة وكانت ظروف العمل فى الطبقات السفلى من السفن من السوء بحيث إن ثلاثة آلاف ملاح إنجليزى وإسكتلندى فضلوا فعلا العمل مع الهولنديين . ولم تكن ضخامة ملاح إنجليزي وإسكتلندى فضلوا فعلا العمل مع الهولنديين . ولم تكن ضخامة السفن الإنجليزية وحسن بنائها ، ولا الشجاعة والمران اللتان أبداهما الكثيرون من السفن الإنجليزية وحسن بنائها ، ولا الشجاعة والمران اللتان أبداهما الكثيرون من السفن الإنجليزية وحسن بنائها ، ولا الشجاعة والمران اللتان أبداهما الكثيرون من

البحارة الإنجليز السبيل للسيطرة على البحار . كذلك لم يكن من الحكمة أن يترك الأسطول خلواً من رجاله في ميناء خال من وسائل الدفاع ، كما حدث في يونية الأسطول خلواً من رجاله في ميناء خال من وسائل الدفاع ، كما حدث في يونية معدما توغلت سفن الأعداء في ميدوى Medway ، وأطلقت النيران على تشاتام Chatham ، وأوقعت بالبحرية الإنجليزية ضربة مدمرة دون أن تتكبد خسائر كبيرة . على أن الصدمة أفادت الإنجليز ، فإن لندن التي كان الطاعون والحريق قد نكلا بها ، لم تنس بسرعة زئير المدافع الهولندية في نهر التيمس . فطرد كلارندون قعد نكلا بها ، لم تنس بسرعة زئير المدافع الهولندية في نهر التيمس الوزراء من البلاد . وبدأ أعضاء مجلس العموم يفحصون فعلا التقارير البحرية . وفي نهاية حكم شارل الثاني عاد ذو و القبعات إلى قواعدهم ، وبدئ البحث عن ضباط للبحرية . وهكذا انبعثت البحرية الملكية الإنجليزية كمهنة منظور إليها بعين الاعتبار نتيجة للدروس القاسية التي تلقتها إنجلترا في الحروب الهولندية .

إن مشكلة حدود فرنسا الشرقية التي حاولت معاهدة لوكارنو (١٥ مممكلة حدود فرنسا الشرقية التي حاولت معاهدة لوكارنو (١٦٦٧ ، ١٩٢٥ عام ١٩٢٥ ، عدما اجتاح لويس الرابع عشر عند موت فيايب الرابع ملك إسپانيا الأراضي عندما اجتاح لويس الرابع عشر عند موت فيايب الرابع ملك إسپانيا الأراضي المنخفضة الإسپانية بحجة أن حقوق إسپانيا في هذه الأراضي قد انتقات بمقتضي قانون برابان Law of Barbant إلى زوجه ، الابنة الكبرى للملك الراحل . وكثيراً ما عرضت سخافة المعاذير التي أدت إلى الحرب المعروفة بحرية الاستحقاق . فكانت مهزلة قلما وقعت لتعكير صفو السلام في أو ربا . على أن لفرنسا بعض الحق في دعواها الحديثة أن الأراضي المنخفضة والفرانش كونتيه ، وإن كانت سياسياً في دعواها الحديثة أن الأراضي المنخفضة وثقافة ؛ ثم إنها طالما بقيت في أيد معادية عرضت شرق فرنسا للهجوم . إن تعبير « الحدود العلمية » ينتمي إلى لغة القرن عرضت شرق فرنسا للهجوم . إن تعبير « الحدود العلمية » ينتمي إلى لغة القرن

<sup>(</sup>١) معاهدة لوكارند ١٩٢٥ Locarno : سلسلة من الاتفاقات الدبلوماسية وضعت في لوكارنو (سويسرة) لكفالة السلم – وبمقتضاها :

<sup>(</sup> ا ) تمهدت ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بأن تتماون مماً في ضمان السلم في غرب أوربا ،

<sup>(</sup> ب ) تعهدت ألمانيا بأن تحل أى خلاف يجرى بينها وبين فرنسا وبلجيكا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا عن طريق التحكيم .

التاسع عشر . ولكن الفكرة التى يتضمنها هذا التعبير أوحت إلى لويس بهذه السياسة ، كما أوحت بأعمال قوبان Vauban المهندس الحربى العظيم الذى أتقن وسائل الدفاع عن فرنسا فى كل جبهة ، وجمع إلى براعته فى فنه قلباً كريماً وبعد نظر الوطنى الحر المصلح . ومن ثم فإن حرب الاستحقاق وإن كانت عملا هجومياً لم تخل من غرض يتصل بمصالح فرنسا الحقيقية . وكسب « تورين » لبلاده فى المعارك التي قادها فى ١٦٦٧ شريطاً من المدن الفلمنامية (شرلروا Charleroi وتورين المدن التي وارمنتير Armentières وتورين المدن التي المدن النه اليوم .

وكان لغزو فرنسا للأراضي المنخفضة الإسپانية نتيجة بالغة الحطرة لم يلحظها لويس إذ ذاك . فقد نبهت الهولنديين المخطر . فأسرعت الجمهورية الهولندية بتسوية خلافانها مع إنجلترا، وتحت زعامة «جون دى ويت » John de Witt أحد كبار الساسة المدنيين ، عقدت مع إنجلترا والسويد محالفة ثلاثية (في مايو ١٦٦٨) كانت كافية على قصر عهدها لإيقاف فرنسا وحث لويس على الجلاء عن فرانش كونتيه (معاهدة إكس لا شاپل ١٦٦٨ مندام ) . وقد جرح شعور الحيلاء في العامل الفرنسي أن رأى أن جمهورية تافهة من التجار المارتين أخرجها فرنسا إلى الوجود لتوازن بها عدداً مشتركاً تبلغ بها الوقاحة أن تنضم إلى حلف ضدها . أما إنجلترا والسويد فلويس يعرف كيف يعاملهما : فكلاهما في حاجة إلى المال ومن المستطاع شراؤهما . أما الهولنديون فادخر لهم مصير آخر . فني نوبة من الجنون استقر عزم ملك فرنسا على القضاء على الجمهوريين في أمستردام الذين المقوا لأول مرة حجر عثرة في طريق أطماعه الحربية .

وكان في استطاعة لويس عندئذ أن يعتمد على معونة شارل الثاني في تحقيق هذه الخطة . فهنذ عام ١٦٦٩ ، ساد الاعتقاد في دائرة خاصة ضيقة في فرنسا وإنجلترا بأن الملك قد تحول إلى العقيدة الكاثوليكية . وقد وصل السر إلى مسامع «مدام » Madame أخت الملك، ومنها إلى لويس الرابع عشر زوج أختها ، فلاحت له بذلك آفاق واسعة من الكسب السياسي والديني . فدبرت مؤامرة خصت فيها (مدام) الشابة الجميلة الذكية الملتهبة العواطف بالدور الرئيسي أو أخذت هي على نفسها تحقيقه . ولم تلبث مزايا التحالف مع فرنسا أن رجحت لشارل بمهارة

على التحالف مع هولندا . ومن هذه المزايا التخلص من المنافسة الهولندية ، فى ميدان التجارة وتحطيم البحرية الحربية الهولندية ، وتقسيم هولندا بين إنجلترا وفرنسا ، والأمل فى إقامة جيش ملكى من المرتزقة الأجانب فى الأراضى المنخفضة ، ويكون فى الإمكان استدعاؤه إذا دعت الحاجة لحماية الملك ضد أعضاء مجلس النواب فى إنجلترا ، وأخيراً إعادة الكنيسة الكاثوليكية إلى مكانتها الأولى فى إنجلترا . وقد عملت أخت الملك المتحمسة على إصب هذه الحجج فى ذهن الملك واحدة بعد أخرى ، وأبدتها فى ذلك محظيته الماهرة ، فلقيت أذناً صاغية عند الملك الذى كان قد تحول إلى الكاثوليكية حديثاً . ونجحت المؤامرة . فعقدت فى ١٦٧٠ معاهدتان فى دوڤر لتنظيم هجوم إنجليزى فرنسي كبير على هولندا . وكانت إحدى المعاهدتين سرية وهي معاهدة مدام ، لأنها تضمنت الاتفاق الديني . وهكذا كان شارل ؛ وهو من أكثر الرجال لطفاً واستنارة ، على استعداد لحيانة حليفته البروتستانتية وتدميرها ، ولتعريض الحرية البرلمانية فى بلاده للخطر فى سبيل تيسير أحواله المالية وتدميرها ، ولتعريض الحرية العقيدة الكاثوليكية .

إن الحرب سلسلة من المفاجئات . كانت جميع الاحتمالات تؤكد أن أساطيل إنجلترا وجيوش فرنسا لن تستغرق وقتاً طويلا في الانتهاء من جمهورية هولندا الصغيرة . ولكن لم يقع ما كان متوقعاً . فني البحر أثبت الهولنديون أنهم أنداد لأعدائهم الإنجليز . وفي البر أغرقوا بلادهم فصدوا الفرنسيين عن أمستردام — وهكذا امتدت ست سنوات تلك الحرب التي كان متوقعاً أن تنتهى في أقصر وقت وأبهى نتيجة ( ١٦٧٧ – ١٦٧٨) ؛ إذ أخذت في الاتساع كما يجدث دائماً في الحروب ، وأماطت اللئام عن روح المقاومة العنيدة التي أثارتها مطامع فرنسا في العالم التيوتوني — حقاً إن الفرنسيين حققوا في نهايتها بعض أغراضهم ؛ إذ كسبوا ( بمقتضي معاهدة نيمجن المناسيين حققوا في نهايتها بعض أغراضهم ؛ إذ كسبوا ( بمقتضي معاهدة الشمالية الشرقية ، على أن الهولنديين لم يغلبوا على أمرهم ، بل غدوا أكثر قوة على أثر ثورة أطاحت بالجمهورية ورفعت إلى السلطان أميراً شابناً من أسرة أورنج أثر ثورة أطاحت بالجمهورية ورفعت إلى السلطان أميراً شابناً من أسرة أورنج يصبح فيا بعد وليم الثاني ملك إنجلترا وأن يكون الروح المحركة للمقاومة الأوربية يصبح فيا بعد وليم الثاني ملك إنجلترا وأن يكون الروح المحركة للمقاومة الأوربية ضد فرنسا .

وعلى الرغم من شروط صلح نيمجن الموفقة « ذلك الصلح الفرنسي » الذي يجدد فيه المؤرخ الفرنسي الحديث أسباباً تجعله خليقاً بالثناء عليه ، فقد أظهرت الحرب ظواهر كثيرة من شأنها أن توحى لسياسي أكثر حذراً من لويس الرابع عشر باتباع سياسة تقوم على الاعتدال وضبط النفس . فقد أثار ظهور جيش فرنسي على نهر الراين تألباً كبيراً ضد الفرنسيين ، شارك فيه الإمبراطور وكافة الإمارات الألمانية – فيا عدا بقاريا – مع إسپانيا والدانمرك وهولندا . وهزمت السويد التي كان لويس يضع كل ثقته في بأسها المعروف في واقعة فهربلن Fehrbellin الحاسمة (١٦٧٥) تلك الواقعة التي أعلنت لأول مرة للأوربيين صلابة معدن الجندي البروسي ، وبوأت منتخب براندنبرج الأعظم وعميد أسرة هوهنزلرن Hohenzollern المكان الأول في ألمانيا الشمالية . وكان ذلك نذيراً واضحاً لمتاعب مقبلة لفرنسا .

على أن لويس لم يكن الشخص الذي يبالى بتلك الظواهر المتجمعة للمقاومة الأوربية. إذ قدمت له إصلاحات لوڤوا الحربية جيشاً نظاميًّا من مائتي ألف من المقاتلين الأقوياء أعدوا إعداداً منظماً وزودوا بالحراب ، وعين لهم ضباط محترفون تلقوا تدريباً حديثاً . أما البحرية الفرنسية فقد عمت تحت إدارة كولبيرا الحازمة فأصبحت أسطولًا من مائتي سفينة بعد أن كانت مجموعة من خمس عشرة سفينة . وعلى الرغم من أنه كان لا يزال عليها أن تتعلم الشيء الكثير فإنها قد بهرت أنظار أوربا وخاصة إنجلترا بمشاركتها كاملة في الحرب الهولندية. ومن ثم استمرت عملية التوسع و تقوية الحدود الشرقية . وشكلت محاكم محلية عرفت باسم « مجالس الضم » . Chambers of Reunion ، لكي تقرر مدى حقوق الملك في الألزاس والأسقفيات الثلاثة ، وفرانش كونتيه بمقتضى معاهدة مونستر ؛ ولما كانت لغة المدافع على استعداد دائماً لتعويض ما يغفله القانون ، فإن نتائج ذلك البحث الذي لا نظير له كانت مرضية للويس . فمنحت فرنسا السيادة التامة على الألزاس وأكملتها بالاحتلال الحربي لمدينة ستراسبورج (سبتمبر ١٦٨١). وخرج لويس من هذه الحرب القصيرة التي أثارتها هذه الإجراءات التعسفية مكللا بنجاح ملحوظ. ولم يكن الإمبراطور ــ بسبب انشغاله بالغزو التركي الذي كان يشق طريقه إلى أبواب ڤينا في ﴿ حَالَةً تَمَكَّنَهُ مِن تَقَدِّمُ عُونَ ذَى بَالَ لِدُولِ التَّحَالُفِ الثَّلَاثَى فَي عَمْلِياتُهَا الحربية ؛

وهكذا مكنت هدنة رجنسبورج Regensburg ( ١٦٨٤) لويس من الاحتفاظ مدى عشرين عاماً بكل ثمار جهوده الطويلة المتصلة لتحسين حدود فرنسا الشرقية ( وهي قلاع الفلاندر، ولكسمبورج ، وفرانش كونتيه ، والألزاس وستراسبورج ) . وهنا كان جديراً به أن يقف ، إذ قد بلغ أوج سلطانه .

ولكن مطامع اويس كانت قد أصابت أوضاع أوربا ، كما نظمتها معاهدة وستفاليا ، بهزة خطيرة . كانت فرنسا ضامنة لتلك المعاهدة وقد أفادت فرنسا منها فائدة لا نظير لها ، ومع ذلك فإن معاهدة وستفاليا لم تكف لسد مطامع لويس . فلم يتورع عن نقضها ، وراح يفقد الأصدقاء كلما أظهر ما تجيش به نفسه من أطماع فزاد بذلك من حشد أعدائه . ففي أول الأمر أزعج هولندا ثم ألمانيا ثم السويد . وأخيراً فقد صداقة إنجلترا .

كان الاحتفاظ بصداقة الإنجايز أو على الأقل بحيادهم منذ عام ١٦٦٨ من أهداف السياسة الفرنسية الرئيسية . وفي نظير تحقيق تلك الغاية وزع المال بسخاء على الملك والبلاط والبرلمان ، بل على رجال الدين من المذهب البرسبتاري . وقد أصابت هذه السياسة نجاحاً – وعلى الرغم من الغيرة الوطنية التي أثارتها رؤية النمو المدهش لبحرية فرنسا وقواتها العسكرية فقد استمر السلام يسود العلاقات بين فرنسا وإنجلترا تحت حكم شارل، على أن سفراء فرنسا فى لندن لم يفتهم إدراك الشعور الحقيقي للشعب الإنجايزي . فمنذ الوهلة الأولى لغزو لويس للأراضي المنخفضة الإسپانية اجتاحت البلاد موجة من الذعر ، وتنبأت بالعدوان عليها ، وخشيت الغزو. ثم أنبأ باريون Barillon من لندن لويس فيما بعد في أغسطس ١٦٧٧ أن صديقي فرنسا الوحيدين في إنجلترا هما شارل الثاني وأخوه جيمس دوق يورك. ولاح للشعب الإنجليزي أن منافسة إسهانيا القديمة أو منافسة هولندا الأخيرة كانت أقل هولا من قوة فرنسا الحربية والتجارية الجديدة . على أن شارل استطاع أن يتغاب على الصعوبات الكبيرة التي أثارها عايه حزب الهويج بزعامة شافتسبري Earl of Shaftesbury اللامع بالاستعانة بالموارد الفرنسية ، وازدياد إيراد الجمارك وحيله الخاصة. فأنقذ تاجه وتحاشى الحرب وانتصر على الحركة التي كانت ترمى إلى حرمان أخيه من العرش ، وحلّ البرلمان وحطم حزب الهويج . واستطاع خلال السنوات الأربع

الأخيرة من حكمه ، بفضل معاونة لويس المثمرة له إلى حدما ، أن يحكم إنجلترا دون الالتجاء إلى برلمان .

كان من الخير كل الخير أن يكون في بلد لا يزال يصلى بنار الطائفية أن يكون على رأسه ملك يعالج الأمور بمثل ما عالجها شارل الثانى بقايل من الحدة وكثير من الاستثارة . كانت فطنة شارل وجاذبيته ، وبسطة أخلاقه ولطف أساليبه وبراءته الكاملة من كل أنواع التعصب، وهذا مقروناً بحب استطلاعه العلمي كان بمثابة جرعة الدواء المرطبة لمريض أضنته الحمي. ولم يكن إسراف بلاطه المكشوف في الملذات يتنافي ونوبات من العمل الذي أحسن توجيهه. وقد وضعته مرونة ذهنه في نواح مختلفة فوق مستوى عصره بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من اضطراره إلى الموافقة على إجراءات الاضطهاد التي صدرت من برلمان الفرسان Cavalier Parliament على إجراءات الاضطهاد التي صدرت من برلمان الفرسان المعانه الخاص بتجاوز ( ١٦٦٠ – ١٦٦٧ ) ، فقد كان من أنصار التسامح المديني ، فأثار عليه خصومة برلماناته بمحاولاته توفير التسامح عن طريق استخدام سلطانه الخاص بتجاوز والمحار وقوتها البحرية ثم إن قوانين الملاحة التي وصدرت في عهد الجمهورية البحار وقوتها البحرية ثم إن قوانين الملاحة التي وصدرت في عهد الجمهورية في عهده إلى أن أصبحت جهازاً من القوانين والقواعد تنتظم كافة مجالات التعامل في عهده إلى أن أصبحت جهازاً من القوانين والقواعد تنتظم كافة مجالات التعامل بين إنجلترا ومستعمراتها .

وقد حفظ له إحساسه المرهف باتجاهات الرأى العام وتقلباته ، ذلك الإحساس الذى بلغ من الدقة بحيث لم يكن يتمشى والشجاعة المدنية الحقة ، حفظ له عرشه سالماً فى وقت كان الإفصاح فيه عن أفكاره الباطنة كفيلا بأن يحدث اضطراباً خطيراً . على أن الناس مهما بلغ منهم الشك لم يعرفوا أن ملكهم الدستورى كان فى قرارة نفسه مستبداً فى آرائه السياسية ، وكاثوليكياً فى عقيدته ما أنهم جهلوا أنه كان عميلا يتقاضى مرتباً من فرنسا - ذلك لأن شارل لاذ بالصمت حتى إنه تناول طعامه مع الشرير « تيتوس وأتس » Titus Oates ، ولم يوجه له كلمة تأنيب صريحة عندما أخذ هذا يذيع افتراءات مهلكة ضد الكاثوليك من أبناء دينه . فهو لم يكن فى تسامحه وحذره بالفارس الذي يعرض نفسه للخطر .

كان الموقف يتطلب رجلا أقوى من شارل الثانى لوقف تيار اهمام الناس بشئون الحكم ، ذلك الاهمام الذى أطلقته من عقاله العواطف التى لابست الحرب الأهلية . فقد وقف الناس على قدم وساق ، يتحدثون ويتناقشون ويقرءون الأنباء ويرقبون رجال البرلمان فى عملهم . وكانت رسائل هارڤيل Harvell إلى ناخبيه فى هل Hull تمثل ظواهر العهد الجديد . كما كان كذلك نمو الحزبين الهويج والتورى ، اللذين اتخذا شكلا محدداً لأول مرة فى النقاش الذى دار حول اقتراح حرمان دوق يورك (جيمس الثانى فيا بعد) من العرش بسبب عقيدته الدينية ، إذ كانت إنجلترا متشبئة بعقيدتها البروتستانتية ونظمها البرلمانية . وكانت الأخطاء الشنيعة التى ارتكبها زعماء حزب الهويج ، وقد بلغت قمها بتأييد هؤلاء الزعماء لمفتريات Titus Oates كانت هذه الأخطاء وحدها هى التى قدمت لشارل فرصة انهزها ببراعة فائقة لحل البرلمان في عام ١٦٨١ .

مات شارل عام ١٦٨٥ . وخلفه على العرش جيمس الكاثوليكي المتحمس المجاهر بعقيدته . وكانت خطته تهدف إلى توفير التسامح قانونيًّا لأبناء دينه وذلك عن طريق حشد البرلمان بمؤيديه ، وإعفاء الكاثوليك من العقوبات التي كانوا يتعرضون لها بمقتضى قوانين البلاد – ولن تجد سياسة من الناحية الدينية أو الدستورية يمكن أن تعافها النفس في بلد پروتستانتي دستوري كتلك السياسة ، وخاصة عندما أصبح من الواضح أن النجاح في تنفيذها يتوقف على مساعدة فرنسا وأيرلندا وقوة عسكرية دائمة ، وكلها عوامل من شأنها في الجو الذي ساد البلاد عندئذ أن تقضى على أي تفاهم مع الشعب الإنجليزي .

كان جيمس لازماً للويس كما كان لويس لازما لجيمس تقريباً إذ أن المناوئ الحقيقى لجيمس في إنجلترا لم يكن دوق منموث Monmouth البر وتستانتي الذي قضى على ثورته المشئومة في سيدجمور Sedgmoor ولكن المناوئ الحقيقى لجيمس كان وليم أورانج الذي تزوج في ١٦٧٧ من الأميرة ماري الابنة البر وتستانتية لملك إنجلترا كان أمراً بالغ الأهمية إذن للويس أن يظل الملك الكاثوليكي على عرش إنجلترا وأن يتعلم رعاياه المشاكسون — وهم لا يحصون عداً — احتمال نيره في رصانة ، وطالما بقي جيمس على عرش إنجلترا ، فليس ثمة ما يدعو للخوف من مضايقات الأسطول بقي جيمس على عرش إنجلترا ، فليس ثمة ما يدعو للخوف من مضايقات الأسطول

الإنجليزى لمستعمرات جزائر الهند الغربية ، التي كان لكولبير الفضل في تنميتها ، أو من اشتراك الجيش الإنجليزى في العمليات الحربية ضد فرنسا في القارة الأوربية . على أن وليم أورنج كان أشد أعداء فرنسا كافة استماتة وعناداً . وكان اتحاد إنجلترا وهولندا تحت قيادته من شأنه أن يثير متاعب خطيرة أمام لويس الرابع عشر .

وحدث عندئذ ، في الوقت الذي كان من الأهمية البالغة بمكان لنجاح السياسة الفرنسية في أوربا بصفة عامة أن تظهر فرنسا تسامحاً إزاء رعاياها البروتستانت أن ألغى لويس مرسوم نانت (١٦٨٥) . فعلى الرغم من رغبته فى تأمين التسامح للكاثوليك من الإنجليز فإنه استرد ذلك التسامح الديني الحكيم الذي منحه جده للبر وتستانت الفرنسيين ، فحرم عليهم العبادة وطرد قسيسيهم ، وحطم كنائسهم، وأغلق مدارسهم وهكذا دفع حوالى مائتي ألف من خيرة الصناع المهرة إلى مبارحة مملكته إلى بلاد أجنبية حيث أقاموا صناعات نافست الصناعات الفرنسية ، وأثاروا حقداً لا يهدأ ضد فرنسا . ولعل خير ما يمكن أن يعتذر به عن هذا التصرف الجنوني الذي لا مسوغ له أنه لم يجئ نتيجة لتأثير مشورة مدام دى منتنون Madame de Maintenon وهي السيدة العجوز البصيرة الورعة التي تزوجها الملك سرًّا عام١٦٨٣، و إنما لأنه أرضى رجال الدين والدنيا في فرنسا . فني القرن السابع عشر كان بوسع الرجل الفرنسي العادى أن يكون كاثوليكيًّا مخلصاً لعقيدته وفي الوقت نفسه خصما لسلطان الكنيسة: فهو جاليكاني(١) وليس بابويًّا ؛ وهو كاثوايكي وليس پروتستانتيًّا ولم يكن ثمة ما يخيفه أكثر من تجدد الحروب الدينية التي قضت على كثير من البيوت ، ومرَّرت حياة عدد كبير من الأسر ، وخلفت وراءها سلسلة طويلة من الذكريات الأليمة التي فرقت بينهم . ولقد كان من الواضح لصاحب الإدراك الهادئ الرزين أن « كنيسة الإصلاح » - كما كانت تسمى - لم تعد منذ أيام ريشيليو تمثل خطراً سياسيًّا . إذ لم تعد تملك استحكامات ولا جيوشاً . وقد بقيت هادئة أثناء

<sup>(</sup>١) جاليكانى Gallican أى من أنصار حرية الكنيسة الفرنسية ؛ وهى التى أعلمها مجمع دينى عقد عام ١٦٨٢ من رجال الكنيسة الفرنسية لتأييد لويس الرابع عشر فى ادعائه الخاص بسيطرة الدولة التامة على الكنيسة ؛ فاحتج البابا إنوسنت الحادى عشر على محاولة ملك فرنسا اغتصاب حقوق البابا فى الإشراف على جمليم شنون الكنيسة الدينية والدنيوية على السواء.

ثورات الفروند. وخدم أعضاؤها الدولة في الجيش والبحرية والقضاء وكسبوا لأنفسهم مكانة سامية في عالم المال والتجارة والصناعة ؛ على أن فرنسا لم تشعر بالاطمئنان طالما بقى يعيش فيها مايون من الحيجونوت بمجالسهم الكنسية ومدارسهم ، وقسسهم أصحاب الملابس السوداء وطقوسهم الدينية الحاصة . لم يكن الجمهور الفرنسي راضياً عن هذه الطائفة التي كانت لها خطورتها في الماضي ، وقد تعود لها خطورتها لإقبال الناس عليها بسبب ما تبيحه من زواج القسس. وكان ثمة من يغبط الهيجونوت على ثرائهم كما كان ثمة من ينفس عليهم نشاطهم ، ومن الناس من ساءه عنفهم ، ومنهم من ساءه تعصبهم ضد جيرانهم الكاثوليك في البلاد التي سادت فيها الكنيسة البروتستانتية . وتساءل الناس كيف يسمح لهذه الطائفة العنيدة المنافية للعقل ، الطائفة التي هجرت ديناً جديراً بأن يعتنقه ملك فرنسا وانتمت لكنيسة تشكلت بالطابع الجمهوري ، كيف يسمح لها أن تقيم لنفسها كياناً خاصًّا منبوذاً في بلد كاثوايكي ملكي . وأخذ مجلس الكنيسة في فرنساً يقدم الالتماس عاماً بعد عام القضاء على هذه الهيئة الأجنبية . وخضع لويس لذلك الضغط مع أنه لم يكن بطبيعته متعصباً . وفرضت عمداً مختلف الوسائل القاسية الظالمة لتجعل مركز الهيجهنوت في فرنسا أمراً لا يطاق بحيث يضطرون إلى اعتناق العقيدة الكاثوليكية . ونجحت هذه السياسة البغيضة إلى حد بعيد . على أن ألوفاً من الهيجونوت الذين ظاوا محتفظين بديانتهم خلال عشرين عاماً قاسوا فيها من مضايقات الاضطهاد ، وإن كانت أقل شأناً مما كان ينتظرهم على عهد لويس ، بارحوا البلاد عندما احتلت مساكنهم جنود لوڤوا Louvois من الدراغون ( ١٦٨١ – ١٦٨٥) ، وأصبح الساب والقتل والاغتصاب جزاء من يتمسك بعقيدة آبائه . وعندما ساد الاعتقاد بأن الإرهاب قد أدى غايته ، وأن مقاومة هذه الطوائف العنيدة قد تحطمت ، وأن من اليسير تحويل البقية البائسة عن عقيدتهم ، ألغى مرسوم نانت وتعالت أناشيد التسبيح تحمد هذا البطل من أبطال المسيحية الذي استطاع في النهاية أن يتغاب على أوهامه ويعنى عناية جدية بخلاص روحه ، فبارى بذلك فعال الأباطرة قسطنطين وتيودوسيوس وشرلمان . وقال له بوسويه Bossuet واعظ البلاط : « إن هذا لهو أثمن ما قمتم به في حكمكم من جلائل الأعمال وإنه المميز الصادق لحكمكم ، فبفضلكم لم يعد للزندقة وجود ، وإن الله فى علياء سمائه قد أنزل هذه الآية » . ولكن مهما بلغ من سرور الفرنسيين الكاثوليك بإلغاء مرسوم نانت ، فإن هذا العمل لم يكن قط السيلة التى يحصل بها جيمس الثانى على رضى شعبه فى لندن التى سادها المذهب البيوريتانى .

وعجلت رعونة چيمس بمحاولته فرض الكاثوليكية على مواطنيه برسائل غير دستورية بوقوع « الثورة المجيدة » في ١٦٨٨ ، تلك الثورة التي نصبت وليم الثالث ملكاً على إنجلترا . كانت ثورة مجيدة لأنها اتسمت بالتسامح ، وترنعت عن اضطهاد الفريق الذي غلب على أمره . كانت أيرلندا المسرح الرئيسي للحرب البرية ، وبفضل انتصار بوين Boyne الشهير (٣٠ يونية ١٦٩٠) ، واستسلام ليريك البرية ، وبفضل انتصار بوين واحد ، قويت القبضة السياسية لإنجلترا البروتستانية على الكاثوليك في أيرلندا لمدة قرنين واثنين وأربعين عاماً (١) ؛ وفي خلالها أسفر التنافس الطويل على السيطرة الاستعمارية بين فرنسا و إنجلترا عن نتائجه .

لم يتوقع لويس أن تقدر إنجلترا على القيام بهذه الثورة البيضاء ، بل إنه خرج منها أقوى بكثير عن ذى قبل بفضل انتصار مبادئها البرلمانية . كما أن هذه الثورة تعارضت بشدة مع الفلسفة السياسية السائدة عندئذ فى القارة . ولوقد بذلت فرنسا بعض الجهد لاستطاعت أن تمنع وليم من النزرل فى ترباى Torbay . ولكن لويس بدلا من أن يستخدم جيشه لإثارة المتاعب لوليم فى الأراضى المنخفضة ، أرسله إلى إقليم البلاتين حيث حيل بينه وبين التأثير فى مجرى الحوادث . وتفسير ذلك أن لويس اعتمد على حرب أهلية طوياة الأمد تشل حرّتة إنجلترا ، وتطاع فى صبر وهدوء إلى توقع حدوث شقاق بين خصميه الرئيسيين إنجلترا وهولندا .

ولا حاجة بنا إلى الدهشة لأنه أخطأ التقدير ، فإن مبادئ حزب الهويج فى إنجلترا ، ذلك الحزب الذى وضع تسوية ما بعد الثورة ، لم تكن كفيلة بأن تبعث على

<sup>(</sup>۱) استقلال إيرلندا: بمقتضى المماهدة التي أبرمت في ١٩٢١ بين بريطانيا والولايات المحفوبية الإيرلندية صارت إيرلندا (ما عدا الولايات الست الثمالية التي تقع في الثمال الثرق من إيرلندا والتي رغبت في إبقاء علاقاتها مع بريطانيا) تتمتع بمثل ما تتمتع به كندا من حرية واستقلال ذاتى. ونالت حريات أوسع بمقتضى قانون وستمنستر (١٩٣١).

الثقة في الاعتدال وضبط النفس. فني كفاحهم - رجال الهويج - لإقصاء چيمس عن العرش كادوا يلجأون إلى العنف في معاملة خصومهم من الطوائف الأخرى ، فأيدوا المفتريات الشنيعة التي كان يروجها « تيتاس أوتس » Titus Oates والتي لم يكن لها أساس من الصحة ضد الكاثوليك ، كما عضدوا الثورة المسلحة التي قام بها موعث Monmouth ضد چيمس وقد تلتي بعضهم مالامن فرنسا ولكنهم استمعوا إلى صوت الاعتدال أثناء أزمة ١٦٨٨ ، وكانوا تحت زعامة هاليفاكس Halifax المنظم (The Trimmer) وهو أحدعظماء المصلحين في إنجلترا. ولم يكن لويس ليستطيع أن يتنبأ بذلك ، ولا أن يتنبأ بأن رجل الحرب والسياسة ذلك الهولندي الرابط الجأش الذي استدعاه الهويج لإنقاذ الدولة سيشق طريقه فوق أحقاد الانتقام الحربي ، وينجح في مهمته غير العادية ، مهمة جعل إنجلترا دولة متحدة العناصر وإن كانت آخذة بالنظام البرلماني .

وفى أى مقارنة بين القوى البشرية فى فرنسا وفى الدولتين اللتين قد اجتمعتا تحت حكم وليم الثالث نجدهما دون فرنسا بدرجة كبيرة . فعلى حين كان عدد السكان فى إنجلترا حوالى خمسة ملايين ونصف المليون، وسكان الجمهورية الهولندية حوالى مليونين ونصف المليون، كان عدد سكان فرنسا حوالى تسعة عشر مليوناً أو عشرين مليوناً . على أن إنجلترا كانت تتميز عن فرنسا بميزتين : الأولى أن البحارة الإنجليز على إثر الانتصار البحرى الذى أحرزوه فى لاهوج Hogue (١٦٩٢) وطدوا تفوقهم الانتصار البحرى الذى أحرزوه فى لاهوج المولي عندئذ إدارة كولبير العظيم المويدة — أما الميزة الثانية ولعلها أهم من الأولى ، أن شكل الحكومة التى كسبتها إنجلترا فى ثورة الهويج كانت أكثر ملاءمة من الحكم الاستبدادى فى فرنسا لمواجهة الضيق المالى والتغيير الاجتماعى . أما لويس فقد نبذ كل سلطة دستورية من شأنها أن تحد من سلطان الملك ؛ فرفض أن يستدعى مجلس طبقات الأمة وقصر مهمة البرلمانات على ممارسة وظائفها القضائية . وأدار حكومة البلاد عدد من الوزراء واللجان يعملون مع الملك ، على حين باشر شئونها فى الأقاليم مفتشون يمثلون فى العهد الحديث يعملون مع الملك ، على حين باشر شئونها فى الأقاليم مفتشون يمثلون فى العهد الحديث البريانات ، وتركت دون مساس الامتيازات المالية التى اختص بها النبلاء يعملون على المنبلاء وعلى الرغم من الذين كان أكثرهم يعملون فى الجبهة أو ملحقين بوظائف البلاط — وعلى الرغم من

استنزاف الحروب المستمرة للأموال والسلطان العريض الذي كان يتمتع به الملك ، لم يبذل أي جهد لعلاج نظام يقوم على أن الجانب الأكبر من أعباء الدولة المالية تقع على عاتق أفقر طبقات المجتمع ، على حين تضاءلت للغاية مساهمة النبلاء ورجال الدين ، وهم الأثرياء إذا قورنوا بتلك الطبقات ، ولم يكن بوسع حكم أوتوقراطي يعمل في الحفاء أن يستمر إلا في حالة واحدة وهي أن يقضي على الظلم الاجتماعي . ولما كان هذا الحكم الأوتوقراطي قد أخفق في ذلك ، ولما كان قد فقد روحه المحركة وكفاءته بموت أقدر و زراء الملك وتدهور نفوذ الملك الشخصي ، فإن ماكية لويس الرابع عشر تركت فرنسا في حالة شنيعة من البؤس كما لو كانت انتصاراتها قد استحالت إلى هزائم .

على أن نظام الحكومة الفرنسية في عام ١٦٨٩ كان أعظم ما يكون جلالا في أوربا ؛ على حين عرف البرلمان الإنجليزى خاصة بتحزبه وتقلب أهوائه وارتشائه وعجزه ـ كما يبدو ـ عن التوجيه الثابت ، وفسر انتقال السلطة من الملك إلى البرلمان على يد الثورة على أنه علامة أكيدة على الضعف ، أولئك الذين فاتهم أن يدركوا أن البرلمان خلال القرن ونصف القرن التالى ستحكمه أرستقراطية زراعية وتجارية ، لا تفتقر إلى الخبرة بشئون الحكم ، ولا يعوزها الاهتمام بالصالح العام ولا تنقصها الشجاعة والحكمة التي تلزم لتكوين رجال الدولة . وكان الحكم البرلماني شيئاً جديداً لم يجرب بعد . وقد أظهر دوق مولبرا للعالم في واقعتى بلنهايم Blenheim ورامللي Ramillies أن مثل هذه الحكومة في مقدورها أن تقود حرباً أوربية ، وأن تنزل إلى الميدان قوات استطاعت أن تهزم القوات الفرنسية فى نزال عادى . وبذيوع هذه الانتصارات الباهرة يبدأ الإعجاب بالنظم الإنجليزية ويصبح أمراً ملموساً وينتشر على نطاق واسع في القارة الأوربية خلال القرن الثامن عشر . وبرهن هذا الشعب المدنى الذي أكد في قانون الحقوق عدم شرعية الجيوش القائمة وقت السلم ، وبرهن على كفاءته لمواجهة كل مطالب الحروب المضنية – بل إنه بز خصومه جميعاً في مسائل الاقتصاد وأعمال البنوك والتجارة وعلم الرقابة على أموال الدولة وفنه .

وهكذا واجه لويس، في الحرب التالية التي شنها لتوسيع ، رقعة فرنسا واجه إنجلترا،

التي لم تعد منافساً صديقاً بل غدت عدوًّا نشطاً . فكان صراعاً باهراً دار حول قضايا خطيرة ، واستمر عشرة أعوام (١٦٨٨ –١٦٩٧) ، وتميز بانتصارات عديدة ، على أنه انهى بإيقاف جدى لفرنسا عند حدها . وقد بدا أن لويس قد لقن أوربا مزيداً من فن التحالف، فقد أعقب التحالف الثلاثي، حلف أوجز بورج ١٦٨٥ ، وإنها لمحالفة جايلة القدر ، أيدها البابا سرًّا ، وانتظمت الإمبراطور والإمبراطورية وهولندا وإسبانيا وساثوى وإنجلترا والسويد ، ولكنها محالفة أظهرت الحقيقة عن المحالفات المعروفة وهي أنها يندر أن تكون فعالة في العمل فعاليتها على الورق ، فحلت بقوات الحلف سلسلة من الهزائم المخزية على [ يد أفضل جيوش قادها أمهر قواد عرفتهم أوربا إذ ذاك. استولى كاتينا Catinat على نیس ، واجتاح ساثوی ، كما أحرز لكسمبورج الانتصار تلو الآخر على وليم الثالث في الأراضي المنخفضة ، ووقع إقليم البلاتين مرتين فريسة لعمليات تخريب لا رحمة فيها ، ولا تزال ذكراها من عوامل النفور بين الشعبين الفرنسي والألماني . ومع ذلك فإن معاهدة رزويك Ryswick التي أنهت الصراع كانت هزيمة للويس. ففي سبيل الوصول إلى الصلح مع أعدائه العنيدين الذين لم يصبهم الإجهاد بعد ، اضطر ملك فرنسا أن يتنازل عن فتوحاته ، وأن يسلم للهولنديين بحق تحصين المدن الواقعة على حدود الأراضي المنخفضة الإسپانية ، وأن يعترف بملك إنجلتر االملحد ، وأن يوافق على أن تخلفه على العرش أميرة ملحدة . إن المواقع المتفرقة لا يتوقف عليها كل شيء في الحرب ، وإنما يكون النصر النهائي للفريق الذي يستطيع أن يصمد أطول مدة . وكانت هذه الميزة . بفضل ثبات ذهن وليم الثالث اليروتستانتي ، في جانب أولى المحالفات الأوربية العظمي .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- Macaulay: History of England (1858-62).
- Voltaire : Le Siècle de Louis XIV. (1753).
- G. Hanotaux : Etudes historiques sur le XVIe et le XVIIe siècle en France (1886).
- D. Ogg: Europe in the Seventeenth Century (1925).
- D. Ogg: Louis XIV. Home University Library (1933).
- D. Ogg: England in the Reign of Charles II. 2 Vols. (1934).
- E. Lavisse : Histoire de France, Vol. VII.
- P. Clement: Histoire de la Vie et de l'Administration de Colbert (1846).
- J.J. Jusserand : Instructions données aux ambassadeurs de France depuis les Traités de Westphalie. Angleterre.

## الفصل الحادى والعشرون الموراثة الإسيانية

الوراثة الإسهانية - معاهدات التقسيم - اعتراضات النمسا وإسهانيا على التقسيم - لويس يقبل الإرث كله صحيحا - المحالفة العظمى - روح المقاومة الإنجليزية - حرب الوراثة الإسهانية - طابعها وأمدها - إسهانيا مظهر جاذي - معاهدة يوترخت - السيطرة البحرية تنتقل إلى إنجلترا - الحسنست والحزويت في فرنسا - يسكال Pascal المرسوم البابوى الفريد في نوعه The Bull Unigenitus - استمرار النضال في القرن الثامن عشر - ضعف البواعث الدينية والأسرية . القرن السابع عشر - زعامة فرنسا الروحية .

وفي تلك الأثناء كان ثمة مشكلة على جانب عظيم من الأهمة مست خاصة مصالح هولندا وإنجلترا في طريقها لإحداث أزمة عاجلة . ماذا يكون مصير الإمبراطورية الإسپانية عند موت ملكها شارل الثاني ، الذي كان متوقعاً منذ أمد بعيد ، وقد تأخر طويلا ؟ كان ذلك المريض المعتوه الذي لا أمل في نسل يخلفه يحكم إسپانيا منذ ١٦٦٥ . ولم يكن مما يسلم به فى فلسفة ذلك العصر السياسية أن يكون للشعب الإسباني حق إبداء رأيه في هذه المسألة التي تتعلق بمصيره. فلا زالت المملكة تعتبر كما لو كانت ملكاً خاصًّا للأسرة ، تسوى أمورة بوصية أو يقتسم بين ذوى القربي باتفاقهم . ولكن هذه الإمبراطورية ما كان أعظمها من ملك للأسرة الحاكمة! فالممتلكات الأوربية وحدها التي يملكها الفرع الإسپاني من أسرة الهاپسبورج كانت تكون إمبراطورية شاسعة انتظمت ميلان ونابلي وصقلية وسردينيا وجزائر البليار وكذلك الأراضي المنخفضة الإسپانية وإسپانيا نفسها – على أن الأملاك غير الأوربية كانت كذلك أكثر روعة وهي جزائر الفيليبين والكناري وكوبا والمكسيك وفلوريدا وكاليفورنيا وبها ، وكذلك أقاليم أمريكا الجنوبية باستثناء جيانا والبرازيل البرتغالية . وكانت هذه الإمبراطورية من الضخامة بحيث لم يحتملها سلام العالم ومن الاتساع بحيث استعصت على الحكم القوى الناجح. لذلك كان أمر تقسيمها سواء بوصية من الملك أو بالاتفاق الودى مسبقاً بين الأطراف المعنية كان أمر تقسيمها أمراً مرغوباً فيه من جميع النواحي باعتباره الوسيلة الوحيدة أصول التاريخ الأوربي 411

لتجنيب أور با ويلات حرب عالمية .

كان من المحتمل أن يطالب بالإرث الإسپاني في ١٦٨٩ ثلاثة من الشبان: فيايب دوق أنجوحفيد لويس الرابع عشر ، وشارل الابن الثاني لإمبراطور النمسا ليوبولد الثاني ، وچوزيف فرديناند أمير بقاريا المنتخب وابن أخ ملك إسپانيا . ولما كان الأمير البقاري أقل هؤلاء الثلاثة بأساً فقد كان من المرجح أن المفضل من تكون الدول المهتمة بالأمر أكثر استعداداً لقبول المفضل من بينهم لأنه يقدم لها أقوى الضهانات للمحافظة على التوازن الأوربي (١١). وبناء على ذلك وقعت فرنسا وإنجلترا والأراضي المنخفضة معاهدة لتقسيم الممتلكات الإسپانية وقد خصت أمير بقاريا الشاب بنصيب الأسد من هذه الإمبراطورية (وهو إسپانيا ومستعمراتها)، على حين أرضت النمسا وفرنسا بالجزء الباقي منها إرضاء جوهريباً . وعلى أي حال فإن هذه التسويات الحكيمة قد أوقفها في العام التالي موت الأمير البقاري فجأة ، وتطلبت المشكلة علاجاً من جديد ولكن في ظروف أقل ملاءمة بكثير من ذي قبل .

فطالما كان هذا الأمير البقارى بشخصيته الضعيفة التي لا تثير جدلا على قيد الحياة ، كان بوسع جميع الأطراف المعنية بالأمر قبول خطة عامة . ولكن موته جعل المشكلة تكاد تستعصى على الحل . حقيقة أنه قد وضعت تسوية ملائمة لكل من لويس والدول البحرية : إذ تقرر بمقتضى معاهدة التقسيم الثانية أن تؤول إلى النمسا الأراضى المنخفضة (وكانت هذه مسألة جوهرية بالنسبة للدول البحرية) ، وكذلك إسپانيا والمستعمرات بينا تأخذ فرنسا ناپلى وصقلية وميلان التي تستعيض عنها باللورين . وإن قبول لويس هذه التسوية لدليل فريد على اعتداله في تلك الفترة .

ولكن لسوء الحظ كانت هناك دولتان: إسپانيا والنمسا ، لا ترضيان مطلقاً عن فكرة التقسيم على أى أساس . كان طبيعياً أن يستنكر ملك إسپانيا وأعيانها فكرة تقطيع أوصال الإمبراطورية الإسپانية ، ولكن ليوبولد إمبراطور النمسا بسبب يرغبته في ميلان رفض العروض العظيمة التي تتيحها له معاهدة التقسيم الثابتة ، وكان ذلك خطأ لا يفوقه في سجل الحماقات التي كلفت النمسا الشيء الكثير سوى الإنذار

<sup>(</sup>١) انظر ثبت الأنساب (د).

النمسوى إلى الصرب فى يوليو ١٩١٤ (١). وأمام هذه البعثات قضى بالفشل على سياسة التقسيم الحكيمة التى بذل فيها وليم الثالث ولويس الرابع عشر مهارة دبلوماسية فائقة . وعندما مات ملك إسبانيا فى نوفمبر ١٧٠٠ ، اتضح أنه ترك وصية تورث إمبراطوريته كاملة لفيليب الأمير الفرنسي ، فإذا لم يقبل الإرث كله آل إلى الأمير الغسوى شارل .

كان من المتعدر على لويس أن يرفض تسلم الإرث. حقاً إنه كان قد وقع لتوه معاهدة التقسيم الثانية التي كانت تمنح الممسا قلب الإمبراطورية الإسپانية ؛ ولكن النمسالم تكن قد قبلت هذه المعاهدة ؛ كما أنه لم يكن ممكناً الاعتماد على إنجلترا وهولندا لمساعدة فرنسا على تنفيذ تلك المعاهدة. وفي حالة رفض لويس تسلم الإرث لحفيده كانت جميع الأملاك تؤول لشارل ، ولن يلوم أحد لويس إذا هوأحجم عن قبول انتقال كافة الأملاك الإسپانية إلى منافسه النمسوى . ولو قد كانت النمسا على شيء من التعقل إذن لحققت زيادة كبيرة في قوتها دون الالتجاء إلى حرب عالمية . ولو قد كانت إسپانيا على شيء من الحكمة لتفادت الغزو الأجنبي في نظير بقاء ولو قد كانت إسپانيا على شيء من الحكمة لتفادت الغزو الأجنبي في نظير بقاء من الملك كله ، ولما كانت إسپانيا قد قدرت بحق أن فرنسا كدولة معادية أكثر من النمسا وإسپانيا لا ترضي بأتل خطورة من النمسا البعيدة وكدولة صديقة أكثر نفعاً منها ، فقد وجد لويس نفسه مضطراً ليتوقي عواقب أكثر سوءاً — أن يقبل الوصية . وهكذا تسني لكاردينال إسپاني كان يهيمن على الملك وهو على فراش موته يكاد لا يحس بشيء أن يحول ملك فرنسا من نصير للتقسيم إلى درع واق لإسپانيا الموحدة .

ومن ثم أصبحت مهمة المحافظة على السلام عسيرة . ومع ذلك فإن الأمر الذى جعل من الحرب شيئاً لا مناص منه ، لم يكن قبول لويس لاوصية بقدر ما كان طغيان روح الحشع الحديدة التي أثارتها الوصية في ذهنه . فمضى لساعته في سلسلة

<sup>(</sup>١) الإنذار النمسوى إلى الصرب في يوليو ١٩١٤ . عند ما قتل ولي عهد النمسا فرانسوا فرديناند في ٢٨ يونيو ١٩١٤ على يد طالب صربي في سيراجيفو وجهت النمسا إنذاراً إلى الصرب في ٢٣ يولية مطالبة فيه بعدة مطالب قبلت الصرب معظمها ولكن النمسا كانت مصرة على الحرب فأعلنها في ٢٨ يولية .

من عمليات الاعتداء الطائشة . وقد دبرت بشكل يشعل عداء الدول البحرية ، فتدفقت جيوشه في الأراضي المنخفضة الإسپانية ، واحتلت مدن الحدود الهولندية . ثم ألزم لويس الإسپانيين أن يمنحوا فرنسا حق الأسينتو ، أي حق الاتجار في عبيد أفريقيا مع جزائر الهند الغربية الإسپانية . وإزاء مثل هذه الأعمال شعر الإنجليز والهولنديون بضرورة القتال في سبيل المحافظة على كيانهم التجاري ؛ بل إن البرلمان الثوري دعا الملك وليم (فبراير ١٧٠١) ليبدأ المفاوضات مع الإمبراطور والدول الأخرى لكبح جماح الفرنسيين . وفي عام ١٧٠١ ، كما حدث بعد ذلك في عامي ١٧٠١ ، كما حدث بعد ذلك الحرب في نفوس الشعب الإنجليزي .

وقد وضع دوق مولبرا Duke of Marlborough ، الذى أثبت وليم بعد نظر فى إرساله إلى لاهاى لمفاوضة هنسيوس ( كبير عمد المدن الهولندية Pensionary Henesius فى هولندا وضع أسس المحالفة العظمى التى شنت على فرنسا حرب الوراثة الإسپانية .

كانت أهداف المحالفة عملية ، كما حددت منذ البداية ، لدرجة أن أكثرها قد تحقق في معاهدة يوترخت (١٧١٣) بعد مضى اثنى عشر عاماً انقضت في نضال باهظ التكاليف . وكان وليم راضياً عن حكم فيليب لإسپانيا ومستعمراتها في العالم الجديد طالما أن الأراضي المنخفضة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط قد انتقلت من حوزة إسپانيا إلى النمسا وقد دعت إلى ذلك عوامل قامت على أساس الحاجات البحرية للشعبين الإنجليزي والهولندي . فعلى نقيض فرنسا ، لم تكن النمسا خطراً في البحر ولا منافساً في التجارة ، وعلى ذلك يستطيع تجار لندن وأمستردام أن يثقوا فيها ويأمنوها على الممتلكات التي تقع على امتداد الطرق التجارية العظيمة إلى بحر البلطيق والشرق .

ولم تتغير السياسة الإنجليزية بموت وليم الثالث الذى كان فى الجيل الذى عاش فيه روح كافة الجهود الأوربية ضد فرنسا ؛ فإن جميع خططه الواسعة من محالفة عظمى وحرب ضد فرنسا ، وانتزاع قواعد بحرية فى حوض البحر المتوسط ، وقصد وراثة العرش الإنجليزى على البروتستانت قد أخذت بها جميعاً — كما يذكر لنا الأستاذ ترقليان Trevelyan – الملكة آن Anne ابنة جيمس الثانى وربيبة الكنيسة

الرفيعة ، الفتاة البليدة الورعة التي بفلتة من فلتات الحظ اقترن اسمها بعهد عظيم . وعلى الرغم من إطلاق الحرية للصحافة فى ١٦٩٥ ، وبلوغ اا وح الحزبية مبلغاً عظيماً من العنف والحدة، فقد كان في السياسة الإنجليزية من روحالتوفيق ما يكفي النظم البرلمانية لتعمل . وكان تجديداً موفقاً عندما وضعت النواة الأولى لإدارة مدنية عظيمة واستمر الحبراء الماليون يتابعون عملهم من وزارة إلى أخرى . وغلَّب كل من حزبى الهويج والتورى بدوره مصلحة البلاد . فأتم حزب الهويج الاتحاد بين إنجلترا وأسكتلندا . كما أصدر التورى قانون وراثة العرش Act of Settlement الذي أدى في النهاية إلى استدعاء منتخبي هانوڤر البروتستانتي إلى عرش إنجلترا وعلى حين موّل الهويج الحرب التي كللت بالنصر ، أنجز التورى الذين تبوءوا مقاعد الحكم في ١٧١٠ الصلح الذي رحب به الناس ، ومن الأمور الأساسية أن البلاد أصبحت رجلاً واحداً ، إذ اندمل الجرح الفظيع بإقرار التسامح الديني في عام ١٦٨٩ للمخالفين للعقيدة الرسمية . ثم إن الوفاق بين موابرا والملكة ، ومهارة مولبرا السياسية وانتصاراته البراقة ، مقترنة بالسخط الذي ساد قلوب كل الإنجليز ألبر وتستانت عندما اعترف لويس بالمطالب القديم بالعرش ملكاً باسم چيمس الثالث، كلها كانت أسباباً كافية للإبقاء على الروح الحربية مشتعلة في البلاد. إذ تعرض للخطر أمن البلاد وتجارتها وقصر نوريث عرشها لليروتستانت. وإذا كان أعيان الريف قد جزعوا لضريبة الأرض البالغة أربعة شلنات، وهي الضريبة التي كانت عماد سياسة جودلفين Godolphin لتمويل الحرب، فقد أدوها حتى نهاية الحرب. وهكذا كانت الروح الإنجليزية . أما الهولنديون وقد انتزعت منهم مدن الحدود العزيزة عليهم في الأراضي المنخفضة الإسپانية ، فإن الحرب كانت بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت .

لم تكن الحروب في النصف الأخير من القرن السابع عشر اللعنة المدمرة كما أصبحت اليوم نتيجة لتضافر العلم والتجنيد العسكرى . كانت حروباً تشها قوات صغيرة من الجنود المرتزقة ، يقف نشاطها طوال فترة الشتاء وهي مدة نصف عام ، وأثناء فصل المعارك القصير ، لم تعد تعيش - كما كان الحال في حرب الثلاثين عاماً حلى ما تأخذه من البلاد وإنما على إدارة حكومية منتظمة . وكانت

الحركات الحربية عرضة للبطء والحذر لتلائم عهداً كان فيه أمراء البحر يلبسون الشعر المستعار الطويل ، وكانت عمليات الحصار المنسقة تعد أهم الفنون الحربية . ولما كان القواد مدركين لصعوبة سد النقص في جيوشهم فقد كانوا يسعون إلى تحاشى المعارك القاسية من أن يرحبوا بها . ويستشى من ذلك مولبرا ؛ فإن ذلك الأمير الإنجليزى الجذاب الذي لولا التعويقات التي جاءت من الهولنديين ، لاستطاع أن يطرد الفرنسيين من الفلاندر في خلال العامين الأولين من الحرب ، كان تواقاً إلى اجتذاب غريمه إلى المعارك بقدر ما كان هذا الغريم راغباً عن ذلك .

كانت ضربات مطرقته حاسمة ، وكان فى وسع الحلفاء على إثر واقعتى بلنهايم Blenheim ورامللى Ramillies ( ١٧٠٦ – ١٧٠٤ ) أن يوقعوا صلحاً مع لويس يؤمن للم جميع أهداف الحرب الأساسية التى فرضتها المحالفة العظمى . فقد اكتسحت معركة بلنهايم الفرنسيين من بقاريا، كما وضعت موقعة رامللى معظم بلاد الفلاندر فى قبضة مولبرا . ووطد يوجين القائد النمسوى الرائع سيطرة القوات النمساوية فى شمال إيطاليا بمساعدة بعض المعونة من فيكتور أماديوس Victor Amadeus صاحب ساقوى عومع ذلك فقد تأجل عقد الصلح سبع سنوات .

وإن السبب في إطالة أمد الحرب دون داع لذلك يمكن إرجاعه في النهاية إلى جمال ثغر لشبونة وملاءمته كميناء لرسو وإصلاح السفن الإنجليزية المكلفة بمهمات في البحر المتوسط وكانت إنجلترا في سعيها للحصول على بعض الموانى في ذلك البحر في حاجة إلى التحالف مع البرتغال . ولكن كيف يتأتى للبرتغال ، تلك الدولة الصغيرة ، أن تدخل في قائمة المتحالفين ضد فرنسا إلا إذا اتجه المرشح النمسوي إلى إسپانيا وجمع أعوانه وطرد غريمه الأمير الفرنسي بمعونة الهولنديين والإنجليز والبرتغاليين، وثبت أقدامه في مدريد ؟ وقد أمر بطرس الثاني ملك البرتغال في معاهدات ميثوين Methuen ( ١٧٠٣ ) كشرط لتحالفه مع إنجلترا ، أن يعلن شارل حويداً التأييد المناسب من الحلفاء حزمه على السعى للمطالبة بتاج إسپانيا . وقمت الصفقة . واتسعت أهداف الحلفاء من الحرب فأصبحت تتضمن غز و إسپانيا لحساب شارل ، وحرباً فاشلة في شبه الجزيرة الإسپانية امتدت ما يقرب من عشر سنوات ، فكانت الثمن الذي دفعته إنجلترا لكي تحصل على حق استخدام من عشر سنوات ، فكانت الثمن الذي دفعته إنجلترا لكي تحصل على حق استخدام

ميناء لشبونة ، الذى لولاه لما استطاعت أن تحصل من إسپانيا على صخرة جبل طارق ولا أن تنتزع منها بورت ماهون Port Mahon ( فى منورقة Minorca )

ولم يفطن ساسة الإنجليز إلا تدريجيًّا وببطء وبعد إحجام إلى أن المسألة الإسپانية ( الجانبية ) لم تكن إلا مغامرة يائسة ، وأن شعب إسپانيا الذى هو أكثر شعوب أو ربا أنفة لن يقبل مطلقاً ملكاً نمسويًّا تفرضه عليهم دول شالية ملحدة وكريهة ولا البرتغاليون الذين يفوقونهم كذلك بشاعة . وإذا كان القطالونيون قد دمغتهم ناركراهيهم المتأججة لقشتالة ، كما شجعهم استيلاء «بيتربرا Peterborough» الباهر على برشلونة على تأييد الأرشيدوق شارل بالفعل ، فإن قطالونيا لم تكن قط جزءاً لا يتجزأ من إسپانيا . إذ لم يكن ثمة رابطة مشتركة من اللغة والعادات والمزاج يحمع بين سكان أراجونة ، الإقليم البحرى وسكان الجزء الداخلي من الحضبة إلا بقدر ضعئيل . لذلك لم يكن اكتساب شارل القطالونيين المستقلين إلى جانبه الطريق إلى قلوب الشعب الإسپاني . وظلت الغالبية العظمي من الشعب الإسپاني منذ البداية قلوب الشاية تؤيد فيليب الحامس .

ويرجع تاريخ سيطرة النمسا على إيطاليا، تلك السيطرة التي لم تتزعزع نهائيتًا إلا في عهد كافور وغاريبالدى، ترجع إلى معاهدة يوترخت ١٧١٣) لاتي المست حرب الوراثة الإسپانية. فقد فشل الإمبراطور في خططه الإسپانية، ولكنه عوض في لمبارديا وسردينيا وناپلى. وبذلك آلت السيطرة على شئون إيطاليا التي خصت إسپانيا منذ أيام شارل الحامس، إلى حكومة تيوتونية لم تجعلها مواهبها الراسخة في التنظيم والكفاءة مستساغة للإيطاليين بسبب افتقارها إلى بعض الصفات التي من شأنها أن تجذب عواطف الشعب اللاتيني . ومن العجيب أن يرى المتبصر في الحوادث مدى توقف مصير إيطاليا على عقايتين إنجليزيتين : عقاية جودولفين الحوادث مدى توقف مصير إيطاليا على عقايتين إنجليزيتين : عقاية جودولفين العسكرية ، لما تغلبت مطلقاً قضية الحلفاء .

وكان من أعظم الأمور ملاءمة للدول البحرية استدعاء الإمبراطور ليحكم الأراضي المنخفضة الإسپانية ، حيث منح الهولنديون صفاً من استحكامات الحدود ، وتعهدوا بالدفاع عن هذا الإقليم الهام ضد أطماع فرنسا ، وألا يقوم

بذلك الهولنديون وحدهم وإنما تكون إلى جانبهم إحدى الدول العظمي في القارة (١).

وكانت إسپانيا وهى الجائزة الأولى التى دارت عليها المباراة ومن نصيب لويس. فإن فيليب الجامس الذى كان أثناء الحرب قد طرد مرتين من مدريد ثم أعيد إليها مرتين، قد عاش ليؤسس أسرة مالكة من البوربون فى إسپانيا، عاشت بعد الثورة الفرنسية والإمبراطورية، وإذا كانت تعيش فى المنفى الآن، فإنها لا تزال تأمل فى عودة الحكم الملكى إلى إسپانيا. وعلى الرغم من الفصل بين التاجين الإسپانى والفرنسى فصلا نهائياً، فقد كان الارتباط السياسى الوثيق بين دولتى البوربون من معالم الحياة السياسية فى القرن التالى، وكانت له دلالة خاصة عندما عاونت فرنسا وإسپانيا المستعمرات الأمريكية للخلاص من الحكم البريطانى. عاونت فرنسا وإسپانيا المستعمرات الأمريكية للخلاص من الحكم البريطانى. فى «يوركتون» Yorktown ( ۱۸۷۱) رديًا على موقعتى بلنهايم ورامللى. كما كان حلقة فى سلسلة تلك الانتصارات فى «ألمانزا» Almanza ( ۱۸۷۱) و «بريهيوجا» Brihuega ( ۱۷۰۷) وهى الانتصارات التى بفضلها وضع بروريك Berurich) و «بروريك Berurich أساس الحكم الفرنسى جنوبى الألزاس.

وهكذا لم ينته عهد لويس الرابع عشر الطويل بالفشل على الرغم من البؤس الذي عاناه الشعب في السنوات الأخيرة من حكمه. فتحقق وسام Clausa Germanis الذي عاناه الشعب في السنوات الأخيرة من حكمه. فتحقق وسام Gallia « تمجيد إغلاق بلاد الغال في وجه الجرمان » ؛ كما تحقق كذلك، ولكن بدرجة دون ذلك حرفية ، القول المأثور الآخر من أقوال الملك الشمس « من الآن فصاعداً لن تكون ثمة برانس » . وإذا كانت فرنسا فد نجت من الغزو حتى أيام نابليون ، فإنما مرجع ذلك جزئياً إلى التحسينات التي تمت في تحصيناتها الشرقية منذ بداية حكمه وظلت مصونة حتى نهايته .

وخرجت إنجلترا من النضال وقد حققت ليس فقط الأهداف الأصلية التي أرادها وليم الثالث من الحرب وإنما كسبت أيضاً ميزة لم يتوقعها أحد. في أثناء الشراكها في الحرب الطويلة مع هولندا قد جعلت من البحر مجالها الحاص ، بيما قام حلفاؤها بتقديم الجانب الأكبر من القوات البرية التي حاربت تحت قيادة مولبرا. وكلما تقدمت الحرب أخذت البحرية الإنجليزية في النمو بينها أخذت البحرية

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف الإمبراطورية ، أي النمسا.

الهولندية ، إذا قورنت بها ، فى التدهور . وهكذا أحرزت إنجلترا فى نهاية حرب الوراثة الإسپانية السيطرة البحرية التي كانت موزعة بالتساوى بين الدولتين فى منتصف القرن السابع عشر . كما حصلت إنجلترا فى تلك الأثناء على قواعد جديدة ومراكز للنفوذ والاستعمار فى كل من العالمين القديم والجديد : جبل طارق و پورت ماهون ، ونيوفوندلاند ونوڤاسكوشيا ، وكان من الأمور العقيمة بالنسبة إلى فرنسا وميزان القوة البحرية على ما أصبح عليه فى ١٧١٣ أن تحارب فى سبيل هذه الأقاليم . فقد آلت إلى إنجلترا فى معاهدة يوترخت بالإضافة إلى الحق الثمين المعروف بالأسينتو وهو حق الاتجار فى عبيد أفريقيا (وبعض السلع الأخرى) فى المستعمرات الإسپانية .

على الرغم من أن ضريبة الأربعة شلنات كانت موضع حقد أصحاب الأرض ، فإن إنجلترا قد تحملت جهد الحرب بأحسن مما فعلت أية دولة أخرى محاربة ، إذ أن اتساع نطاق التجارة آفيا وراء البحار قد قدم جواً من الثقة مكن الأفراد من تقديم القروض ، والحكومات من الاستدانة ، واستطاعت إنجلترا أن تحول حلفاءها عن طريق بنك إنجلترا والقرض الوطني ودقة العمل في وزارة الخزانة . واعتمد التحالف الأوربي كما حدث في حربين أخريين أقرب عهداً على سلطان المالية الإنجليزية .

وكان مظهراً آخر من مظاهر قوة إنجلترا حصولها على اعتراف من لويس الرابع عشر بأن لا يتولى عرش إنجلترا إلا بروتستانتي ممثلا في اعتلاء أسرة هانوڤر العرش . وهكذا اضطر الملك العجوز الذي اضطهد الهيجونوت أن يحيى في ساعاته الأخيرة مدينة لندن المارقة التي لم يكن فيها ما يخشي أن يؤثر على رءوس الأموال مثل استئناف الصراع القديم العنيف بين الكاثوليك والبروتستانت في إنجلترا .

بينها أفقر إلغاء البروتستانتية في ١٦٨٥ الحياة الدينية في فرنسا بدرجة عظيمة، وفشل في توحيدها كلية . فعلى الرغم من انتصار الجزويت وتسلطهم الكامل على البلاط ، فإنهم لم يكونوا الفرقة الوحيدة في الميدان . فني داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها قامت حركة تستمد أصولها من نفس الأسس الروحية للبيوريتانية ، وفي بعض النواحي من مصدرها الديني ذاته ، وقد تحدت عقيدة قرساى المألوفة ، وعاونت بقوة في النصف الأول من القرن الثامن عشر على إعداد حركة مقاومة وعاونت بقوة في النصف الأول من القرن الثامن عشر على إعداد حركة مقاومة

سياسية للعرش . وقد استمد الجنسنست Jansenists اسمهم من چانسن مقلف « إيبر » Ipres ( ١٦٣٨ – ١٦٣٨) ، وهو مؤلف ثلاثة مجلدات خطية عن القديس أوجسطين St. Augustine ، أدانها البابا في عام ١٦٤٢ – والذين قرءوا المؤلفات العلمية لهذا الكاثوليكي الهولندي قلة ، وكان أقل من هؤلاء كذلك من استطاعوا أن يتنبأوا بأن فيضاً من النشاط الروحي سيهبط على فرنسا من ذلك المصدر . وإن البون ليبدو شاسعاً بين حذلقة چانسن Jansen وفصاحة أرنولد المساعر وسخرية بسكال Pascal الشائعة وجمال شعر راسين المصقول المليء بالتأمل . ومع ذلك فقد كان أرنولد و بسكال وراسين أزهاراً في شجرة واحدة هي أوجسطين نفسه ، وقد ترعرعوا على عقيدة الغفران ، التي اهتدي إليها مارتن لوثر في القديس أوجسطين ، والتي على ضوئها انساق كثير ون نحو الاعتقاد في القضاء والقدر ، ونحو الورع والتي على ضوئها انساق كثير ون نحو الاعتقاد في القضاء والقدر ، ونحو الورع الشخصي الحالص ونبذ جميع الوسائل السهلة السطحية لحلاص الروح .

وقد كان ظهور رسالة أخلاقية كتبها قسيس فرنسي شاب في عام ١٦٤٣ مهاجماً الوهم السائد بأن الإكثار من تناول القربان المقدس يكفر عن الحياة الشريرة المستمرة بمثابة حلقة الاتصال بين جانسن الأسقف الهولندى والمتدينين من أفراد الشعب الفرنسي . إن لرسالة «أنطوان أرنولد» Antoine Arnauld عن «تكرار القربان الفرنسي ، إن لرسالة «أنطوان أرنولد» De la Frequente Communion عن المقدس المقدس المخلصين . وفي عهد انتشر فيه الرضا بالتهتك كان ظهور ذلك الثوران الملتهب في أسلوب بليغ مؤمن يمثل نكوص الضمير المسيحي عن التعاليم الدنيوية التي كاد يعظ بها الآباء اليسوعيون ، الذين جعلوا مذاق الدين مستساغاً لذوى المشارب الدنيوية أثناء محاولتهم استرجاع كافة الأفراد على اختلاف طبقاتهم وميولهم إلى حظيرة العقيدة . وكان قد ترعرع منذ أمد بعيد نوع صارم من الورع الكاثوليكي في بعض المجتمعات وقد شاع في العاصمة بين أفراد الأسر القضائية الوقورة . ولمثل هؤلاء كانت رسالة «التكرار» De la Frequente بمثابة صيحة النداء تدعو لمقاتلة قوات الانحلال والرذيلة .

وعلى ذلك كان الحانسنست پيوريتان الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، وهم في

روعة أخلاقهم واستقامهم ، وشدة غيرتهم على المبادئ وهو أمر واضح فى كل مظاهر العبقرية اللاتينية ابتداء من لوكريتس Lucretius إلى كوندرسيه Gondorcet قدموا بمعيشهم وبكتاباتهم كذلك أبلغ التعنيف لعهد اتصف بالفجور . وذهب بعضهم إلى أقسى أنواع التطرف . فأدانوا الشعر والفن وفضلوا هزال الحريف الحزين على حيوية النمو فى الربيع . وأراد جميعهم العودة بالكنيسة إلى حالها الأولى كما خشوا تقدم العلوم . وإذا قورن الحانسي باليسوعي المرن الذي يعلم أن الكنيسة لا يمكنها أن تحيا إلا إذا وفقت بين تعاليمها والأحوال المتغيرة لعالم متغير بدا الحانسي في صورة الطائبي الحطير غير العملي . وعلى حين عد الحانسي اليسوعي رخواً أكثر مما ينبغي رأى فيه اليسوعي ضيق أفق أكثر مما ينبغي أيضاً : ففريق (هم اليسوعيون) يرون أن ليس في استطاعة البشر على الإطلاق أن يرقوا إلى عرش الرب عن طريق الفضيلة القاسية المجدبة ، وفريق آخر (هم أتباع چانسن) يصرون على أن الرب لن يتقبل على الإطلاق تحالفاً يقوم على الدهاء مع الرذيلة . فريق يسعى ليجعل الطريق إلى السهاء سهلة معبدة لكثيرين ، وفريق يصر على أن هذا السبيل يجب أن يكون صعباً على الدوام ومقصوراً على الصفوة .

وقد أسفر التصادم في الرأى عن ظهور مؤلف بسكال « الخطابات الإقايمية » المشهورة المشهورة المستخدمت كافة أساليب السخرية الخفيفة والجدل الحار لمهاجمة الفتاوى التي التهم اليسوعيون باستخدامها لتبهيم التمييز الواضح بين الصواب والخطأ . وقد زاد في أهمية هذه الرسالة أن مؤلفها لم يكن من رجال الدين المحترفين ، وإنما كان رياضياً عبقرياً تمتع بذكاء مبكر يبعث على الدهشة ، وخصوبة في الابتكار . (جمع بين وضوح الذهن العلمي الممتاز وقوته وشبهات سقيم ورع متحمس ودقة أحاسيسه الرائعة . واستطاع بسكال بإحساسه العميق ( فقد تحول عن دينه مرتين ) ، وأسلوبه السهل البسيط الذي خلص النثر الفرنسي من التكلف ، استطاع أن وأستورج محصولا وافراً من الأخلاق الدينية من مكمنها على مرأى من الحميع ، وأن يعرضها في ضوء النهار وفي وضوح لا يعرف رحمة ه

ولم يعش اليسوعيون ألبتة على إثر هذا الهجوم العنيف ، وإذا كانت صفة

(يسوعي) لا تزال باقية على ألسنة الناس رمزاً للتحايل المقنع المكير على الغش والاحتيال ، فإن هذا يرجع لدرجة كبيرة إلى « الخطابات الإقليمية » التي جعلت لليجانسنية تأثيراً أقوى وأوسع مدى على الحركات العسكرية والأخلاقية لذلك العصر كما وصمت طائفة الجزويت بطابع الحط من قدر آداب المعاملة في العالم المسيحي .

ومع ذلك فإن طائفة الجزويت لا طائفة الجانسنسة هي التي كانت رهن إشارة العرش خلال حكم لويس الرابع عشر الطويل ، وساعدت على تشكيل سياسة الدولة ؛ إذ كان الجزويت أصدقاء الملك أما الجانسنسة فقد كانوا موضع ربية الملك منذ ارتباطهم غير الموفق في وقت مبكر ببعض الأعضاء البارزين أيام حرب الفروند. فكان نصراً للجزويت عندما أدان البابا إنوسنت العاشر في عام١٦٥٣ حمسة مقترحات يشك في أنها جاءت في كتاب جانس عن أوجسطين (Augustinus) ثم كان نصراً آخر للجزويت عندما أحرقت علناً الرسائل الإقليمية في عام ١٦٦١ ، ومعتموا بفترة حصانة وأخيراً تصالح جماعة الجانسنسة مع البابا في سنة ١٦٦٩ ، وتمتموا بفترة حصانة نسبية من الاضطهاد . ولكنهم ظلوا مع ذلك بعيدين عن قلوب الناس وعن أي نفوذ سياسي . ومما يشرف الجانسنسة أنهم أثناء النضال العنيف الذي دار بين لويس الرابع عشر وأنوسنت العاشر ، وهو النضال الذي حدث نتيجة لمطالبة الملك بريع أملاك الأسقفيات الشاغرة ، أنهم أخذوا جانب الكنيسة الرومانية في مقاومها سوء استخدام الملك لسلطانه دون مسوغ ، ولم يكن ذلك مما يرضي عنه الشعب الفرنسي . إذ كان يثار الشعور القوى الجارف في فرنسا مع الملك في تصديه للدفاع عن حرية الكنيسة الفرنسية ضد تدخل البابوية .

أما أهمية الحانسنست من حيث تأثيرهم السياسي فكان وقتها لم يحن بعد، إذ تميزت السنوات الأخيرة من حياة الملك بظلال عميقة من الكوارث فى خارج البلاد والورع الحزين فى داخلها ، فقد اختلت الأحوال المالية منذ موت كولبير . واستبدل بالقروض القصيرة الأمد التى عقدت لتمويل الحرب نظام من الاقتراض غير المباشر ، ثم حل محل هذا النظام بدوره ظهور طبقة جديدة من التجار الوسطاء الذين غدروا بالدولة وأدخلوا فى جو البلاط سميًا جديداً . لم يكن لويس رجل تدين ،

ولكنه كان يؤمن بالخرافات إلى أقصى درجة، لذلك قرر أن يشن هجوماً جديداً على الآراء المخالفة للكاثوليكية حتى يخفف من غضب الآلهة ويبدل من سوء طالع جيوشه. ولما كان قد كسر شوكة البروتستانت فإنه كان على استعداد حينئذ ليستمع إلى نصح كاهنه اليسوعي الذي كان يتلقى اعترافه وأن يتخذ الإجراءات ضد الجانسنيين. وإن الوحشية التي لا مثيل لها التي وجهت بها هذه المعركة لصفحة سوداء في تاريخ التعصب الديني: إذ طردت الراهبات من ديرهن في Port Royal « پور رويال دي شان »، وهدم الدير ، وانتهكت حرمة مقابره ، وتركز الهجوم على ترجمة فرنسية للعهد الجديد ، كانت قد نشرت في ١٦٧١ مصحوبة بتعليق متقن «لپاسكييه كويزنال» Pasquier Guesnal أحد البارزين من جماعة الجانسنست. ولما لم يكن ثمة ما هو أيسر على يسوعي من أنهام كتاب مخالف له بالكفر أو الحصول على إدانته من روما ، فقد أصدر البابا قراراً بمصادرة مؤلف بالكفر أو الحصول على الرغم من احتجاج خمسة عشر أسقفاً والمعارضة القوية التي الزعيم الحانسني . وعلى الرغم من احتجاج خمسة عشر أسقفاً والمعارضة القوية التي المداها برلمان پاريس صدر مرسوم بابوي فريد في نوعه إخراجه قديس مسيحي ؛ أبداها برلمان پاريس صدر مرسوم بابوي فريد في نوعه إخراجه قديس مسيحي ؛ واعتبره أغلب إقرائه أثراً خالداً لقداسة الإنجيل .

وعندئذ حان دور الحانسنيين ليسيروا إلى جانب الجاليكانيين (أنصار حريات الكنيسة الفرنسية (1)) ضد ادعاءات السيطرة البابوية ، وقد أضاف تحالف هاتين الطائفتين الدينيتين معاً إلى تزمت أنصارهما في التمسك بالفضائل المسيحية ، أضاف إليهم مركزاً شرعياً وفخاراً وحماساً . وفي مقابل فرنسي واحد تأثرت عقائده الدينية بتعاليم چانسن كان هناك عشرة يأنفون من تدخل البابا أو ينقمون على جماعة اليسوعيين سلطانهم ، ونشأ الصراع عقب موت لويس الرابع عشر وأثيرت فيه مشاعر وآراء كثيرة منها ما كان متأثراً بالحانسنيين ، ولكن أغلبها كان متأثراً بالحالبكانية . وقاد المعارضة برلمان باريس وأيده اثنا عشر برلماناً في الأقاليم ضد التحالف القائم بين الملك وطائفة اليسوعيين . وكان النضال طويل الأمد وعنيفاً أثيرت أثناءه كل

<sup>(</sup>١) الحرص على حريات الكنيسة الفرنسية - حريات الكنيسة الغالية (الفرنسية) (انظر الحامش

الآراء السياسية تقريباً التي أدت بعد ذلك إلى إقامة حكومة ديمقراطية فى فرنسا . فقبل ظهور العقد الاجتماعي ١٧٦٢ بأمد بعيد وقع النزاع بين الملك وبرلمان باريس ذلك النزاع الذى كان يرجع فى أساسه إلى مصادرة البابا لرسالة چانسنية ، فعود الشعب الفرنسي على فكرة الحكومة الدستورية والملكية القائمة على رضا الناس – وعندما طردت طائفة الجزويت من فرنسا عام ١٧٦٤ أصبح المسرح مهيئاً للحركات التي أدت إلى الثورة الفرنسية ، وإلى ذلك الأفول الملحوظ فى سلطان البابوية وهيبها ، ذلك الأفول الذى هو أحد المظاهر البارزة لعصر الثورة .

وفي التاريخ لا يقف شيء عند حد معين . على أنه قد يكون من الملائم أن نتخذ من صلت يوترخت نقطة مميزة ، ضعفت بعدها بدرجة محسوسة أهمية الدوافع الدينية والأسرية التي لعبت من قبل دوراً عظيماً للغاية في تشكيل سياسات الدول ، وحل محلها الصراع على المستعمرات والأسواق فالصراع الطويل بين إنجلترا وفرنساعلى السيطرة الاستعمارية وهو الصراع الذي يميز القرن الثامن عشر ليست فيه ذرة من المصالح الدينية أو الأسرية. فقد تقدمت الصفوف طبقة جديدة لم تكن تهتم بشيء من هذا ، وامتلكت حينئذ من القوة مامكنها من التأثير في سياسة الدول .

وفي ذلك الوقت أخذت العلوم كذلك تستكمل كيانها حتى تستجيب بدرجة كبيرة للحاجات المادية للحضارة النامية . ولما كانت الجامعة في العصور الوسطى أداة تثقيف الكنيسة الكاثوليكية ، فقد ظلت تعمل في نطاق الحدود الصارمة للتعاليم الكنسية . وترتب على تبجيل السلطة الدينية تحريم البحث الحر . وساد الاعتقاد بأن النصوص المقدسة للإنجيل ومؤلفات أرسطو التي ما كانت لتقل عنها كثيراً في الأهمية قد احتوت على كل ما تلزم معرفته ، وعلى كل ما من السلامة الإيمان به . فكل ما جاء في هذه المؤلفات الكنسية صحيح وكل ما لم يجيء فيها غير ذي أهمية ، وكل ما تعارض معها باطل . فعندما دعا «كرشر» Kircher أستاذاً يسوعياً في بداية القرن السابع عشر إلى التطلع خلال مجهره إلى البقع التي اكتشفت حديثاً على الشمس أجاب الأستاذ : «يا بني ، هذا عبث ، لقد أنجزت قراءة أرسطو مرتين فلم أجد شيئاً عن البقع الشمسية . ليس هناك بقع على الشمس » . كان من مرتين فلم أجد شيئاً عن البقع الشمسية . ليس هناك بقع على الشمس » . كان من الإلحاد إذن الاعتقاد في نظرية كو پيرنيكوس عن الكواكب ، ومن الكفر إنكار خلق الكون منذ نحو أربعة آلاف سنة قبل المسيح ، ومن الإلحاد تعطيل بعث المرء الكون منذ نحو أربعة آلاف سنة قبل المسيح ، ومن الإلحاد تعطيل بعث المرء

بتمزيق جثته . وعلى هذه الصورة كانت القيود الثقيلة التي كبلت التعليم في كليات العصور الوسطى .

ولكن العالم كان أوسع من الجامعات . فالملاحون يهتدون بالنجوم في تسيير سفهم ويلاحظون ذبذبات البوصلة ، والمهندسون البحريون ، إذ يرقبون حركات المد والجزر ، والمعدنون إن يصارعون الاختناق الناتج عن الغاز أو الماء في باطن الأرض ، وصانعو الأسلحة إذ يعنون بمتانة بنادقهم ومدافعهم ، كل أولئك كانوا ينشئون بالتدريج مادة للمعرفة بعضها فني وبعضها علمي ، وكلها بعيدة عن مناهج الدراسة بالجامعة ، ولم تتأثر قط بما الهمكت فيه الجامعة من العلوم ، واستلزمت الملاحة دراسة علم الفلك ، وأدت إلى الدراسات البصرية ، وعن طريق البوصلة توصلت إلى دراسة الجذب المغناطيسي . ولوضع جداول خطوط الطول ، كان من الضروري التأكد من القوانين التي تتحكم في حركة القمر ؛ كما أدى تحديد خطوط العرض إلى وضع مصور للأجسام السهاوية . ونظراً للصراع الدائم بين اليابسة والماء في الأراضي المنخفضة ، كان طبيعيًّا أن يكون أول تقويم علمي لتاريخ حركات المد والجزر وتسلسلها ( ١٥٩٠) من عمل مهندس هولندي يدعي ستيقن الحديد وعندما أصبح فن الحرب يعتمد بصورة متزايدة على المشاة ، فإن تعدين الحديد والنحاس قد أصبح له دافع جديد ، ونتائج ذات أهمية تزداد على الدوام .

والتعدين هو الأصل الذي أثمر كثيراً من العلوم والفنون التطبيقية (التكنولوجيا). فقد تبين منذ القرن السابع عشر أن مهندس التعدين المثقف ينبغي أن يعرف علم تقسيم الأراضي بواسطة علم مساحة المثلثات ، وهندسة إقليدس ، واستعمال البوصلة ، وصناعة أجهزة الهوية وأجهزة نزح الماء ، كما فرضت مشاكل متنوعة نفسها عليه وهي تتعلق بعلم توازن الهواء والسوائل المرنة ، ومشاكل علم السوائل المتحركة ، والمشاكل الميكانيكية ، وبالمثل كانت سلامة المعدن ونتاج المنجم يتوقفان على قوانين العلوم الطبيعية .

ولا يكاد يقل عن ذلك أهمية تطور التفكير العلمى والاختراع الذى ابتدأ بالتطورات الحديثة فى فن الحرب . فمنذ وقت مبكر منذ عام ١٥٣٧ كان «تارتاليا» Tartaglia يعمل فى دراسة مسير الرصاصة فى اندفاعها . وقد أثار

علم حركة المقدوفات أعوص المشاكل في علم الطبيعة بأسره . منها مقاومة الهواء لكرة تخترقه ، مسير الكرة في الفضاء ، سقوط الأجسام تلقائيبًا بتأثير جاذبية الأرض ولذلك كان افتتاح جاليليو براهينه الرياضية بتوجيه كلمة شكر إلى دار الأسلحة بفلورنسا أمراً له دلالته. إذ كانت الدار مسرحاً لكثير من النشاط، ومستودعاً عظيماً لكثير من المواد التي أفادت البحث العلمي .

وفى تلك الأثناء كانت الاضطرابات الدينية والسياسية لذلك العصر تعمل عملها في إضعاف الدعامات القديمة التي تقف في وجه المعرفة الجديدة . فلم تعد أو ربا موحدة العقيدة ، كما أن الملكية لم تسلم من التحدى . وإن الاكتشافات الثورية المثيرة لحقيقة طبيعة القشرة الأرضية قد مهدت الجو الملائم للتجديدات الفكرية وحقرت من شأن التقاليد القديمة . ولم تعد الحياة العقلية الراقية مقصورة على الجامعات وإنما وجدت أدوات ملائمة لسد حاجياتها في هيئات جديدة مثل كلية في فلورنسا يطلق عليها عليها الهرن السابع عشر ، وكرست جهودهما للكشف وقد أنشئت كلاهما في منتصف القرن السابع عشر ، وكرست جهودهما للكشف فالتجربة . وكان Provare et reprovare الإثبات ثم الإثبات مرة ثانية شعار أهالي فلورنسا ، أما شعار الإنجليز فكان (Nullius in verba) « لا شيء مكتوب » .

وقد أظهر ذلك أن الروح العلمية الصحيحة التي كانت قد اختفت من أوربا منذ تدهور جمهوريات المدن اليونانية ، قد استردت مكانتها بين الشعوب اللاتينية والتيوتونية .

وشهد القرن السابع عشر تأليف هاملت Hamlet وتارتوف Tartuffe ، الفردوس الذى المفقودة Paradise Lost ، كما شهد Principia لنيوتن . وكان ذلك هو العصر الذى عاش فيه رامبرانت Rembrandt وروبنز Rubens ، وقانديك Van Dyck ، وهوبيا الملاحقة Rembrandt ، ورويزدايل Ruysdael ، وفرانز هالز هالز المحالة . Franz Hals . كما سمعت فيه كذلك الأنغام الأولى للأو پرا الإيطالية ؛ وسمعت فيه لأول مرة ألحان بورسيل Purcell للوسيقية وأوتار كمان ستراديڤاريوس Stradivarius . وفي هذا العصر تزود البحارة المبوصلة والبارومتر ، ورجل العلوم بالمنظار المكبر والمجهر ، والطبيب بالكينا بالبوصلة والجمي ) ومقياس الحرارة (الترمومتر) ، والرياضي بالبندقية ذات الأعيرة (دواء الحمي) ومقياس الحرارة (الترمومتر) ، والرياضي بالبندقية ذات الأعيرة

النارية . وزادت وسائل الراحة في الحياة اليومية باختراع ساعة اليد والحائط ، وأدى تعميم استعمال الشوكة (القطة الطعام) إلى حرمان الشرهين من نصف كميات طعامهم الضخمة ، لقدكان هذا العصر عصر ازدياد في الثروة واتساع في نطاق التجارةالدولية في الكماليات: فالعصر الذي عاش فيه البيوريتان والحانسنست قدتميز باكتشاف المثلجات والشمبانيا ، واستيراد ما هو أنفع ألا وهو الشاى والبن ، وباستخدام الشموع في قاعات قرساى الفاخرة ، وكانت إذ ذاك أجمل وسائل الإضاءة . وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر ظهر أول بستاني رسمي وأول إخصائي وأول امرأة احترفت مهنة التمثيل على المسرح . على أن هذا العصر الذي شهد نشاطاً في هذه وغيرها من أسباب الحياة السعيدة ، مثل إضاءة الشوارع ، والتأمين البحري ، وتعريفة بريد لندن ، كان رغم حضارته المعقدة المتقدمة عصر حروب لا تكاد تهدأ . على أن أحداً لم يلق بالا لشعور الناس لا في السياسات التي أثارت الحروب ولا في التسويات التي أصلحت بين المتخاصمين . فالنظريات الديمقراطية لم تكن موضع نظر ، كما لم تكن موضع تنظيم . وكانت الصحافة لا تزال في مهدها . وبعد اضطرابات الفروند والثورة العظمى اتجهت دول القارة الأوربية ــ كما لوكانت تبحث عن أمنها \_ إلى حكومات تزايدت نزعتها الأوتقراطية . وضرب لويس الرابع عشر في علم الاستبداد الوراثي وفنه مثالا بهر أنظار كل إسكندناوة وأَلمَانيا بحيث لم تقويا على مقاومته . على أن أوربا القرن السابع عشرقد تماسكت على الرغم من الحرب المستمرة ؛ فإن الشعور بحضارة مشتركة ومصلحة أوربية عامة في الاحتفاظ بالتوازن الدولي كان أقوى من أن يمحوه نشاط جيوش مرتزقة غير متجانسة في فصل الصيف. وقد أثبتت تسعة مؤتمرات سياسية كبيرة بدأت بوستفاليا وانتهت بيوترخت قوة العمل الدولى المتزايدة وانصرام تلك الحقبة من التاريخ الأوربي حين كانت الشعوب المسيحية كلها مجمعة على أن تعترف للبابا بدور الوسيط الدولي .

ومما تجب ملاحظته كذلك أن الحروب التي شنت ضد فرنسا وملأت عصر لويس الرابع عشر ، لم تشن عليه مطلقاً بروح معادية للثقافة الفرنسية . فالمكانة الفكرية والاجتماعية للملكية الفرنسية بدلا من أن تحط منها أطماع لويس الرابع عشر أصول التاريخ الأورب

الحربية فى نظر أعدائها قد لقيت منهم تمجيداً مضاعفاً. فالكتب الفرنسية لم تصبح أقل تداولا بين الأفراد ، ولا العلوم الفرنسية أقل احتراماً ، ولا الأزياء الفرنسية أقل انتشاراً بسبب اتحاد نصف أوربا ضد الملكية الفرنسية . فقد هيمنت الحضارة الفرنسية معتملة فى براعة مؤلفيها وعلمهم الغزير . فرسمت معالم كل مجتمع تواق إلى الحصول على أقل قدر من خلاصة الحضارة فيا بين الحدود الروسية والحيط الأطلنطى . وليس ثمة ما هو أوضح دلالة فى التمييز بين حروب الملكية فى ذلك العصر والنضال القومى فى أيامنا من استمرار تفوق فرنسا فى أوربا على الرغم من المقاومة السياسية المرة التى أثارتها أطماع ملك فرنسا وحبه للسيطرة .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- Macaulay: History of England (1858-1862).
- G.M. Trevelyan: England under Queen Anne (1932-1934).
- J.R. Selley: Growth of British Policy. 2 vols. (1895).
- E. Lavisse: Histoire de France, Vol. VIII.
- W. Coxe: House of Austria (1847).
- Winston Churchill: Life of Marlborough (1934).
- C.T. Atkinson: Marlborough and the Rise of the British Army (1921).
- Sainte-Beure: Histoire du Port Royal. 5 vols. (1840-1859).
- E. Bontroux: Pascal. Tr. E.M. Creak (1902).

## الفصل الثانى والعشرون الثامن عشر في إنجلترا وفرنسا

نفوذ إنجلترا بعد عام ١٧١٤ - جون لوك - ثولتير - منتسكيو - طبيعة الفلسفة الفرنسية - الفزيوكرات (The Physiocrats)- الحكومة الإنجليزية في القرن الثامن عشر - عصر جورج الثاني - الاضطرابات في فرنسا - العقبات في سبيل الإصلاح .

كان للثورة الإنجليزية التى قامت عام ١٦٨٨. وما أعقبها من تولى أسرة هانوڤر العرش وتثبيته لها. تأثير عظيم فى الفكر الأوربى. مضت مشاهدها بيضاء لم ترق فيها دماء ، ولم يصحبها من المساوئ ما كان الناس يظنونه منذ الاضطرابات المشئومة التى وقعت فى عام ١٦٤٨ أمراً لامحيص عنه . ثم هى بعد ذلك قد حققت من المنافع الدينية ما اتضح أثره فى التسامح الدينى ، وحرية الصحافة ، وإقامة الحكم النيابى ؟ كل أولئك قد أوجد شعوراً عاماً قوياً من الدهشة والإعجاب؛ إذ أضحت إنجلترا حرغم ثورتها — وقد توافر لها من أسباب القوة والثراء ما لم يكن لها به عهد من قبل ، ثم هى فى البر والبحر قد كانت الروح المهيمنة للحلف الدولى الذى كبح جماح لويس الرابع عشر ، وهى قد أصبحت قادرة على أن تشن الحرب وتعقد الصلح وتشق طريقها وسط التيارات الدقيقة التى لابست تغيير الأسرة الحاكمة دون أن تعتريها انقلابات داخلية ؛ كما استطاعت فوق ذلك أن تدعم مركزها الداخلى تدعيماً قوياً باتحادها مع إسكتلندا فى عام ١٧٠٧ .

وإذا صح أن تكون هناك فلسفة تبررها الأحداث ، فإن الأحداث قد بررت فلسفة الهويج التي ظاهرت الثورة الإنجليزية ، وكان رسولها العظيم وصاحب وحيها چون لوك ؛ فني رسائل هذا العالم الرزين الخير من أبناء جامعة أكسفورد يلتمس جوهر الفيكر في عصر الاستنارة ؛ فهو صاحب المذهب القائل بأن الفكر ليست فطرية نابعة من الغريزة وإنما هي انعكاس لصدى الأحاسيس (رسالة في الفهم البشري فطرية نابعة من الغريزة وإنما هي انعكاس لصدى الأحاسيس (رسالة في الفهم البشري المقائل بأن الحكومين ، وهو صاحب المذهب القائل بأن الحكومة المدنية ينبغي أن تكون قائمة على رضاء المحكومين ، وهو صاحب القائل بأن الحكومة المدنية ينبغي أن تكون قائمة على رضاء المحكومين ، وهو صاحب

الرأى بأن الملكية الحاصة حق لا يكسبه غير العمل ، ويؤمن بالتسامح الدينى وتنشئة الشباب تنشئة عقلية ، وعنه وعن معاصره العالم العظيم «إسحق نيوتن» بوجه خاص، وعن «هنرى سانت جون» ، و «لورد بولنجبروك» بوجه عام ، تسربت إلى فرنسا طائفة من المذاهب العقلية . ومن ثم أخذت تنتشر وتنمو بحيث غدا ما عداها هناك رقيقاً بالياً يكاد يكون من سقط المتاع .

ولقد كان « ڤولتير » داعي الدعاة لترويج وتصميم المذاهب الإنجليزية الجديدة في فرنسا ، وكان من أنشط الكتاب في زمانه ، وألمعهم ذكراً ، وأطولهم عمراً ، وأبعدهم أثراً ، وألمعهم شخصية بحيث أضحى إمامهم في أوربا ؛ ذاق مرارة الظلم الذي ساد زمانه في فرنسا واكتوى بناره ، فزج به في سجن « الباستيل » دون محاكمة ؛ لأنه تحدى أحد النبلاء . كما زار إنجلترا عام ١٧٢٦ وبقى بها حتى عام ١٧٢٩ . وهنالك أعجب بما رأى من حرية الشعب وما هو عليه من حيوية وثقافة . ثم مثل بعد ذلك أمام البابا ، وقرأ مؤلفات « أديسون » ، و « سويفت » ، و « بيكون » ، و « اوك » ، و « نيوتن » ، و « شكسبير » . وقد أوضح لمواطنيه في مؤلفه « رسائل عن الإنجليز » · (Lettres sur les Anglais 1733) · الذي نشر عام ١٧٣٣ ، معالم ذلك المجتمع السعيد الباهر ، حيث يستطيع الفرد أن يقول وينشر ما يريده ، وحيث لا تعذيب ، ولا حبس بغير حق ، وحيث يتاح لمختلف المذاهب الدينية أن تزدهر ومن بينها المذهب المعروف باسم الكويكر (مذهب الأصدقاء) ؟ وقد بلغت بهم الحرأة أن أعلنوا أن الحرب عمل يخالف مبادئ الدين المسيحي. و « الإنجليزي » في رأيه ( لا يسلك إلى النعيم إلا السبيل التي يرضاها لنفسه ، ولا عسف ولا تحكم في فرض الضرائب ولا يعنى نبيل ولا كاهن من دفع ضرائب معلومة ، والفلاح يستمتع بالخبز الأبيض واللباس الحسن ، وهو آمن على ما يدخر ، لا يخشى إن أضاف إليه زيادة في الضريبة في العام التالي » . وبعد ذلك بقليل زار إنجلترا عظيم آخر منعظماء فرنسا، هو منتسكيوالذي جاء إليها بين عامي١٧٣١،١٧٢٩ ليفيد من الإطلاع على أحوال أهالى الجزيرة البريطانية . ولم يكن في حديثه عنهم أقل حماسة من سلفه . جاء في مذكرات كتبها عن رحلاته Travel Notes « أن إنجلترا أكثر دول العالم حرية ، لا تكاد تنازعها في ذلك جمهورية واحدة ، وفي رأبي أنها حرة لأن ملكها مقيد السلطان ، لا يملك لفرد من الأفراد ضراً محسوساً » . على أنه في كتابه « روح الشرائع » Esprit des Lois الذي ظهر عام ١٧٤٨ وضع فلسفة للتاريخ لقيت من الرواج ما جعل لها في الناس أعمق الأثر ورأى فيها مخطئاً للتاريخ لقيق في حرية الإنجليز كامن في الفصل بين سلطات الحكم الثلاث: القضائية والتنفيذية والتشريعية .

وظاهر أن أبرز ما ميز الحركة الفكرية التي بدأت في فرنسا هو الاهمام الشديد بتجديد المجتمع . فإن التأمل الميتافيزيقي كان أناقة لا ترضى ذهن قولتير العلمي المواضح ، ولا أذهان معاصريه من رجال الفكر الفرنسي ؛ وكانت فلسفة لوك وتلميذه الفرنسي «كوندياك» فيما وراء الطبيعة ؛ كافية لتحقيق هدفهم وهو تطبيق الفكر الإنساني دون تهيج ودون الرضوخ لأى قيد من قيود الدين للتحرر من أضغاث العصور الوسطى وإصلاح حالة الفرد ، وازدهرت في فرنسا تبعاً لذلك طائفة من ألوان الأدب الفلسفي والإنساني من الرسائل والبحوث التاريخية إلى جانب البحوث الفلسفية والتربوية والمثيليات بين تراجيدية وهزلية . وتوجب هذه الحركة بظهور دائرة المعارف الكبرى في أربعة وثلاثين مجلداً بين على ١٥٧١ – ١٧٧٧ . ولم يقتصر تأثير هذه الحركة الحطيرة على فرنسا ، بل تعداها إلى سائر الأقطار الأوربية فأدت أجل خدمة بما حملت من نعى على العنف في شي صوره وعلى الاعتقاد في الحرافة ، خدمة بما حملت من نعى على العنف في شي صوره وعلى الاعتقاد في الحرافة ، والأفكار البالية ، والظلم ، وعدم التضامن بين الطبقات في بناء المجتمع الأوربي ، وهجوم على ما كان شائعاً فيه من معتقدات دينية واجتماعية . وقد نعت بعض وهجوم على ما كان شائعاً فيه من معتقدات دينية واجتماعية . وقد نعت بعض عصرهما حمن أثمة المفكرين المناهضين لرجال الدين .

وعن طريق اللغة الفرنسية التي حلت محل اللاتينية باعتبارها لغة الثقافة الأوربية، أخذت هذه التآليف طريقها إلى البلاد الأخرى حيث كان لها تأثير لا يقلل من أهميته إن لم يكن تمة بلد أوربى واحد باستثناء إنجلترا بإذ ذاك من النضوج بما يؤهله لممارسة النظم البرلمانية، فذاعت آراء ڤولتير وروحه فى بلاط الملوك المستبدين بين برلين وقينا وسان بطرسبرج، ومدريد. وكان العصر يومئذ عصر الملوك المستبدين من أمثال فردريك الثاني ملك بروسيا، وكاترين الثانية قيصرة روسيا، وجوزيف الثاني

إمبراطور النمسا ، الذين كانوا يرون أن السلوك الأبوى للحاكم المطلق هو وحده الوسيلة الكفيلة لتحسين أحوال المجتمع ، وإعلاء شأنه، وليس ثمة حاجة إلى وسائل أخرى .

لم يكن الفضل إذن في انتشار آراء المفكرين من فلاسفة فرنسا وإعطائها لواء الزعامة يومئذ مبعثه مظاهرة الحكم الديمقراطي ، فقولتير لم يكن ديمقراطي النزعة ، ولم يكن يهمه أو يهم المفكرين من أمثاله تقرير أداة الحكم وضبطها ، وإنما كانوا يرمون إلى تحقيق الحرية في أوسع معانيها : حرية الفكر ، وحرية القول ، وحرية النشر ، وحرية الفعل . والحرية في رأيهم هي العلاج الناجع في شتى أنحاء العالم ، فقد كان من مبادئ المفكرين الفرنسيين التي اتسع ذيوعها - دون أن تعم أنحاء العالم — أن طبيعة البشر من عجينة واحدة في كل زمان ومكان . فعلى الرغم ؛ مما سجله كل من قولتير وجيبون من أحوال الماضي ، ظلت الفروق بين الماضي والحاضر غير واضحة حتى وجدت الأجيال التالية في قصص ويقرلي (Waverle Novels) تصويراً لمجتمعات تخالف تماماً ما عرفوا في مجتمعاتهم .

ولقد كانت النزعة العامة للفكر الفرنسي في القرن الثامن عشر وهي التجريد والمنطقية والعالمية معاً ؛ والتأثير الشديد بما استحدثه العلم من جديد شائق ، و بما توقعه الناس من تحقيق السعادة للفرد كنتيجة لتطبيق الإدراك السلم دون أي قيد .

وطغت على القرن الثامن عشر موجة عاتية من العداء لرجال الكنيسة . مبعثها اتجاه الفلاسفة الفرنسيين جميعاً حكما آمن بلاشفة الروس المكافحون بأن سلطان الكنيسة بما فيه من عتو وإبهام قد وقف حجر عثرة في سبيل كل تقدم فكرى واجتماعي . وليس من شك في أن حملات ثولتير على العيوب الظاهرة في حياة الكنيسة قد أفادت المسيحية في فرنسا . وليس من شك أيضاً في أن النقد الذي صدر عن فلاسفة فرنسا وإن اتهمه الكثيرون بعدم العمق وقلة الإنصاف حد كان في موضعه ؛ وكان له ما يبرره فيما أصاب الكنيسة الفرنسية من فساد خطير . على أن وسائل الفلاسفة الفرنسيين فيما تصدوا إلى تحقيقه من أهداف لم تكن سلبية ، وإنما كانت إيجابية . وقد تحقق كثير من تلك الأهداف في النظم التي أخذت بها أكثر بقاع أوربا استنارة ، حتى إن الكتب التي أصدرتها في أول الأمر دور الطباعة بدافع

من قوة الإلهام تبدو للقارئ الحديث ملأى بنظريات لا تستحق من أحد عناء البحث . ولكن ثمة حقيقة واحدة تميز هذه الذخيرة الكبرى من الأدب الفرنسي وتحفظ لها خصائصها من العذوبة والفتنة وتعيننا على إدراك ذلك السحر الذى ملك على نفوس أكثر الأوربيين في ذكاء ذلك العصر . وتلك الصفة هي ما يسميه الألمان « أدب البيان » (Aufklärung) وهو أدب الثقة والأمل .

وإذا كان الفلاسفة يومئذ قد فقدوا إيمانهم بتعاليم الكنيسة فإنهم قد ملئوا إيماناً بكرامة الفرد وقابليته للكمال . وساد الأدب السياسي في فرنسا إبان القرن الثامن عشر روح من التفاؤل ، حتى اعتقدت طائفة كبيرة من النابهين في فرنسا ، وهي إذ ذاك أذكي بلاد أوربا ، أنه إذا أمكنهم إزالة سخافات العصور القوطية فإن الإنسان — وهو بطبيعته خير ولا حد لقدرته على تحسين نفسه — لابد منطلق في طريق القوة . فني رأى ديدرو أنه «إذا صحت القوانين صحت الأخلاق » . ولم يكن أحد مستعداً ليضع حدوداً تحد من سلطة المشرع في عمله لتحسين الطبيعة بكن أحد مستعداً ليضع حدوداً تحد من سلطة المشرع في عمله لتحسين الطبيعة الإنسانية إلى أبعد الحدود . ؛ فني رأى هلفسيوس «أن المشرع الصالح إنما يخلق المواطن، الصالح » .

وقد اتجهت طائفة من تلك التآليف الحماسية الفياضة التي صدرت عن فلاسفة القرن الثامن عشر إلى نقد المبادئ الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي وهي التي ورثتها فرنسا من حكم كولبير . فقد كان المفكرون من أصحاب المذهب الطبيعي Physiocrats يؤمنون بأن قوة الطبيعة كفيلة ، إذا تركت وشأنها ، بأن توفر للناس من أسباب الرفاهية ما لم يكونوا يحلمون بتحقيقه في ظل نظام قائم على قيود من عمل الدولة أو السلطات المحلية . وقد أصاب هذا المبدأ نفوذاً كبيراً ، إلا أنه رغم ما اشتمل عليه من حقائق هامة لم يخل من ضلال بعيد ؛ فرجال الاقتصاد في فرنسا آمنوا بأن الأرض هي وحدها مصدر الثروة ، ورتبوا على ذلك أن حاجات الدولة يمكن كفالتها بضريبة واحدة على الزراعة وحسب . وفي ذلك خطأ واضح فإن الأرض ليست إلا مصدراً واحداً من المصادر المختلفة للثورة ، وليس في الإمكان أن تكفي ضريبة واحدة — مهما بلغت من العدالة لسد الحاجات المشروعة للدولة ، غير أن أولئك الاقتصاديين أصابوا وجه الحق حين قالوا إن

التجارة ليست إلا تبادل عروض ومنافع ، وأن ما تضعه الدول من قيود مصطنعة حول انتقال الموارد من إقليم إلى آخر ومن دولة إلى أخرى معطل للرخاء . وكان من أثر المبادئ التي نادى بها أصحاب المذهب الطبيعى فى فرنسا أنه ما إن قامت الثورة فيها حتى ألغيت الضرائب الداخلية فيها ، تلك الضرائب التي أجاد وصف آثارها السيئة الرحالة الإنجليزى البصير «آرثر يونج» . ثم تبلغ تلك المبادئ بلاد الإنجليز . إذ أخذها أستاذ شهير من أساتذة جلاسجو وهو آدم سمث عن كسنى طبيب لويس الحامس عشر ؛ فإذا هى بين يديه تحقق نتائج أبعد أثراً ، ثم تنتهى بإنجلترا أخر الأمر إلى الأخذ بمبدأ حرية التجارة ، ذلك المبدأ الذى ثبت نفعه للإنجليز فى أيام الرخاء والشدة على السواء .

قلنا إن ذلك اللون من التأليف قد امتاز بطابع التعقل والتفاؤل. وبتى بعد ذلك نداء قوى يبدو فى النهاية أنه فاق غيره من أصوات ذلك العهد فى قوة تأثيره وهو ما صدر عن «چان چاك روسو». لم يكن فرنسى الأصل ، وإنما يرجع أصله إلى چنيف ، ولم يكن صاحب فلسفة ولا هو من الدهريين ، ولكنه كان صاحب خيال مرهف . كان ذهنه صافياً ، وإنما غذاه ما نبع من غرائزه الطبيعية العميقة أو صدر عن مشاعره العاطفية – ولم يكن من التقدميين ، ولم يكن من أنصار توزيع العمل ؛ ولم يؤمن بقدرة الوسائل المادية والآلية على تحسين حظوظ الفرد ، وإنما كان يرى العالم تغشاه القسوة ، ويعمه الفقر والدمار ، ويرى الحضارة الأوربية الباهرة حشداً من ألوان الفساد والظلم ، فنذر نفسه لرسم معالم المجتمع الذي ينبغي أن يعيش فيه الرجل الصالح ؛ ولهذا الغرض كتب كتابه «العقد الاجتماعي» الذي أخرجه عام ١٧٦٧ ، فكان للفرنسيين بمثابة إنجيل جديد .

يرى روسو أن العلاج الأساسى للإنسانية من أدرانها بسيط للغاية ؛ يراه فى التماس الفضائل، فالدولة الصالحة فى رأيه هى ما تعهد فيها الفرد - وقد أعد إعداداً طيباً للحياة المدنية - على أن يجعل إرادته مطابقة للصالح العام . والمجتمع لا يكون صالحاً فى رأيه إلاحيث يرعى فيه أفراده الفضائل ، كل امرئ يعامل الآخر بما يجب أن يعامل به ، ويخضع مختاراً لكل مايسن من القوانين العامة التى يؤمن بأنها وضعت لحدمة الصالح العام دون الصالح الحاص . ذلك هو أساس العقيدة السياسية عند

روسو . فالدولة الصالحة لديه لا تقوم على أساس من القوة أو الطمع ، وإنما تقوم على الإرادة الحيرة عند جميع أفرادها .

لقد كان فى كتاب روسو على إيجازه فصاحة وبيان . بل كان له فى الناس فعل السحر . وإن فى فاتحته وحدها تحد للحضارة «وُلد الإنسان حرًّا ولكنه صُفِّد بالأغلال فى كل مكان » . أى شىء يمكن أن يكون أكثر إغراء للبائس والمحروم من أن يتخيل مجتمعاً يقوم على المشيئة العامة؟ ومن أجل ذلك جاءت عبارة روسو هذه فأطلقت سيلا دافقاً من الشعور الثورى . غير أنه طالما غمَّ على الناس أن سيادة المشيئة العامة عند «روسو » لم تكن شيئاً آخر غير حكم الفضيلة نفسها .

وفى رأى «مدام دى ستايل» أن «روسو» ـ وقد ألهب كل شيء لم يأت بجديد من الأمر ؛ وقولها إنه ألهب كل شيء يشير إلى حقيقة هامة ، وأنه استطاع بحرارة مشاعره وأحلامه أن يؤجج فرنسا إلى درجة تثير الدهشة . أفتراه حقيقة لم يأت بجديد؟ إنه نادى بالفضائل كما آمن بكفاية الفرد العادى فى ذلك المجتمع الأرستقراطى، مجتمع القرن الثامن عشر .

\* \* \*

كان الدستور الإنجليزى فى القرن الثامن عشر يفوق سائر النظم فى القارة الأوربية ، ولكنه مع هذا لم يكن فى ذلك الأنموذج المثالى المستنير الذى تصوره فلاسفة الفرنسيين فى حماسهم المتقدة ، لقد كانت فيه عيوب بينة ؛ فالنقص واضح فى أساليبه الخاصة بالتسامح الدينى ، وواضح أيضاً فى نظامه البرلمانى . فالدولة فيه وقف على الكنيسة الأنجيلكانية . حقاً إن البروتستانت كانوا أحراراً فى ممارسة شعائرهم الدينية علانية، ولكن المخالفين للعقيدة الرسمية كانوا محرومين من التمتع بأحسن من أى نصيب من السلطان وتحمل المسئولية ، بل كانوا محرومين من التمتع بأحسن فرص التعليم – لقد بلغ من إصرار الفرسان ورجال الدين الأنجيلكان على التشبث بنفوذهم أن ظلت أبواب البرلمان موصدة فى وجوه البروتستانت المخالفين للعقيدة الرسمية حتى عام ١٨٢٨ ، كما حوموا حتى التعلم فى جامعتى أكسفورد وكيمبردج حتى عام ١٨٧١ ؛ بل ود أعضاء حزب التورى أيام الملكة آن أن يذهبوا فى العنت إلى أبعد من هذا المدى عندما أرادوا بالقانون التالى (Occasional Conformity Act)

أن يحرموا أولئك المخالفين حق التمتع بعضوية النقابات في المدن، وعندما أرادوا بمقتضى « قانون مخالفة المذهب الرسمي » (Schism Act) إلغاء مدارسهم والقضاء على تربيتهم وتعليمهم . ولقد كان من حسنات العهد الذي ارتقت فيه أسرة هانوڤر عرش البلاد أن استطاع حزب الهويج القضاء على تلك السياسة المفجعة ، ففي هذا العهد أبطل قانون مخالفة المذهب الأنجليكاني (Schism Act) وصدرت قوانين التعويض السنوى Indemnity Act ، تلك التي أنقذت الحارجين على المذهب الرسمي من الغرامات القانونية التي كانوا يؤدونها لها إذا هم تولوا منصباً في الإدارة البلدية .

على أن نغمة التسامح هذه لم تتسع حدودها لتشمل أصحاب المذهب الكاثوليكى ، فهم ظلوا لا يتمتعون بممارسة شعائرهم الدينية علانية حتى عام ١٧٧٩ – أما فى أيرلندا – حيث قد يخشى خطرهم فى الناحية السياسية . فقد أخذوا بألوان خاصة من العنف باتوا أمامها فى عجز تام .

بقى الحكم أيام العاهلين الأولين من أسرة هانوقر بأيدى الطبقة الأرستقراطية ؟ فأسر الهويج العريقة كانت مهيمنة على مجلس اللوردات ، كما نجحوا فى الحصول على أغلبية فى مجلس العموم لأنصارهم ، وذلك عن طريق استخدامهم المال فى المقاطعات التى كانوا يمثلونها . أما أعضاء حزب التورى فقد كانوا فى الغالب أكثر فقراً وأقل مالا . ولكنهم باتوا — بسبب مشاركتهم المريبة فى قضية حزب اليعاقبة يقاسون مرارة الجزاءات المتصلة بالمعارضة البرلمانية مدة خمسين عاماً أو يزيد . على أن خاصة الحزب التورى قد استطاعوا بعيداً عن البرلمان أن يمارسوا نشاطهم الاجتماعى والسياسى فى أوسع الحدود عن طريق الحكومة المجلية وهى فى الحق حكومة البلاد الفعلية ممثلة في كان يقوم به قضاة الصلح (Justices of the Peace) فى (Ouarter Sessions) فى (Justices of the Peace) لقد كان هؤلاء هواة غير مأجورين وقد وجدوا فى تنفيذ قوانين وفى إعدام المخالفين له ، وفى معاقبة الصعاليك ، وجدوا فى كل ذلك الحبال الصيد ، وفى إعدام المخالفين له ، وفى معاقبة الصعاليك ، وجدوا فى كل ذلك الحبال السكون راضين مطمئنين على حين بقى الهويج يديرون دفة الأمور من (St. Stephens) . (St. Stephens) .

ولقد وقع نتيجة لحادث لم يتوقعه أحد في عهد وليم الثالث والملكة آن أن وقعت السلطة التنفيذية العليا أيام العاهلين الأولين من أسرة هانوڤر في يد مجلس وزراء مسئول

أمام البرلمان وينتمى أعضاؤه إلى حزب واحد ، ولما كان جورج الأول يجهل الإنجليزية فقد أخفق فى محاولة تدبير شئون الدولة مع وزرائه باللغة الفرنسية ، وكان من جراء ذلك أن انقطع عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء . وكان للحكمة التي أبداها ؟ « سير روبرت والپول » Sir Robert Walpole أتناء العهد الطويل الذى مارس فيه الحكم (١٧٤١–١٧٤١) أثرها الواضح فى تأييد سلطان حزب الهويج وتوكيد سلطة مجلس الوزراء ، ودعم مركز رئيسه . وهكذا استقر ذلك المبدأ الحق : مبدأ المسئولية الوزارية ، أى مسئولية الحكومة ممثلة فى وزرائها أمام البرلمان الذى عد بدوره مسئولا أمام الناخبين .

وهذا التوفيق في تأسيس نظام مجلس الوزراء قد يرجع إلى حادث تاريخي آخر ، فقد كان كل من وليم الثالث والملكة آن يؤثر أن يكون مجلس الوزراء من عنتلف الأحزاب ، إذ أن في اختيار الحاكم مستشاريه من رجال الأحزاب المختلفة إعلاناً بكونه فوق الأحزاب ، وتعظيماً لشأن التاج . على أن تلك التجربة في تكوين الحكومة الائتلافية لم يكن في الإمكان تحقيقها في عهد هذين الحاكمين إلا بين الفينة والفينة ، ثم انهارت عندما تولى جورج الأول ونبأه الهويج أن أعضاء حزب التورى يأتمرون به مع اليعاقبة ليخرجوه من إنجلترا . ومنذ ذلك الوقت أصبح مجلس الوزراء يتكون من حزب الهويج وكذلك الأغلبية البرلمانية. وهنالك قام العرف على أن يكون أعضاء مجلس الوزراء من لون سياسي واحد ، وأن يحكم المجلس الدولة حكماً فعلياً . لقد كان هذا حدثاً ، كان حدثاً سعيداً على كل حال . وفي خلال العشر فعلياً . لقد كان هذا حدثاً ، كان حدثاً سعيداً على كل حال . وفي خلال العشر السنوات ( ١٧٧٠ – ١٧٨٠ ) التي استقل فيها جورج الثالث بالحكم ، وبهت سلطان مجلس الوزراء فلم يبق منه غير ظله ، حلت بإنجلترا أخطر كارثة في تاريخها حين فقدت مستعمراتها في أمريكا .

ومع ذلك فإن الحكم النيابي أيام أسرة هانوڤر بما ضرب عليه من سلطان طبقة موسرة من الإقطاعيين لم يستطع أن يتسم بطابع العدل الاجتماعي ، ومن ذلك أن قوانين العقوبات التي ظلت قائمة في بريطانيا إلى أن أصلحت بفضل جهود رومللي Romilly وصحبه في القرن التالي ، قد كانت وصمة في جبين شعب عرف بإنسانيته وطبيعته الطيبة . ولم تبذل الدولة أي جهد لنشر التعليم العام ، كما ظلت

حكومات المدن فاسدة ، مكروهة ، تغشاها أفكار العصور الوسطى حتى قامت حركة التطهير بإصدار قانون الهيئات البلدية Municipal Corporations Act عام ١٨٣٥. والواقع أن الغرض الأساسي الذي قامت من أجله الثورة الحبيدة The Glorious Revolution هو حماية التقاليد القديمة ، والامتيازات التي كانت تتمتع بها المدن ، إلى جانب المحافظة على حقوق البرلمان وصيانتها من البدع والاعتداءات التي حاولها چيمس الثاني ؛ كل أولئك كان من شأنه أن يدعو إلى مذهب المحافظة . وفي غمرة الابتهاج بنتائج الثورة Revolution Settlement بات جماعة الهويج يعتقدون أن كل شيء قد استقر في مكانه وأن الأمور قد استقامت لهم . وقد كانوا في ذلك واهمين ، ذلك لأن البرلمان بوجه خاص كان أبعد ما يكون عن الكمال . ولكن الهويج الذين باتوا يرون البرلمان مثلا أعلى قد كانوا أبطأ إدراكاً من أن يلمسوا حتيقة واقعة وهي أن هيئة تشريعية ينتخب أعضاءها ملاك في الريف Counties لا تقل ضريبة دخلهم عن أربعين شلناً ، وأقليات صغيرة في المدن، إن مثل هذه الهيئة لا يمكن أن تكون مرآة صادقة كافية لتمثيل المصالح القومية والرأى العام حتى إن « بيرك » Burke ، وهو وإن كان يرى الحد من سلطان الملك على البرلمان إلا أنه لم يحبذ توسيع نطاق البمثيل البرلماني . ومن ذلك نرى أن الاتجاه العام أيام القرن الثامن عشر كان يهدف إلى إبعاد الجانب الأكبر من الطبقة الوسطى والفقيرة عن الحرم المقدس للنظام البرلماني .

وكذلك كان فساد الحكم النيابي شرًّا آخر لم يفطن إليه المفكرون الفرنسيون الذين أعجبوا بالنظم الإنجليزية ، وهو فساد تغاضى عنه البرلمان وتغاضى عنه الناخبون في دوائرهم على الرغم من احتجاجات المعارضين ، فالرشا كانت شائعة يقبلها الناخبون والمنتخبون على السواء . وإذا كان هناك من الأسباب ما يحملنا الآن على أن نظن في نقاد ذلك العصر روح المبالغة في وصف هذا الشر ، فلا شك مطلقاً في أن الرشوة قد كانت قائمة حقاً . لقد كان من المتوقع أن لا يفوز بالحصول على منصب أو مرتب إلا عدد قليل من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الانتخاب ، ولكن هذا التوقع كان له تأثير كبير يتعدى أولئك الذين دفعت لهم تلك المكافأة ؛ على أن الأمة كانت – على الرغم من كل تلك النقائص – في يسر وسعادة .

فالكنيسة الأنجليكانية التي خيم عليها النعاس ، والجامعات في خمولها وجهالتها ، ونبلاء القوم الأصحاء من اللاهين بصيد الثعالب ، وأصحاب السلطة التشريعية في البرلمان من ذوى الأحذية العالية والمسرفين في الشراب ، كل أولئك قد لاءمهم تلك الحياة الوئيدة الخطى في ذلك المجتمع الزراعي القديم . ذلك لأن هوة الحلاف لم تكن سحيقة بين الطبقات ، ولم تكن ثم مشاكل اقتصادية عويصة تثير أعضاء البرلمان ، والثورة الصناعية لم تكن قد بدأت بعد في خلق تلك الطبقة الجديدة من الناس في شهالي إنجلترا من عمال المصانع الذين انطوت نفوسهم على المرارة وعاشوا في مجموعات غير متناسقة من البيوت التي لم تتوافر لها أسباب الصحة . والمدن كانت لا تزال صغيرة والناس بوجه عام كانوا لا يزالون يستمتعون بالرياضة وألوان الترفيه في جنبات الريف ، والبلاد قد غشيتها نسائم الدعة والاستقرار ممثلة في تلك الدور من العهد الحورجي ، المقامة من الآجر الغليظ الأحمر . ولولا إغارة الإسكتلنديين من المناطق الجبلية عام ١٧٤٥ ، التي كانت لابد ملقية البلاد في بحر من الفوضي إذا قدر لها النجاح الثاني . لولا هذه الإغارة المربعة لكان من الممكن أن يشعر الناس ممن لم يعضهم الفقر بنابه أن بلادهم فى عهد چورچ الثانى قد بلغت حظها من الاستقرار والهدوء الداخلي . فقد كان المجتمع الإنجليزي مجتمعاً فريداً تجرد أفراده من نزعات الشك وما تثيره في النفس من قلق وعذاب ، مجتمعاً لم تكدر صفوه مشكلات اجتماعية ، ولم يطلب من برلمانه برامج واسعة . ولكنه مضى راضياً بما قسم له في كل سنة من قدر بسيط من التشريع المحلى . ذلك لأن عصر الحيال والعواطف الحالمة لم يكن قد طلع بعد على ذلك المجتمع المتروى الحكيم حيث كان الناس لا يطلبون من حياتهم ؛ أكثر مما تعطى ، ذلك المجتمع الذي ساده الاستقرار والانسجام، فما أغرته الحرافة ولا هزته العاطفة وإنماملاًته الثقة، فاستطاع أن يتجنب جنون الحماسة والتعصب حتى غدا مجتمعاً منقطع النظير لم تعرف أوربا له مثيلا منذ أيام Antonines مثيلا

واتسم التأليف السياسي في إنجلترا أيام القرن الثامن عشر بذلك الطابع من

<sup>(</sup>۱) : Antonines عهد الأباطرة الرومان الذين عرفوا بهذا الاسم وهم هادريان (۱۱۷ – ۱۳۷) وأنطونينوس الورع (۱۳۸ – ۱۲۱) ، وماركوس أو رليوس (۱۲۱ – ۱۸۰) وكان عصرهم من أزهى العصور في تاريخ أو ربا .

الهناءة والغبطة . في الحق إنه لم يخل من روح الحدل والحماسة وإن لم يجادل في Addison . فلا «سويفت » Swift ، ولا «ديفو » Defoe ولا « أديسون » دولا «ستيل » Steele ، ولا « بلنجبر وك » Bolingbroke ولا « هنبرى وليام » Steele ولا « ستيل » Steele ، ولا « بلنجبر وك » ولا « بلنجبر وك » ولا « المنبري وليام » والمانة به والمناقم على التفكير في أنهم يعيشون في ظل نظام لا يحتمل من الظلم والمهانة ؛ فالحلافات في إنجلتر الحلافات برلمانية والمنازعات قائمة بين الجماعات السياسية من الأحزاب التي في الحكم والأحزاب التي في خارج الحكم. فهذا و «يلكز » Wilkes نفسه ، وقد كان متطرفاً في آرائه بحيث استطاع في السنوات العشر الأولى من حكم چور چ الثالث أن يفتح للنضال ميداناً جديداً ، لم يذهب إلى حد أن ينال من روعة الثورة الكبرى أو قيمة المبادئ التي قامت عليها ، على حين اختلف الأمر في فرنسا حيث الكبرى أو قيمة المبادئ التي قامت عليها ، على حين اختلف الأمر في فرنسا حيث تجمع السخط من جراء اضطهاد الكنيسة وتعصبها وطغيان الدولة وتقلب أهواء القائمين عليها مما أدى إلى خلق لون من الأدب اللاذع الساخر .

كانت المشكلات الداخلية التي واجهت فرنسا والتي أخذت تسترعي انتباه المفكرين من الفلاسفة منذ الأعوام الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر مشكلات مالية قبل كل شيء ؛ إذ لم تجرؤ أي حكومة في فرنسا على أن تضع نظاماً للضرائب موحداً وعادلا على جميع طبقات الشعب. لقد كانت كل حكومة تسعى جهدها لتتألف لها أنصاراً من هنا وهناك ، فكانت تعفيهم من بعض الضرائب ، فالنبلاء والإكليروس ، وطائفة كبيرة من الطبقة الوسطى أعفوا من ضريبة العقار ، أي ضريبة الملكية الزراعية ، كما تمتعت كثير من المقاطعات الهامة في فرنسا تمثل هذه الامتيازات ولا سيا ما ضم منها حديثاً إلى أملاك التاج ؛ ولقد طبق مبدأ الامتياز الضريبي في أوسع الحدود وأصبح مرتبطاً بكثير من النعرات الطائفية وتقاليد الحكم الذاتي والعزة الإقليمية حتى غدا اقتلاعه من أشق الأمور في فرنسا . ووضح أنه لن تستطيع القضاء على تلك المصالح المكتسبة الكثيرة التي سيتضافر أصحابها للدفاع عنها إلا حكومة قوية تظاهرها قوة كبيرة من الرأى العام . ولم تكن الملكية الفرنسية القديمة ، رغم احتفاظها بهيبة سلطانها ، بقادرة على أن تضطلع بهذا العبء .

ولم يكن أمام الفرنسيين إلا إحدى وسيلتين: إما وسيلة الإصلاح الدستورى ،

أو العمل الفردى . فأما الوسيلة الأولى فقد كانت غير قابلة للتطبيق إذ أن التقاليد الفرنسية لم تعرف ذلك النوع من المجالس التشريعية المسئولة أمام هيئات شعبية من الناخبين . ولا نذكر أن واحداً ؛ من ساسة فرنسا قد اقترح إنشاء مجلس تشريعي من هذا النوع . ولو قد فعل لما وجد من ملوك فرنسا من يقبل اقتراحه . ولم يكن في استطاعة أي حكومة أن تنشئه دون أن تعرض البلاد لهزة عنيفة ، وذلك أثر من آثار عهد لويس الرابع عشر وحكمه المطلق الطويل الذي عطل كل تفكير منتج في حل المشكلات الدستورية حتى إذا أظلمت الأيام في أواخر عهد ذلك الملك المغرور وأخذ فناون Fenelon وغيره من الكتاب يناقشون قيمة الحكم الاستبدادي ، جرت أفكارهم إلى وراء ، إلى عهد النظم الأرستقراطية القديمة في فرنسا ، وراحوا يحلمون بنظام يسهم فيه أكبر عدد من النبلاء في حكم البلاد ، وداعبت خيالهم فكرة إحياء مجلس طبقات الأمة ، ذلك المجلس الذي يرجع إلى العصور الوسطى والذي لم يدع إلى الاجتماع منذ عام ١٦١٤. تلك الهيئة الثقيلة المضطربة التي فقدت كل نظام وكل سلطة تنفيذية ، وكل ترابط اجتماعي بين أعضائها وكل خبرة بمعالجة الأمور ، إن التفكير في بعث تلك الهيئة قد سد كل طريق للإصلاح الدستوري . وآية ذلك أن اجتماع تلك الهيئة في عام ١٧٨٩ لم يكن بداية حكم جديد في فرنسا، وإنما كان إيذاناً بالفوضي .

فالحكم المطلق كان قد بنى قائماً على الأقل – فى التقاليد السالفة ، ولكن لم تتح له حرية العمل ، ذلك لأن برلمان باريس الذى أعاده فيليب أورليان ، وآزرته برلمانات الأقاليم الاثنا عشر قد ملأ طريق الإصلاح المالى بعقبات لا يمكن تذليلها . فلقد كانت الضرائب الجديدة والآراء الجديدة مصدر فزع لمؤلاء المشرعين حتى باتوا يحرقون الأسفار الفلسفية ، ويرفضون كل اقتراح معقول للحصول على المال من الناس وعلى الرغم من تأييدهم للضغط على الفكر وطمس المعرفة ومظاهرتهم مبدأ التمييز فى فرض الضرائب ، فقد تمتعوا بقسط وافر من محبة الشعب ، على اعتبار أنهم كانوا وحدهم اللسان المعبر عن روح السخط على بلاط خليع مستهتر . . وقد تطلب أمر إلغاء البرلمانات شجاعة فائقة من رئيس وزراء الملك «مويو » Maupeau . ولكن ما كاد الأمل يبدو عندما تعهد الملك بالقيام

بإصلاحات شاملة حتى قد خبا من جديد . فنى عام ١٧٧٤ أعاد البرلمانات الفرنسية ملك جديد تواق إلى كسب حب رعاياه . وإن كان امتثال لويس السادس عشر لشعور العامة مفهوماً ، فقد كان وبالا عليه ؛ إذ كان من الموثوق به أن تقاوم الأقلية صاحبة الامتيازات من رجال القانون ممن يتوارثون عضويتهم فى البرلمان مقاومة شديدة ومزعجة أى إصلاح سديد وشامل للدولة الفرنسية .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- Lecky: History of England in the Eighteenth Century (1878).
- G.M. Trevelyan: History of England (1926).
- J. Locke: Essay on Human Understanding. Ed. A.C. Fraser (1894).
- Churton Collins: Bolingbroke, a historical study, and Voltaire in England (1886).
- John Morley: Voltaire (1921).
- H. Higgs: The Physiocrats (1897).
- Leslie Stephen: The History of English Thought in the Eighteenth Century. 2 vols (1902).
- A. Sorel: Montesquieu (1887).
- A. De Tocqueville : L'Ancien Régime et la résolution (1860).
- H. Taine: L'Ancien Régime (1876).
- F. Rocquain: L'Esprit révolutionnaire avant la Révolution(1878).
- Aubertin : L'Esprit public au Dix-huitième siècle (1889).
- The Political Writings of J.J. Rousseau. Ed. C.E. Vaughan (1915).
- Voltaire: Dictionnaire philosophique (1795).
- Voltaire : Lettres écrites de Londres sur les Anglais (1734).
- Lavisse: Histoire de France, Vol. IX.

## الفصل الثالث والعشرون شهاب من السويد

عهد كريستياناً – فتوح شارل العاشر – الإبقاء على بولندا والدانمرك – الحرب الشمالية ( ١٧٠٠ – ١٧٢١ ) – بتكال والاتحاد ضد السويد – شارل الثانى عشر وبطرس قيصر روسيا – بلطاوة – سقوط السويد .

أعقبت انتصارات چستاف وقواده التي رفعت السويد إلىأوج شهرتها الحربية عشر سنوات من تاريخ السويد أقل أهمية في الواقع ، وإن كانت لا تكاد تقل اجتذاباً من تلك القصة الطويلة التي سبقتها: قصة الحملات العسكرية وقصة الحملات المضادة وقصة المعارك وعمليات الحصار . وكانت كريستيانا كأبيها چستاف مخلوقة عبقرية . وقد ظلت هذه السيدة الشابة المدهشة المتقلبة الأطوار تبهر أنظار أورباً عشر سنوات ( ١٦٤٤ – ١٦٥٠) ، تبسط يدها بطعاياها في إسراف ، وتبدى من ضروب الاحتمال البدني ما قد يثير إعجاب أقوى رجال جيش أبيها وأشدهم خشونة ، وتسحر بحب استطلاعها الوقاد نخبة مختارة من الفلاسفة والأدباء اجتذبهم إلى استوكهلم عطفها وحظوتها وبذلها المال لهم بسخاء . ثم لم تلبث إلهة الشيال The Pallas of the North أن تنازلت عن عرشها لابن عم لها ، مدفوعة في ذلك إما بعاطفتها نحو الكنيسة الكاثوليكية التي أصبحت تنتمي إليها ، أو نتيجة لما أصابها من ملل مفاجئ وكراهية للعمل الروتيني ، أو رغبة منها فى إحداث تأثير يلفت الأنظار . وكان شارل العاشر شيئاً خطراً ، إذ لم يكن إلا مجرد جندى . كان شغفه بالمعارك عاطفة غلبت عليه ، ويعتبر مسئولا عن الحرب الأولى من حربى الشمال الكبريين اللَّتين أنزلتا الدمار بالسويد ، ورفعتا براندنبرج إلى مركز التفوق في شمال ألمانيا ، وفتحتا الطريق للدب الروسي الهائل نحو غرب أوربا .

وقد راح هذا الرجل الملتهب يبحث عن أعداء فوجد فى پولندا والدانمرك هدفاً واضحاً للهجوم . فالأولى بلد كاثوليكى يحكمه الفرع الأكبر الكاثوليكى من أسرة « فازا » Vasa السويدية التى لم تكن قد تخلت بعد عن عرش السويد ؛ أما الثانية فهى العدو التقليدى القديم التى حكم يوماً ما إسكندناوة بأكملها ، وكان لا يزال

يضم النرويج والولايات الثلاث الجنوبية من السويد ، ويستطيع أن يتحكم فى تجارة بحر البلطيق بحكم موقعه شال السوند Sound وجنوبه . بدأ شارل بالهجوم على پولندا فاجتاحها ثم ثنى بالدانمرك . وقد وصل الجيش السويدى سواء فى حربه فى هولندا أو فى الدانمرك إلى نقطة بدت فيها انتصاراته العسكرية كاملة لا مثيل لها . ومع ذلك فجدير بالملاحظة أنه عندما عقد الصلح فى «أوليقا» Oliva وكو بنهاجن (1777) ، لم فجدير بالملاحظة أنه عندما عقد الصلح فى «أوليقا » من مبكرة (1777) ، لم تبق پولندا ولا الدانمرك تابعتين للسويد ، كما أن المكاسب الهامة التى ترتبت على الحرب الپولندية لم تكن من نصيب السويد التى بذلت جهوداً عظيمة ، وإنما كانت من نصيب منتخب براندنبرج الذى حصل على سيادة تامة على دوقية پروسيا ثمناً لوعده بمساعدة الپولنديين دون أن يبذل أى جهد مضن .

ولو أن شارل قد حرر أرقاء الأرض البولنديين لربما عادل بذلك الأذى الذى الذى نشأ فى نفوس الأهالى الكاثوليك الورعين بسبب سلوك قواته اللوثرية الدنس على أنه لم يكن من الفطنة بحيث يسبق نابليون فى ذلك . ولما لم يكن عنده ما يقدمه للبولنديين سوى الصفعات والإهانات والعقيدة البروتستانتية فقد قامت ضده ثورة وطنية وأطاحت به من پولندا بمؤازرة النمسا . ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ ما قامت به النمسا ، فإن هذه المملكة الكاثوليكية العظيمة لم تكن تطيق أن ترى پولندا الكاثوليكية تقع تحت سلطان السويد اللوثرية .

وكما كان الإبقاء على پولند أمراً يهم النمسا ، كذلك اهتمت هولندا وإنجلترا وفرنسا بتخليص الدانمرك من مخالب السويد . فأنقذ أسطول هولندى كوبنهاجن ، وأوقع جيش مشترك من الهولنديين والدانمركيين والپولنديين والنمساويين الهزيمة بالسويديين في « فونن » Fünen . فكلما لاحت فرصة طمس معالم الحدود القديمة المألوفة للملكة الدانمركية على أيدى العسكرية السويدية ، تدخلت قوى الدول البحرية المتحدة لدفع ذلك الطوفان . وذلك لما للتجارة في بحر البلطيق من أهمية دولية . وإذا كانت الدول البحرية قد رضيت تماماً باستيلاء السويد على الولايات السكانية Bornholm (في جنوب السويد) وجزيرة « برنهولم » Bornholm ، فإنها السكانية Bornholm (في جنوب السويد) وجزيرة « برنهولم » Bornholm ، فإنها

كانت ترى الحفاظ على استقلال الدانمرك جنوب «السوند » Sound مسألة ذات ضرورة عالمية.

وتتوسط خمسون عاماً من السلام العهد بين صلح « أوليڤا » Oliva وبداية الحرب الشمالية العظمى الثانية (١٧٠٠ – ١٧٢١) التي قدر لها أن تختم مصير السويد كدولة من الدول العظمى . بدأت روسيا نهضها ، كما درّبت أسرة الهوهنزلرن Hohonzollern جيشاً مروعاً في « براندنبرج » ، أما السويد فحافظت على مركزها بفضل تأييد فرنسا الدبلوماسي القوى لها . وبلغت مكانة أسرة ڤازا درجة من القوة مكنت شارل الحادى عشر ، بعد أن ظل تحت الوصاية اثني عشر عاماً ، من كسر شوكة النبلاء وإقامة حكم أوتقراطي اعتمد فيه على تأييد سكان المدن والفلاحين . كان ذلك الملك صموتاً جافًّا ثقيل الظل ولكنه كان شجاعاً مدركاً لواجبه كما كان بطل النصر على العدو الدانمركي التقليدي . وعند موته في ١٦٩٧ خلف هذا الملك الغامض ،وإن كان موفقاً ،جيشاً ودخلا وإمبراطورية. حكمت السويد في فنلندا ، وأقامت من نفسها حارساً على خليج « بثنيا » Bothnia ، ورفرف علمها على الثغرين الهامين « ريڤال » Reval و « ريجا » Riga . وأنكر على براندنبر ج أن تأخذ يوميرانيا الغربية ، وهانوڤر « بريمن ° » Bremen و « ڤر دن » Verden ، وأنى على الدانمرك أن تضم الولايات السكانية Scanian أى الولايات السويدية الجنوبية . واستولى على جزيرة صغيرة في نهر «نيڤا » Neva وهي الجزيرة التي ان يلبث بطرس الأكبر أن يقيم عليها ١٧٠٣ بجهود أرباب السجن السويدي تصميم « نقسكى » The Nevsky Prospect في عاصمته سان بطرسبر ج

كان المحرك الرئيسي لتفكك السويد أحد نبلاء البلطيق الذين كانوا يشاركون طبقة ملاك الأراضي في المجر في كونهم أشد الطبقات الأرستقراطية في أوربا غروراً وصلابة . كان « يوحنا رينهولد بتكال » Johan Reinhold Patkul من « ليڤونيا » وصلابة . كان « يوحنا رينهولد بتكال » Johan Reinhold Patkul من « ليڤونيا » Livonia يطوى صدره على حقد شخصي شديد للحكومة السويدية ؛ إذ اعتدى على أملاكه الحاصة وكذلك على أملاك أفراد آخرين من الطبقة التي كان ينتمي إليها ، تنفيذاً لإجراء شامل قصد به استرداد التاج لأملاك كانت له . فقاوم مقاومة شديدة وحكم عليه غيابيًا بالموت بتهمة الحيانة . ومنذ تلك اللحظة ندب هذا الرجل شديدة وحكم عليه غيابيًا بالموت بتهمة الحيانة . ومنذ تلك اللحظة ندب هذا الرجل

الليقوني الشرس نفسه على أن يعمل ليهوى بالإمبراطورية السويدية إلى الحضيض . فراح يتنقل بين العواصم يحيك خيوط عصبة لمحاربة السويد . فأوقع فى شباكه أوغسطس صاحب سكسونيا الذى كان قد انتخب ملكاً على پولندا ، وكان يطمع فى ليقونيا Livonia وضم لحركته بطرس قيصر الروسيا الذى كان قد فشل فى الحصول على مساعدة الغرب فى حروبه ضد تركيا فأخذ يتطلع إلى ساحل البلطيق . وقد كانت مهمة بتكال فى اجتذاب فردريك ملك الدانمرك أسهلها جميعاً ؛ إذ رأى فردريك فى الزيجة الحديثة التى تمت بين أميرة سويدية وجوتورب دوق هلشتين فردريك فى الزيجة الحديثة التى تمت بين أميرة سويدية وجوتورب دوق هلشتين من الأملاك الدانمركية . أما منتخب براندنبرج الحذر فقد رفض أن يقع فى الشباك . على أن التحالف كان بدونه قويبًا . وفى مايو ١٧٠٠ أغار السكسون على ليقرنيا وبدءوا الحرب الطويلة المدى التى بدلت من موازين القوة فى دول الشهال ه

وبدت الفرصة مواتية إذ كان شارل الثانى عشر ملك السويد عام ١٧٠٠ صبيبًا لا تجارب له ، لم يعرف عنه إلا أنه قد طالب بالحصول على سلطان أبيه الأوتقراطى ، وحصل عليه . لم يكن فى الحسبان حينئد أن ذلك الصبى المديد القامة الصارم الراجح العقل سيميط اللثام عن مناقب بطل من أبطال التاريخ الإسكندناوى فى ساعة تعرضت فيها بلاده لأشد الأخطار هولا ؛ ويبرهن على أنه قائد موهوب لا يقهر ، وأن سرعة بته فى القرارات لا يعدلها إلا إرادته الحاسمة وشجاعته الفائقة ؛ وأنه لا يرى فى أى مغامرة تهوراً أو بأساً ، ولا فى أى جهد عملا شديد الوطأة ؛ وقد هاجم بنجاح كلا من الدانمرك وسكسونيا على التوالى، ثم لفظ بهما خارج النزال بعد أن أوقع بهما سلسلة من الضربات القاضية ، وسير عليهما الحملات الباهرة ؛ وفى أول اشتباك له مع جيش بطرس الأكبر الذى شنه فى يوم عاصف من أيام نوفبر أمام أسوار «نافارا» الاسموس المناسر أمام جيش يبلغ أربعة أمثال جيشه . كانت من اعتبارنا أنه قد حاز ذلك النصر أمام جيش يبلغ أربعة أمثال جيشه . كانت هذه أشياء جديدة استعصت على كل تقدير ولاح أنها تنذر بتطور فى أوربا . هذه أشياء جديدة استعصت على كل تقدير ولاح أنها تنذر بتطور فى أوربا . الفي سرعة تبدو من المعجزات ، اقتحم الفتى السويدى حلقة أعدائه ، وأوقع بهم الهزيمة فى كل جبه حتى إن مر لبرا Marlborough ذاته ما كان يتحرج عن أن يقدم

إليه شعائر التعظيم كأستاذ عظيم في فن الحرب .

على أن من المؤسف أنه كان مفتقداً للاتزان النفسى : فيبنا كان موليرا على الدوام بارد الطبع كالثلج ، أي كان شارل شعلة دائمة من الهياج والغضب. وفي مثل هذه الشخصية ذات الطبيعة الشرسة الحادة المزاج كانت العادات التي يولدها الحكم الفردى نقمة على صاحبها لا نعمة ، ذلك لأنه إذا حاد عن جادة الصواب فما من قوة تستطيع أن ترده عن ذلك إلى الصواب ، ولم يكن للفشل أو الشدائد أو الهزائم أو الإذلال تأثير على جرأته الوحشية أو معين نشاطه الذي لا ينضب أ. بل جعله الإيمان بالقضاء والقدر الذي ولد عند النجاح المبكر ، يقتحم في خفة وطرب كل ما يحل به من صروف الدهر ؛ بينما كانت السويد تستنزف دماءها بسبب أطماعه الحارة ؛ وتتهاوى مسرعة في ميزان القوة حتى فقدت إلى الأبد مكان الزعامة ؛ وقيمتها في شئون أوربا . كانت غلطته الكبرى أنه استهان بالروس ، فقد اعتقد بعد أن هزم جيشاً من ٤٠,٠٠٠ جندي غير مدربين في « نارقًا » Narva أن الجنود المسكوڤيين لا يستحقون إلا الاحتقار وأن في وسعه أن يتخلص منهم وقتما يشاء . وهكذا بدلا من أن يعمل على تقوية الاستحكامات السويدية في ولايات البلطيق ، كرس است سنوات حرجة لإزاحة عدوه منتخب سكسونيا من الطريق ومعاقبته العقاب الذي يستحقه وتنصيب مرشح من قبله على عرش بولندا . إن ما حققه شارل لعجيب . على أنه بينا كان يسقط المدن البولندية أو ينقل الحرب إلى سكسونيا كان بطرس قيصر روسيا، وقد أعاد تنظيم جيشه واكتشف في « شرمتييف » Sheremetief القائد الماهر: يستولى على ولايات البلطيق المهمة ( ١٧٠١ – ١٧٠٤) . وقد ذهب بعض النقاد الحكماء إلى أن شارل لو قبل عرض سكسونيا الصلح عقب انتصاره في « كليسوڤ » Klissow في يولية ١٧٠٢ لأنقذ في ذلك الوقت على الأقل تلك المنطقة العظيمة الأهمية من الإمبراطورية السويدية .

ومهما يكن من صحة ذلك الرأى فهما لاشك فيه أن شارل منذ فقد مقاطعات البلطيق سلك لاستردادها مسلكاً همجياً للغاية ، لا يرجى منه أى أمل ؛ إذ عندما سوى أموره مع يولندا وسكسونيا ، وألزم النمسا بتقديم الترضية لرعاياها البروتستانت

في سيليزيا ، توغل في قلب روسيا ليخلع القيصر عن عرشه . وهناك وسط البقاع الشاسعة المحرومة من الطرق المليئة بالمستنقعات والأحراش ، وفي شتاء روسيا القارس الذي لا يرحم ، اشتبك جيشه الصغير المكون من أروع المحاربين بعدد هائل فاق في خطره كثيراً الحرس الروسي . ولم يكن السويديون مزودين بما يرد عنهم غائلة الصقيع ، وقد تقلصت قوتهم إلى نصف ما كانت عليه أصلا بفعل الأمراض والحرمان ، وخابت آمالهم في الإمدادات القوقازية العظيمة التي كانوا ينتظرونها في الجنوب . فخاضوا ضد عدو فاقهم عداً معركة « بلطاوة » Poltava في ٢٨ يونية في الجنوب . فخاضوا عن آخرهم . وصاح القيصر عندما تبين له الأثر الناجع للمدافع الفرنسية في إبادة صفوف أعدائه : « الآن بمعونة الله تم بأمان وضع أساس مدينة سانت بطرسبر ج مدى الزمان » .

وقد كان القيصر على حق ، فقد أمن في واقعة پلطاوة منفذاً لروسيا تطل منه على الغرب . أما شارل ، وقد أعجزه جرح أصابه عن توجيه المعركة ، فقد فر إلى « بلندر » Blender في تركيا ، ثم بقيت أمامه تسع سنوات أخرى مليئة الإثارة الرومانسية. ومع أنه حرض الأتراك ليشنوا حرباً على روسيا (١٧١١ ــ١٧١٣) ، ثم عاد فى النهاية إلى وطنه، فإنه وهو على ما هو عليه من الجرأة وصلابة رأيه المعهودين، لم ينجح على الإطلاق في تغيير ما قررته موقعة بلطاوة . فقد أسدلت هذه الموقعة الستار على الإمبراطورية السويدية . ورُدت بولندا لأغسطس صاحب سكسونيا Augustus of Saxony . ووضعت براندنبرج يدها على الجزء الأكبر من إپوميرانيا السويدية . وأضاف بطرس « ريجا » Riga ، و « ريڤال » Reval إلى فتوحاته على بحر البلطيق . كما نجح جيش التحالف القوى المكون من هانوڤر و پر وسيا وسكسونيا وروسيا والدانمرك في إسقاط «سترالسند » Stralsund (في ٢٣ ديسمبر ١٧١٥) بعد مقاومة طويلة ومجيدة . وكانت آخر ما تبقى للسويد من معاقل على ساحل ألمانيا ، ومع ذلك فإن شارل وقد فر إلى السويد ما زال يحلم بالنصر . فغزا النرويج على أمل الحصول على فتوحات جديدة يساوم بها أعداءه . وهناك أثناء حصاره لقلعة مظلمة ، لتى ذلك الرجل الشرس مكشوف الرأس ذو الحذاء العالى الذى اكتسح أوربا كما لو كان إعصاراً داعياً السويديين إلى التضحية تلو الأخرى ، دون أن يفقد قط تأییدهم و إخلاصهم ، لقی شارل الثانی عشر حتفه کجندی ، و بعدمر و رثلاث سنوات قبلت السوید فی صلح نستاد Nystad (فی ۳۰ أغسطس ۱۷۲۱) انتقال ولایات البلطیق إلی روسیا ، وکانت الجائزة الأولی التی دار حولها ذلك الصراع الطویل .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- R. Nisbet Bain, Christina of Sweden (1890).
- R. Nisbet Bain, Charles XII & the Collapse of the Swedish Empire (1895).
- Voltaire, Histoire de Charles XII roi de Suede (1732). Tr. W. Todhunter, Everyman's Library (1908).
- Hallendorff & Schuck, History of Sweden (1929).
- D. Ogg, Europe in the Seventeenth Century (1925).

#### الفصل الرابع والعشرون بطرس قيصر روسيا

روسيا في القرن السابع عشر – تقديس مبدأ الوراثة – الأسرتان المالكتان – قيام أسرة رومانوف Romanoff – المنافسة مع بولندا – التأثيرات الغربية المبكرة – بطرس الأكبر – «آزوف » – بطرس يتحول نحو الغرب. تأسيس مدينة «سان بطرسبرج». إصلاحات بطرس – روسيا تشارك في سياسة الغرب.

بينا كان المعاصرون للويس الرابع عشر في ياريس ولندن ينعمون بمباهج المجتمع الراقى ، كان رعايا قيصر مسكوفيا غارقين في همجية الشرق وظلامه ؟ واقتصر التعلم على بعض مدارس الأديرة . ولم يعترف أحد بحرية الفكر في ذلك القطر الذي عمته الأمية إن وعرف فيه رجال الدين بالجهل والكسل والتعصب ؟ فأسرعوا للقضاء على البصيص الأول من حب الاستطلاع العلمي بدلا من تخصيص جانب من ثرواتهم الواسعة لتقدم المعرفة . على أن كافة الشعرب الآسيوية كان لها بعض أنواع التسلية البدائية. كذلك كان الأمر بالنسبة إلى الروس كذلك. فقد كانوا يطربون لسماع القصص الشعرية والأناشيد ينشدها الموسيقي الأعمى أو يتشدق بها القصاص المتجول ؟ كانوا يبتهجون الرقص والمزاح والقصائد التي تحكى سير أبطالهم . واكتهم اختصوا أنفسهم بتسلية أخرى لم يعرفها أهل الشرق . فما من مكان آخر كانت تمارس فيه عادة السكر البهيمية على مثل هذا النطاق الواسع أو بمثل تلك العلانية ، يستوى فى ذلك النساء والرجال: رجال الدولة والفلاحون ، والرهبان والقسيسون ، لا يقلون في ذلك عن العلمانيين . ولما كان النساء يعشن في عزلة تامة ، فقد خلت حياتهن من البهجة الاجتماعية فيا عدا حي الأجانب في موسكو ، وتستطيع أبسط صبية في معمل للألبان في بريتاني أن تزهو بنفسها أكثر من زوجة ثري روسي ، زركشت الأصباغ الكثيفة وجهها ، وسلخت السياط ظهرها ، على عادة الزوج الروسي يقوم بها منشرح الصدر ، وتتقبلها الزوجة في استسلام .

كان القيصر هو المالك للأرض والشعب. ولم يكن ثمة برلمان ولا مدن حرة

ولا نقابات حرف منذ استؤصلت الحرية الجمهورية في « يسكوف » Pskoff و « نفجورود » Novgorod في نهاية القرن الخامس عشر على نحو يدعو إلى الأسف، كما لم يكن هناك أي نظام للطبقات الاجتماعية . وكانت العدالة تشتري وتباع علانية . وتأصل وباء الفساد الذي يرجع تاريخيًّا إلى أن أدواق روسيا العظام لم يصلوا إلى السلطان بقوة السلاح وإنما برشوة الموظفين التتار ، تأصل هذا الوباء في عادات الأمة لدرجة جعلت كافة الجهود لاستئصاله غير مجدية . ولم تكن الضرائب إلا لوناً من اللصوصية ، وقد بلغ من تأخر البلاد في المجال الاقتصادي أن الجانب الأكبر من صناعاتها وتجارتها كان في يد القيصر. ويصور الرحالة الغربيون الذين زاروا روسيا في القرن السابع عشر المجتمع الروسي في صورة عنيفة مستهترة لا نظام لها ، حريصة على اعتزال الأجانب ، ولا يؤلف بينها إلا حكم همجى . فكان القيصر يجلد أتباعه كما كان هؤلاء وملاك الأراضي يجلدون خدامهم من العبيد ورقيق الأرض ، وكان الأسقف يجلد القساوسة ، ورئيس الدير الرهبان ، والزوج زوجته ، والأب أولاده . وكان الفرق يبدو واضحاً بين روسيا والغرب في كل شيء : في الملبس والسلوك والعادات والقوانين . كان الذكور يلبسون الأردية الطويلة ويرسلون لحاهم طويلة . وقد قال « إيثان الرهيب » Ivan the Terrible : « إن حلق الذقن خطيئة لا تقوى على محوها دماء جميع الشهداء ، أليست عملية يشوه بها الإنسان خلقة الحالق؟ » واقترنت القسوة في أبشع صورها وألوان الرذيلة التي لا يمكن وصفها ، اقترنت بأغلظ الحرافات وصاحبتها كراهية راسخة لكل ما هو جديد آت من الغرب مهما انعدم ضرره، وقد شجع على ذلك الرهبان بملابسهم السوداء، والقسس بملابسهم البيضاء . ومما يدل على العقلية الروسية في ذلك العهد أن الاضطراب الروحي الوحيد ٓ الذى حرك ركودها الجامد لم يكن مظهراً من مظاهر التقدم وإنما كان آية على الجهل، فإن حركة راسكول Raskoll (١٦٦٨) التي أصابت انتشاراً واسعاً

<sup>(</sup>۱) حركة واسكول Raskoll (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) من الكنيسة حركة دينية انفصالية روسية ؛ كانت نتيجة لموقف البطريرك نيكون (۱۹۵۲ – ۱۹۵۸) من الكنيسة والقيصر – حظا نيكون بعطف القيصر الكسيس الذي أطلق يده في إصلاح الكنيسة . على أن جهوده ومحاولاته لاقت معارضة قوية بسبب عدم كياسته ومحاولته السيطرة على القيصر نفسه . وبدأ الصراع بين معتنى العقائد القديمة Raskolniks والمستحدثة على يد نيكون Niconianism على أثر انعقاد ذلك المجلس (۱۹۹۷) الذي أعلن حرمان المنشقين على الكنيسة من رحمتها .

وتأثيراً كبيراً قد رفضت بعض تغييرات طفيفة وإن كانت معقودة فى الطقوس الدينية ، أدخلها البطريرك (نيكون) Nicon .

كانت روسيا حينئذ الشرق بعينه . وقد بلغ من إنكار اعتبار الشعب الروسى جزءاً لا يتجزأ من الجماعة الأوربية أن من بين الاقتراحات التى بحثت فى بلاط هنرى الرابع ملك فرنسا مشروعاً لقيام الغرب بحركة صليبية واسعة النطاق لطرد المسكوفيين والأتراك من الأراضى الأوربية . كذلك لم يكن طيباً الحكم الذى ذهب إليه أورلياريوس Orlearius أحد نجباء الألمان عندما زار موسكو عام ١٦٣٦ فقال : اإذا تمعن الفرد فى طبيعة حياة المسكوفيين وأساليبهم اضطر للتسليم بأنه لن يجد شيئاً آخر يفوق ذلك الشعب الروسى همجية . إنهم لا يتعلمون أى فن أو علم أو يأخذون أنفسهم بأى لون من ألوان الدراسة ، وعلى النقيض من ذلك بلغ بهم الجلهل أنهم يظنون أن ما من إنسان يستطيع أن يضع تقويماً إلا إذا كان ساحراً ويتنبأ بدورة القمر وحركة الكسوف والحسوف إلا إذا كان على اتصال ما بالشياطين » .

وقد حكمت هذا الشعب المشاغب ولكنه المحافظ في الوقت نفسه ، حكمته في وقت امتد أكثر من ألف عام أسرتان: أسرة « روريك » Ruric وهي سويدية الأصل وأسرة « رومانوف » Romanoff التي نالت حقها في العرش عن طريق اتصال نسبها بالأسرة السابقة ، وإنه لدليل فريد على اعتياد الروس تبجيل مبدأ الوراثة ، عندما قتل سراً المغتصب القدير « بوريس جودونوف » Boris Godounof ديمترى الابن الثاني لإيقان الرهيب ( ١٥٩٨) ، وهو آخر من أنجبته الأسرة التي أنشأت الدولة الروسية الأولى على نهر « الدنير » Pniepper ، ونقلت إليها المسيحية عن الدولة البيزنطية ، وأنشأت دوقية موسكو العظمي ، ثم خلصت روسيا من نير التتار . وأبي الناس أن يصدقوا موت ديمترى ، إذ كيف يتأتي لأسرة حكمت منذ القرن التاسع أن تحتفي هكذا فجأة ؟ فظهر شخصان مزيفان انتحل كل منهما اسم ديمترى: الأول راهب ارتد عن دينه ، وتحول إلى الكاثوليكية وتزوج من كاثوليكية ، والثاني لص ؛ وقد اجتذبا حماسة الفلاحين والقوزاق وهددا اعتماداً على مساعدة بولندا والسويد \_ بحل الدولة وإرجاعها إلى أصلها الهمجي .

ولكن في تلك الأثناء أي في عام ١٦١٧، وفي أحلك الأوقات عندما كان سجسموند Simolensk ولندا في « سمولنسك » Kremlin والسويديون في « في « نفجورود» Novgorod، والپولنديون في الكرملين Kremlin وقع حادث لا ينسى في تاريخ روسيا وهو مميز لشعبها العاطفي المتدين ؛ والثابت أن روسيا كان يتحتم عليها أن تقرر ما إذا كانت ستقبل الحضوع لقيصر پولندي الأصل لا يقدم الإضانات ضئيلة للمحافظة على العقيدة الأرثوذكسية وهو الأمر الذي كان متوقعاً ، ومن دير « توريتزا » Toritza وجهت الرسائل لعرض الأمر على المدن . وهبت الأمة لتدلى برد قاطع . وكان زعيما ذلك الشعور القومي العظيم المتفجر رجلين : قصاب وأمير : أما القصاب فهو «منين» Mininne من نيشني نوڤجورود Nischni-Novgorod، والأمير بوزهارسكي Pozharski ه وإليهما يعود فخر تكوين جيش وطني ، طرد والأمير بوزهارسكي البطريرك « وترتب على ذلك موافقة المجلس الوطني على اعتلاء البولنديين من موسكو ؟ وترتب على ذلك موافقة المجلس الوطني على اعتلاء ميخائيل رومانوف ابن البطريرك (فيلاريه » Phileret عرش الإمبراطورية ميخائيل رومانوف ابن البطريرك (فيلاريه » Phileret عرش الإمبراطورية ميخائيل رومانوف ابن البطريرك (فيلاريه » Phileret عرش الإمبراطورية (١٦٦٢) .

كان ميخائيل صبيا غرًّا فى الحامسة عشرة من عمره ، ولكنه كان ينتمى لآسرة محبوبة من الشعب ، قوية المركز بسبب مباركة الكنيسة لها . ومن ثم استقر عزم نبلاء موسكو على تأييد صبي لا خبرة له ؛ كما قرر الشعب أن يقدم له ولاءهم البسيط العميق معاً ، مفضلاً ذلك على أن يخضع لمدع على العرش حملته إليه سواعد الجيش البولندى ، أو يشهد تعرض الكنيسة الأرثوذكسية للخطر باعتلاء ملك يولندى على العرش . وهكذا تحول إعجاب الشعب من أسرة روريك إلى أسرة رومانوف . فالقيصر مصطفى الله ، وهو الأب الصغير لشعبه ، وشافيه من همومه ، وثبت مركز الأسرة ونمت . فأنجبت بطرس الأكبر وإسكندر الثانى ، وغيرهما من الشخصيات الأقل فخامة ، وقد تألقوا فى الصفوف الأولى من ميدان الشئون العالمية . الشخصيات الأمائة عام . فعزل القيصر البرىء ألينيقولا عن عرشه وذبح (فى عام ١٩١٧) فى حفل دموى أقيم احتفاء بانتصار البلشفية . وكان نيقولا أطيب القياصرة وأضعفهم وأكثرهم إنسانية . بل هو السيد الكامل الوحيد فى قائمة حكام روسيا منذ القرن التاسع .

ورثت الأسرة الجديدة فما ورثت الحرب ضد اليولنديين ، تلك الحرب التي أصبحت مزمنة منذ القرن الخامس عشر . ويعزى عداء الروس الشديد للپولنديين إلى عاملين : عقيدتهم الرومانية الكاثوليكية ؛ واتحادهم السياسي ( وقد وطدته معاهدة « لوبلن » Lublin في ١٥٦٩ ) مع دوقية « لتوانيا » العظمي Lithuania . وكانت على خلاف لتوانيا الصغيرة الحالية تتكون من مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت يوماً جزءاً من روسيا ، وبعد أن سكنها الروس البيض والروس الصغار التابعون للكنيسة الأرثوذ كسية أصبح ممكناً أن تعود إلى روسيا من جديد . ومجمل القول أن الروس رأوا في الپولنديين جماعة من الملحدين المغرقين في إلحادهم وعصابة جد خطيرة من اللصوص الذين أتوا ليسرقوا في غير أرضهم . فلم يكن البولندي \_ في نظر الروس كاثوليكيًّا فحسب، بل كان كذلك كاثوليكيًّا باغياً. لقد كان امتلاك پولندا للتوانيا وحده كافياً لتسوىء العلاقة بينها وبين روسيا ، ولكن أسوأ من ذلك أن يحاول اليسوعيون البولنديون رد اللتوانيين دفعة واحدة إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية حتى إذا فشلوا في ذلك حاولوا خداعهم بسياسة جديدة تقوم على التراضي وذلك بإقامة كنيسة موحدة (Uniate) وهي كاثوليكية في عقيدتها ، سلاڤية في طقوسها ، هذا إلى تمادى اليولنديين في تعاليمهم ووقاحتهم التي لا تقف عند حد . وعندما كانت روسيا تعانى بعض الاضطرابات لم يتورع اليولنديون من استغلال تلك الشدة. فأيدوا المدعين على العرش ، ونصبوا أنفسهم سادة على موسكو ؛ وأحرقوا جزءاً من المدينة، وطالبوا بعرش روسيا(١٦١٠). وكان اليولنديون أمهر من الموسكوف وأعظم ثقافة ؛ فسهل عليهم أن يقتبسوا عن خبراء العسكريين في الحروب الألمانية . ولكن نبلاءهم أكانوا معروفين بحدة الطبع . وقد ضعفت الدولة البولندية ضعفاً شديداً عندما أصبحت الملكية انتخابية في ١٥٧٢ ؛ عند انقراض الذكور في فرع ياجلو Jagello. كان ثمة خميرة من العنف تهيج ذلك الشعب الحاد المزاج فتدفعه إلى معالجة أهداف متعارضة بحيث لا يمكن الجمع بينها ، فبينما نراه يشن هجوماً في اتجاه نهر الدنيبر نراه يشن هجوماً آخر نحو البلطيق ، ناهيك باندفاع جرىء في قلب روسيا نفسها . وقد كان من الحدمات الأولى لأسرة رومانوف كبح جماح قوة پولندا ، ولتوانيا المتزايدة . ففي عام ١٦٦٧ بعد حرب دامت خمس سنوات، استردت مسكوڤيا

وقد بدأ أدواق موسكو العظام يمقتون سلم النفوذ كجباة الضرائب لدى حكام التتار . أما الأسلوب الذي مكنهم من أن يحرروا التتار أنفسهم من حكم سادتهم الآسيويين ، وينشطوا للعمل خارج عاصمهم ذات الغابات ، ويتقدموا نحو بحر قزوين والبحر الأسود وبحر البلطيق ، وإن لم يشعر بهم أهل الغرب إلا قليلا حتى بدأ نجم بطرس الأكبر يلمع في الأفق . كان هذا الأساوب يعتمد دائماً على تطبيقات نشاط الغرب وعلومه ، فإن إيڤان العظيم الذي تزوج من « صوفيا بليولوجوس» Sophia Paleologus ابنة أخ آخر أباطرة الدولة البيزنطية ١٤٦٢ ، وضاعف من مساحة إمارة موسكو الكبيرة ، قد اجتذب المعماريين والمهندسين اليونانيين والإيطاليين إلى بلاطه ، وإنه ليدين بكثير من نجاحه لقائد مدفعيته الإيطالي « فيوراڤانتي ألبرتي » Fioravanti degli Alberti ثم إن انتصار كازان Kazan التاريخي الذي ألحق بالتتار أشنع هزيمة في ذلك القرن ، وأوصل ممتلكات إيثان الرهيب (وكان أول من أطلق على نفسه لقب قيصر من بين الأدواق العظام) حتى حافة بحر قزوين ، ثبتته المساعدة التي كان لا غني عنها والتي قدمها مهندس ألماني . وكان افتتاح طريق التجارة في البحر الأبيض (١٥٥٤) من عمل مغامرين من الإنجليز . كان بطرس الأكبر بعبقريته ونشاطه أعجوبة زمانه ـ على أنه لولا تجاربه الغربية التي اكتسبها في شبابه أثناء اختلاطه بأصدقائه من السويسريين والهولنديين والأسكتلنديين في الحي الأجنبي بموسكو لما أدرك على الإطلاق مطامعه العظيمة ، ولأصبح فيما بعد عاجزاً عن تحقيق تلك المطامع إذا لم يقدر له عون الحبراء الغربيين والمدافع الغربية في حينه . إن القوى المحلية الواسعة لدى الشعب الروسي كانت في حاجة لكي تنطلق وتنظم، إلى مؤثرات عقلية من جانب العرب ،

وفى عام ١٦٨٩ قبض بطرس على السلطة بعد أن أزاح فى عنف أخته صوفيا الوصية عليه – وكان إذ ذاك قد بلغ من العمر سبعة عشر عاما – كان هائلا فى قواه الجسمية وقد ملك كافة المواهب بما فى ذلك شراسة عنيفة مرعبة شديدة الاندفاع متقلبة الأهواء وإن كانت ضرورية لفرض تجديدات غير مستساغة على الشعب الروسى . وإن مزاجه الذى تميز بخصوبة تدعو إلى الذهول قد دفعه إلى كل أنوع

التطرف من السخرية الخيالية إلى الكآبة المظلمة. فقد رأيناه في السنوات الست الأولى من حكمه يرحب بترك مهام الحكومة السخيفة للآخرين، بينما راح هو يقيم المساخر (الكرنڤالات) بصحبة رفقائه المرحين في «سلوبودا » Sloboda وهو حي الأجانب في موسكو ، ويعد الألعاب النارية (الصواريخ) ، ويغني في الطرقات ، ويبني السفن ، وينظم قتالًا صوريًّا ، ويداعب أصدقاءه ، وحتى عندما بدأ يتناول الأمور بطريقة أكثر جدية لم يجزم أحد مطلقاً إلى أى حد سيكون جاداً في عمله. وقد صحبه حتى نهاية حياته ذلك المزاج الهمجي المشوش الذي كان أشبه ما يكون بمزاج التلميذ المستهتر مما دفعه حتى وهو في سن الحمسين إلى أن يجعل من بطرسبرج كذبة أبريل. وإذا استثنينا نشاطه وتطلعه الدائب إلى المعرفة لم تكن عاداته الشخصية سوى عادات عامل مسكوفي سكير قذر ، يجد السعادة في رفقة أصحابه الحشنين وفي أشق الأعمال وأبشعها . ولهذا أدى ــوفي أعظم لذة ــ أعمالا كثيرة مختلفة كلما سنحت له الفرصة . فاشتغل مدفعيًّا وبحاراً وصانعاً للسفن وجلاداً ، ناهيك عن الحرف الأخرى الأكثر تهذيباً كطبيب أسنان ونقاش وجراح ؛ ولم يردعه عن أي عمل رادع أدبي أو ديني أو اجتماعي . فقد حبس شقيقته وطرد زوجته الأولى ونبش قبر عمه ودنس جثته . ولما خشى أن تنقض سياسته في الاقتباس عن الغرب قتل ابنه الذكي الرجعي بعد أن أنزل به ضروباً من التعذيب البشع . حقًّا إنه كان يكره انحناء الناس-كما لوكانوا عبيداً فحرمه. ولكنه كان قليل الاهتمام بكرامته الشخصية ، فلم ير في أي عمل أو موقف شيئاً يحط من قدره سواء أكان ذلك عن كبرياء معكوسة أو بساطة شعبية حقيقية . فلم يحط من قدره في أعين شعبه أن زوجته الثانية كانت خادمة عادية من ليڤونيا Livonia ، أو أن تهتكه كان لا حياء فيه ، أو أنه كان يقضى أياماً سوية عاجزاً عن العمل ، صريع الشراب ؛ كان بطرس يمثل خلاصة قومه و بما عرفوا به من تناقض في العمل ومزاج حاد وشهوات جارفة ، وألفة كريمة . ومع ذلك فعندما مات وهو في سن الثالثة والحمسين كان الشعور بالارتياح عاميًّا كما صوره أديب صاحب دعابة : مثل ذلك مثل الفران تنظر في سرور إلى جنازة القط .

لم يكن هناك ما هو أشد إغراء لحاكم شاب تواق إلى القوة البحرية والتوسع

التجارى من آزوف Azoff الحصن التركى العظيم عند مصب نهر الدون الذى يمكن الوصول إليه مائيًّا من موسكو. وهناك أمام أسوار آزوف كسب بطرس تجاربه الحربية الأولى (١٦٩٥)، وهناك بمساعدة الأسطول وقد أدخلت عليه بعض التحسينات الهامة بعد محاولة فاشلة فى البداية بيض بطرس ثمار صبره وسعة حيلته. وقد استحق استيلاؤه على آزوف (١٦٩٦) المديح لأنه كان أول انتصار تحرزه القوات الروسية على الأتراك. ولكن القيصر الشاب الذى كان واقعيًّا لم يدر النصر رأسه.

وقد تكشفت مشاكل البحر الأسود عند تمحيصها عن صعوبات هائلة لا يمكن حلها إلا بالاستعانة بحليف من الغرب ، وأخذ بطرس يجوب الغرب باحثاً عن هذا الحليف ، ولكنه عاد من أسفاره بخفي حنين ، فآثر أن يبدأ ببحر البلطيق ثم بالبحر الأسود في قائمة أهدافه الحربية . فقد كان أهون عليه أن يؤسس مدينة سانت بطرسبرج من أن ينتزع بمفرده شبه جزيرة القرم من التتار والترك . وهكذا أبدى القيصر – بقراره الحطير الذي قضى بالتحول الحاسم عن المسرح البعيد الذي شهد انتصاره المبكر – أبدى من سداد الرأى ما هو جدير برجل الدولة .

ومنذ الضربة التي وجهها إلى السويد حتى مماته في ١٧٢٥ ظل بطرس في حرب تكاد تكون متصلة . وعلى ضوء هذه الحروب التي شنها ضد السويد والأتراك والفرس يجب النظر إلى سياسته الداخلية . وكان أكثر ما يشغل ذهنه المتقلب أن ينشئ جيشاً كفؤاً كالجيش النمساوى وأسطولا يعدل الأسطول الهولندى ، وإدارة حكومية تضارع نظيرتها في السويد ، وأن ينتزع من الفلاحين الذين أخضعهم بقيود الرق على نحو أقوى من ذى قبل الموارد اللازمة لمواصلة حروبه . وخلت سياسته مما من شأنه أن يخفف عن الفقير أعباءه أو يحقق أهداف العدالة الاجتماعية . فكل ما أراده لشعبه هو العلم والسلطان ، والمتع المادية في حياة الغرب .

أما العمل العظيم الذى أنجزه بطرس فهو أنه — وقد تفهم بجلاء تفوق الغرب — وُفق بعد مجهود دائب استغرق حياته بأكملها ، وفى مواجهة آراء قوية سابقة فى رفع بلاده بصورة ملموسة إلى مستوى أرقى من الحضارة . ومن المرجح أنه كان يدين لنديم صباه « ليڤورت » Lefort ) وهو سويسرى من جنيف ، وكان بيته فى الحى

الألماني مسرحاً لألوان من العبث غير المهذب ، كان يدين له بأول تدريب تلقاه في أساليب الغرب . ومن المؤكد أن «ليفورت » هو الذي اقترح عليه رحلته إلى الغرب عام ١٦٩٧ ، وكان ذلك حدثاً فاصلا في تاريخ روسيا . ومن ثم لم يكن محتملا على الإطلاق أن ينسى بطرس الدروس التي لقنته إياها في البحرية أمستردام ودتفورد Deptford ولا ما اكتسبه من قيينا – وهو بعد لا يزال تلميذاً مبتدئاً – من العلوم الحربية . كان أهل الغرب على علم تام بفن الحياة وأسرار القوة . كان في وسعهم أن يبنوا السفن ويصنعوا المدافع والآلات ، كما أنهم خبروا مسائل المال ووسائل الراحة والمتعة المعقولة ؛ وعرفوا القراءة والكتابة ، واختلطوا بالنساء في حرية . وأقاموا لأنفسهم في مدنهم ذات الشوارع الممهدة المضاءة معيشة لا هي بمعيشة وأقاموا لأنفسهم في مدنهم ذات الشوارع الممهدة المضاءة معيشة لا هي بمعيشة المحمج ولا بمعيشة الرهبان المنعزلين . فاستقر عزم بطرس على أن ما أمكن عمله في الغرب من المستطاع – بل من المحتم – أن يعمل في روسيا كذلك .

وكان بطرس أول من تبنى من مواطنيه أهمية إقامة عاصمة لروسيا على بحر البلطيق وأصبحت مدينة سان بطرسبرج التى غنمتها روسيا نتيجة حرب طويلة الأمد ، شنت بسرعة ، خير ضان لعدم انقطاع هذا الاتصال الثين بالغرب ، ولأن يصبح نفوذ روسيا ملموساً فى شئون السياسة الغربية . وكانت تعنى شيئاً أكثر من مدينة ، إذ أصبحت رمزاً ؛ فقامت تمثل فى الحياة الروسية ذلك الاتجاه نحو الترحيب بالغرب وقبول مجرد حضارته ضد الفلسفة القومية الأخرى وهى الميل نحو السلاقية فى القرن العشرين ، تلك الفلسفة ترى السلاقية فى القرن التاسع عشر والشيوعية فى القرن العشرين ، تلك الفلسفة ترى الحضارة الروسية المرا يختلف كل الاختلاف عن حضارة أوربا ، فهى لا تفيد من الاختلاط بها ، وتعتبر موسكو القلب الحقيقي للدولة الروسية والمركز المناسب لحكومتها . وقد بدت مدينة بطرس على نهر « نيقا » Neva لهذا الفريق من الناس لا تفضل كثيراً مركزاً اجتماعيناً لبارونات البلطيق وقاعدة أمامية لألمانيا فى الأرض الروسة .

قام الحرس الروسى البريتورى (سترلسى أو المسلحون بالبنادق) بحركة تمرد (١٦٩٨) قمعت بسهولة ولكن بعد عقاب صارم ، وقد خلق ذلك فى البلاد منذ البداية جواً من الرعب كان يحتاج إليه القيصر المصلح لتنفيذ إصلاحاته .

وببصيرته النافذة وجه بطرس ضرباته بشدة إلى عناصر الحياة الاجتماعية فى روسيا المتأصلة فى تقاليدها كذقون الرجال وأرديتهم وعزلة النساء وثروات الرهبان القسيسين وسلطانهم المستقل ، بل إنه ذهب إلى حد إلغاء بطريركية موسكو ثم وضع شئون الكنيسة فى يد مجلس دينى مقدس يمثل فيه القسيسون والأساقفة .

وبعد أن قام بتغييرات بمثل هذه الثورة (١٧٢١) سهل عليه نسبيًّا إنشاء المدارس المهنية ، وإصلاح العملة والتقويم ، وحذف ثمانية أحرف من الأبجدية ، وإنشاء مجلس للشيوخ ، ونظام للوظائف العامة ، وبناء أسطول . وعلى الرغم من أن بطرس شفا غليله بشنق حاكم مرتش لسيبريا ، فإن الرشوة المتأصلة فى دنيا الوظائف بقيت تتحدى بطرس . وكانت زوجة بطرس الثانية كاترين الليفونية لا تتورع عن ابتزاز الأموال بطريق التهديد .

ولاشك أن تحضر أمة قد هوت إلى أعماق الفساد كان عملا يفرق جهد أى حاكم بمفرده، ولم يكن بطرس يملك المال اللازم «للخدمات الاجتماعية »، ومشروعاته التربوية – على طموحها على الورق – لم ينفذ منها إلا القليل فعلا . لم يكن لديه المال ولا هيئات التدريس ، كما لم يكن الميل للتعلم منتشراً ، ولا يمكن بدونه أن يتحقق أى تقدم تربوى كبير . فالشعوب لا تصنع أذواقاً جديدة تحت الطلب . والتعليم للروس – كالبحر – أمضوا وقتاً طويلا قبل أن يملكوا ناصيته . ولم يكن بطرس الذى كان صريع الشراب في غيبوبة عما حواليه ، بينها كانت معركة بلطاوة في أحرج أوقاتها ، بالرجل الذى يستطيع أن يمنح الشعب الروسي حاسة التدبير والإدارة ، ولوقد أخذ بطرس من شارل الثاني عشر أو نابليون القصد في الشراب ، فما أجل الفعال ولوقد أخذ بطرس المقومات الرئيسية الثلاثة للدولة الحديثة : الجيش والأسطول والإدارة المدنية . وعلى الرغم من أن المؤثرات الغربية قد دخلت البلاط المسكرفي منذ عهد فظلت مفتوحة منذ عهده ، وإليه يعود أيضاً فضل صدور أول جريدة روسية وإنشاء فظلت مفتوحة منذ عهده ، وإليه يعود أيضاً فضل صدور أول جريدة روسية وإنشاء أول مستشفي روسي وأول متحف روسي .

وعلى الرغم من أنه لم يتخذ أى خطوة لتأمين المستقبل فإن عمله ظل باقياً أصول التاريخ الأورب

يقاوم الأهواء والآراء القديمة في جزرها ومدها . وقد خلفه على التوالى أرملته فحفيده ثم ابنة أخيه ثم ابنته (١) .

وقد قامت وراء هذه الشخوص بعض الشخصيات الألمانية القديرة أمثال السترمان Ostermann الذي ظل وزيراً للخارجية سبع عشرة سنة، وبيونيخ Ostermann أو بعض قائد الجيش الروسي في عهد القيصرة آن كورلاند Anne of Courland أو بعض الروس ممن تربوا في مدرسة بطرس مثل بسترشيف Bestuchief المستشار الأول لإليزابيث . لقد انقضت أيام العزلة الاجتماعية والسياسية القديمة . وكان التحالف الوثيق مع النمسا حجر الزاوية في السياسة الروسية حتى موت إليزابيث في عام ١٧٦٢ .

وهُكذا بفضل عبقرية فنان همجي دخلت روسيا في نظام أوربا السياسي ، حيث أخذت تحتل مركزاً لا يختلف كثيراً عن مركز إنجلترا من حيث كونها جزءاً من القارة الأوربية، ومع ذلك تجتذبها مصالح بعيدة لا تعني أوربا في شيء. فعند بابها الخلفي تقع آسيا وما هو إلا صف منخفض من التلال المنحنية المكسوة بشجر الصنوبر ، كان « يرماك » Yermack أول من عبرها عندما كان شكسبير لا يزال صبيا ، يفصل روسيا عن غابات سيبيريا ومجاريها المائية ومراعيها ، حيث تبدو الطبيعة فيها عدا اتجاه الأنهار من الجنوب إلى الشمال وكأنها تكرر على أرض آسيوية التجربة التي منحت كندا سحرها وقرتها . واكن لما كان الوصول إلى إمبراطورية روسيا الاستعمارية لا يتطلب منها ارتياد البحار ،وإنما كانت ماثلة أمامها لا تحتاج إلا لمد يدها لأخذها ، فإن انجذاب السياسة الروسية نحو آسيا لم يتضح ولم يكن قويدًا منذ البداية ، ولم يظهر إلا في القرن التاسع عشر عناءما أصبح الموسكوف وجهاً لوجه أمام بريطانيا واليابان: عندئذ أصبحت جاذبية آسيا عاملا عظيم الأهمية في الدبياسة الروسية ؛ ولم يكن الشرق في القرن الثامن عشر بقدر ما كان الجنوب والغرب عامل اجتذاب المرجهين للسياسة الروسية . فالغرب قدم الروسيا خبراءه وفلسفته في الحكم القائمة إذ ذك على الاستبداد المستنير ؛ وقدم الجنوب لروسيا الفترحات المغرية واحدة تلو أخرى . فثمة حداثق السهول في

<sup>(</sup>١) كاترين الأولى ، بطرس الثاني ، آن أوف كورلاند ، وإليزابيث .

القوقاز، وشبه جزيرة القرم بساحلها المشمس كأنه الريقييرا، وهذك البسفور أكثر الممرات المائية سحراً وجاذبية ، وهو المعبر من مياه البحر الأسود الباردة إلى مياه القسطنطينية الدافئة ومها إلى جزائر اليونان فالأراضي المقدسة . ومن السهل أن ندرك قوة تأثير مثل تلك المطامح في الشعب الروسي . وقد أرادوا الثغر ذا المياه الدافئة والمخرج إلى بحر إيجة ثم السيطرة على المدينة الإغريقية القديمة التي اعتقدوا أنهم أصحاب حق فيها باعتبارهم ورثة للإمبراطورية الديزنطية ، فاضطرهم ذلك إلى النظر إلى الأتراك على أنهم الدولة التي تحول بين روسيا والشمس وأن يسووا كافة علاقاتهم ألسياسية بما يتمشى وتلك الحقيقة . فأصدقاء الأترك أعداء لهم ، وأعداء الأتراك أصدقاء لم . وقد أدركت ذلك كاترين الثانية ، أعظم خلفاء بطرس على الرغم من أنها ألمنية الأصل وفرنسية التربية . في اعتبارها أيضاً كانت مشاكل الجنوب مقدمة ألمانية الأصل وفرنسية التربية . في اعتبارها أيضاً كانت مشاكل الجنوب مقدمة على غيرها . وفي عهدها وكخطوة لتحقيق سياسة الجنوب ، قسمت بولندا ، وضمت على عيرها . وفي عهدها وكخطوة لتحقيق سياسة الجنوب ، قسمت بولندا ، وضمت الأسود .

### كتب يمكن الرجوع إليها

- Kluchevsky: History of Russia. Tr. C.J. Hogarth (1911-1932).
- Rambaud : Histoire de la Russie (1884).
- A. Brückner: Peter der Crosse (1878)
- A. Toynbee: A Study of History, Vol III. (1934).
- Macaulay: History of England (1858-1862).
- R. Nisbet Bain: Pupils of Peter the Great (1895).
- R. Nisbet Bain: Salvonic Europe (1908),
- K. Waliszewski: Pierre le Grand (1897).

# الفصل الحامس والعشرون الترك والعالم المسيحي

قوة الجيش التركى – سلبمان العظيم – عهد التوسع العثمانى – معاهدة توروك Torok – الخسا الحصن طغيان الحكم التركى وتسامحه – انقسام العالم المسيحى – ضعف الترك ثم انتعاشهم – النمسا الحصن الأمامى المسيحية – پولندا ، ضعفها الداخلي وأعداؤها في الداخل – جون سوبييسكي John Sobieski الأمامى المسيحية – التصارات المسيحية ۳ ۱۹۸۹ – عزو البنادقة الممورة – القومية المسيحية – العدو الحقيق للإمبراطورية التركية – مشكلة النمسا الداخلية وخدماتها لأوربا .

لم يكن محتملا أن يغرب عن أذهان السلاطين الذين خلفوا السلطان محمد الفاتح مباشرة كيف أن قبيلة شرقية صغيرة غليظة الطبع جاءت من قلب آسيا وقلر لها بجهدها الدائب وجرأتها واحتالها أن تسيطر على إه براطورية امتدت من بغداد إلى حدود المغرب ، ومن الخايج الفارسي إلى شبه جزيرة القرم ومهر الدانوب ، إذ مكنهم تفوقهم الحربي من هذا الملك العريض ومكنتهم حكمتهم من أن يدركوا أن لا بقاء لإمبراطوريتهم إلا بهذا التفرق الحربي . ومن ثم كان الحيش أهم ما عنوا به . وقد بني السلطان سنوات طويلة . يملك الجيش الثابت النظامي الوحيد الذي له اعتبار في أوربا. وبفضله استطاع الاتراك أن يكونوا قوة رهيبة في أعين رعاياهم وجيرانهم . وكانت منشآت السلاطين العسكرية في المدفعية والشؤون الهندسية والإمدادات والتموين فوق مستوى عصرهم . كما لم يكن في وسع أي دولة من دول غرب أوربا أن تقاوم فرق السباهية والانكشارية التي تكونت على أساس ضريبة الدم من الأطفال المسيحيين بقوات تعدلها في حماسة روحها أو قسوة مرانها وطول المدم من الأطفال المسيحين بقوات تعدلها في حماسة روحها أو قسوة مرانها وطول أماده . وظل السلاطين أكثر من قرن يجنون ثمار حميتهم العسكرية وانشغالم أماده . وظل السلاطين أكثر من قرن يجنون ثمار حميتهم العسكرية وانشغالم بالحيش ، وقد قوى من حرارة ولائهم لأمير المؤمنين حماستهم وطاعتهم العمياء لديهم .

وبهذه القيادة وباستغلال الانقسام في العالم المسيحي اطرد نمو الإمبراطورية التركية . فني عهد السلطان سليان العظيم ، الفارس المثقف الذي حكم من ١٥٢٠ إلى

١٥٦٦ ، انتزع الأتراك ـ كما بينا من قبل ـ رودس من فرسان الاسبتارية ، وفرضوا الجزية على ترنسلڤانيا وملداڤيا ، واغتصبوا من النمسا سبعة أعشار المجر ـ وأثارت تلك الانتصارات البحرية والبرية على حراس العقيدة المسيحية رعدة قلق فى أوربا . وبلغت الإمبراطورية العثمانية في عهد هذا السلطان الممتاز أوج قوتها على الرغم من أن العثمانيين قد انتزعوا بعد ذلك بقرن من البنادقة كاندية ، وكمنيك Kameniek القلعة الفريدة الموقع من الهولنديين . كان سلمان يجمع بين الهمة العسكرية وموهبة التنظيم الحكومي والمرل الطبيعي للفنون والآداب . وبعده أخذت تظهر نذر الانحلال الأولى . خلفه على العرش عدد من السلاطين الضعفاء المتهتكين وترتب على حكمهم من المصائب ما لا يمكن تجنبه في دولة تعتمد في كل شيء على شخصية حاكم مستبد. فاجتاح الفساد الحكومة ، وعمت الفوضى الجيش ، وسمح للانكشارية والفرق السباهية بالزواج ، وبدأ التساهل في جباية ضريبة الأطفال المسيحيين ، ثم ألغيت تماماً في القرن السابع عشر . وإن معاهدة توروك Torok في عام ١٦٠٦ وهي المعاهدة التي خلصت النمسا من الجزية المهينة ، وعينت الحدود بين الأراضي التركية والنمسوية لتشير إلى النقطة التي توقفت عندها الفتوحات التركية في أو ربا ؛ وكيف أن الأتراك في مساومتهم مع أعدائهم قد اضطروا إلى قبول التنازل لهم عن بعض المزايا .

بلغت الإمبراطورية البيزنطية قبل الغزو العثماني مبلغاً من البؤس بحيث إن عدداً كبيراً من الرعايا المسيحيين للباب العالى كادوا يعتبرون حكم الأتراك القوى نعمة . حقاً كان المسيحيون مبعدين عن النفوذ السياسي ، يخضعون لضريبة خاصة ، كما تعرضوا في أكثر من مناسبة لحطر الاستئصال المنظم . على أنهم تمتعوا على الرغم من عيوب حكامهم ومضايقاتهم بالضمانات التي لا غني عنها لتوفير حياة محتملة : كان التركي قاسياً ولكنه كان كسولا ، صلفاً ولكن غبياً . ولما كان لا يصلح للعدل في الصناعة أو التجارة نقد رضي بالسماح للمسيحيين بممارسة التجارة والصناعة ، ولما كان لا يملك ثقافة خاصة به ياقنها للآخرين نقد عاش اليونانيون والبلغار والصرب تحت الحكم العثماني المتراخي غير المنتظم ، يمارسون شعائرهم الدينية ، ويواجهون القرآن في حماية بطارقتهم بمقاومة هادئة وإن كانت صلبة .

هذاك إذن أمران ميزا الحكم التركى في أوربا: طغيانه وتساهله: أبدى الأتراك عدم مبالاة بل احتقاراً شديداً للمنازعات القائمة بين الكنائس المسيحية . وما إن أقلعوا عن نية تحويل العالم إلى الإسلام حتى قنعوا بترك غير المؤمنين يصلون نار شقاوتهم . ولم يكن ثمة مسلك خيراً من هذا ملاءمة لمصالح الأتراك . نقد آثر الكثيرون من پروتستانت ترنسلڤانيا والمجر العيش تحت لواء الحلال على أن يقعوا في قبضة الجزويت . وفي أثناء التنافس للحصول على معونة المجر ، ذلك التنافس الذي ميز الحروب الدانوبية في النصف الذي من القرن السابع عشر ، لم يكن هناك عامل أكثر ترجيحاً للغة الأتراك من سجية التسامح الديني ، وأكثر معاكسة للنمسويين من اضطهادهم الذي قضي من قبل على پروتستانت بوهيميا ، وأصبح عندئذ يهدد أرواح وأملاك إخوانهم في الدين من أهل المجر .

كان لهذه الإمبراطورية المتسعة الأرجاء التي نظمت بدقة لحدمة أغراض الحرب عدوّان رئيسيان : شاه فارس وقرى أوربا المسيحية المضطربة المشاغبة . وقد اهتم الأتراك خلال تاريخهم الطويل بإعداد أسباب الدفاع في هاتين الجبهتين المنفصلتين المتباعدتين .

وقد يكون جهدهم فرق ما يطيقون اولا هسألة واحدة وهي أن العالم الأوربى لم يكن قادراً على توحيد جهوده . فالانقسام بين الكنيستين الإغريقية واللاتينية هو الذي تسبب في قدوم الأتراك إلى القسطنطينية . وقد مكنه الانقسام الديني في العالم المسيحي اللاتيني ، مضافاً إليه الخصومة بين فرانسوا الأول وشارل الحامس . مكن الأتراك من تثبيت مركزهم وتوسيع رقعة فترحهم ، كما أن العداء بين الأسرتين المتنافستين أسرتي هاپسبورج والبوربون وما اتصل به من مشاعر متضاربة من الولاء والعطف في الدول الأوربية إلى، قد فتح أمام العثمانيين في النصف الثاني من القرن السابع عشر مجالا جديداً لزحف موفق على الأراضي المسيحية .

ولحسن حظ أوربا أن وانقت حرب الثلاثين عاماً ، التي حول فيها البروتستانت والكاثوليك ألمانيا إلى مجازر بشرية ، نوبة من نوبات الوهن الخلقي التي كانت تنتاب العثمانيين بين وقت وآخر . وكان آل عثمان إحدى الأسر العظيمة التي حكمت العالم في شجاعتها الفائقة وذكائها القاسي . ولكن حلت بها فترات من الوهن باعدت

بينها وبين التفرق . امتدت إحدى هذه الفترات حتى شملت النصف الأول من القرن السابع عشر . على أن الأترك كان لديهم معين من القوة يستدون منه ما يعينهم على الإبلال من تلك الفترات ، مما أذهل أعداءهم المرة تلو الأخرى . وهكذا أعقب نصف القرن من الفساد والفرضي عصر من الانتعاش الواضح في قرة الدولة ونظامها . استدعى أحد الألبانيين المسنين ليصبح صدراً أعظم في عام ١٦٥٦ أثناء الحكم الطويل للسلطان محمد الرابع الغريب الأطوار . وألبانيا قطر صغير ولكنه غنى بطباع أهله الذين لا يقلون صرامة وسيطرة عن جبالهم الجرداء . كان إسكنار بك ألبانياً كما كان محمد على مؤسس مصر الحديثة . وفي تلك الظروف عندما بلخت أحوال تركيا مبلغاً خطيراً للغاية من الفوضي ، استطاع محمد كو پريلاي الألباني المصرامة العشرين عاماً تمكن وزراء من أسرة كو پريللي العثمانيين مرة أخرى من القيام بدور عنيف هدد الدول في جنوب شرق أوربا ، وأنهك خطوط دفاع العالم الغربي . اللهم عنيف هدد الدول في جنوب شرق أوربا ، وأنهك خطوط دفاع العالم الغربي .

وقد وقع عبء الدفاع عن أوربا إزاء الخطر العثماني أصلا على عاتق أسرة ها بسبورج الكاثوليكية. وإن دور النها الخطير في التاريخ الأوربي وهو أحد المبررات الرئيسية لرجود الإمبراطورية النهسوية ليت ثل بالذات في صمود هذه الإمبراطورية قروناً عدة وراء الحدود الجنوبية الشرقية لأوربا تدافع عن الحضارة اللاتينية والألمانية ضد الإسلام على أنه بيها كانت قوات السلطان مرحدة ومتاسكة كان لدوبرلد إمبراطور النها عاجزاً حتى عن السيطرة على ممتلكاته الموروثة. وكان سلطانه يلقي الحجر خاصة أشد مقاومة من جانب هيئة النبلاء الذين كانوا يكرهون الجيرش الألمانية ويخشون توقع الضرائب الألمانية – وأكثر من ذلك جميعاً يستنكرون تعصب الكنيسة الكاثوليكية ، وكانوا على اتصال وثيق بأعداء الإمبراطورية . وإذا كانت النها قد أخمدت فعلا أنفاس بوهيميا، فإن جمع قوات من ألم نيا – إذا استدعى الأمر – لايكون أخمدت فعلا أنفاس بوهيميا ، فون جمعة سياسة فرنسا العدائية . ومع ذلك نقد كان لعواطف العصور الوسطى بعض اعتبارها حتى في منتصف القرن الدابع عشر . لا لعواطف العصور الوسطى بعض اعتبارها حتى في منتصف القرن الدابع عشر . النمسا – باعتباره إمبراطورية الرومانية المقدسة – أن يستنجد بما تبتى من النمسا – باعتباره إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة – أن يستنجد بما تبتى من

الروح الصليبية فى أوربا ، باعتباره رأس العالم المسيحى اللاتينى. كان له أن يتوقع الحصول على معونة الڤاتيكان ، ودعوات الكنيسة ، ومساعدة جيش صغير مختلط جمع ارتجالا .

وكانت جمهورية الهولنديين الشاسعة الأرجاء المضطربة القلقة . أقرب حليف للهاپسبرج وقد تبينوا أن ما قام به لويس الرابع عشر من إغراءات مالية كان عديم الأثر في وارسو. ومنذ عام ١٥٧٢ أصبحت الدولة في حالة تفكك تاممن الناحيتين الخلقية والسياسية عندما رفض النبلاء الهولنديون الخضوع بعد ذلك لحكومة قوية وأصروا على أن لا يتقلد التاج إلا ملك منتخب، ففقد الملك كل نفوذ ، فلم تعد له أداة لجباية الضرائب ولا جيش قائم ، ولما كان من حق أى عضو في الدايث البولندى أن يعطل تماماً أي إجراء للدايت (حق الثيتو) بأي حجة مهما كانت تافهة ، لم يعد الملك يملك أى وسيلة لإحداث تغيير دستورى ناجعً أو تزويد بلاده بأى تشريعات عادية جديدة . وكانت مدة انعقاد الدايت سنتين ؛ إلا أنه كان يفتقد الحصائص التي تجعل منه برلماناً قوميًّا إذ كان يتكرن من النبلاء المساحين ، يتقاضى بعضهم أجوراً من النمسا والبعض الآخر من فرنسا ، ولا يكاد ينفض لهم اجتماع دون اضطراب أو إراقة دماء . ولم يكن في أوربا من النبلاء من فاق نبلاء برلندا في صلابة معدنهم ، ولا من الفرسان من خاض العركة في أبهتهم ومبالغتهم في الاستعداد للحرب . على أن المظاهرة كانت براقة ولكن النظام كاد أن يكرن منعدماً ، فقد كان الجيش الهولندي يعتمد في عدده وتكوينه في أي وقت على استعداد النبلاء ، أو أي طائفة منهم للنزول إلى ميدان القتال مع أتباعهم . وكان مبدأ التطوع هذا نفسه هو الذي هد من قوة الجيش الدولندي وكفاءته ؛ بل كان مقياس الطاعة في أثناء المعركة هو الهوى ، نقد يجد أنجح القواد نفسه ضعيفاً بسبب انسحاب الجند من تلقاء أنفسهم ، إما عن انفعال أو تعب أو دسائس سياسية . فكان اللنوانيون والپولندورن على طرفى نقيض ، كما كان الهولنديون كذلك فها بينهم ؛ وكانت طبقة الفلاحين من عبيد الأرض والطبقة الوسطى من اليهود تقف خارج أحكام الدستور ، لا تلقى إلا الاحتقار والبغضاء والظلم .

ولم تلبث أن نزلت بهذا الشعب التعس مصيبتان كبيرتان بمجرد أن تخلي في

غير حكمة عن نظام الملكية الوراثية القديمة . فإنهم بدعوتهم سيجسموند من آل فازا Sigsmund Vasa ليتولى العرش البولندى في عام ١٥٨٧ – وقد اعتنق الكاثوليكية بناء على ذلك – عرضوا أنفسهم لعداء السويد البروتستانتية . فجلبوا على أنفسهم مسئولية خطرة فقد كان النضال مع أقوى الدول الحربية في الشمال يكاد يكفي في حد ذاته لإنهاك دفاع البولنديين . ثم كانت تنتظرهم مصيبة أخرى .

كان روح السخط والقلق ينمو في نفوس القوزاق في أوكرانيا طوال النصف الأول من القرن السابع عشر ، حيث دأب المبشرون اليسوعيون على مهاجمة العقيدة الأرثوذكسية ، واستخدم الملاك اليولنديون المتغيبون عن أراضيهم طائفة من اليهود الأدنياء ليجمعوا لحم إيجاراتها. وفي عام ١٦٤٨ لم يطق القوزاق صبراً على ذلك . اليهود الأدنياء ليجمعوا لحم إيجاراتها. وفي عام ١٦٤٨ لم يطق القوزاق صبراً على ذلك . فثاروا تحت زعامة «بوجدان كلمنتزى» Bogdan Kelmnitzi أحد قوادهم (۱) وبمعونة الروس والتاتار والسويديين (بفضل ظروف مواتبة طارئة في السويد) ، تسنى لهم زعزعة الدولة اليولندية من أساسها . فما إن حل عام ١٦٥٠ حتى ظهرت مشكلة الإبقاء على يولندا ، وعرض على بساط البحث أكثر من مشروع لاقتسامها . على أنه على الرغم من كثرة جيران الجمهورية اليولندية المتطلعين لاقتسامها ، فقد كان مما يتفق ومصلحة العالم المسيحى في ذلك الوقت أن تبقى يولندا ، طالما كانت من الضعف بحيث لا تسبب أى متاعب للنمسا ،

تمتد مساحة واسعة من الأرض معروفة باسم پودوليا Podolia على امتداد خط تقسيم مياه الدنيستر Deniester والبوج Bug ، وهي بمثابة أرض حاجزة بين ولاشيا Wallachia و پولندا الپولندية وليس في وسع جيش پرلندي أن يسير متجها جنوباً بشرق لمهاجمة الأتراك إلا إذا اخترق پودوليا وكذلك كان التتار والترك يتقدمون فوق خيولم لمهاجمة الپولنديين على امتداد ذلك الشريط من التربة السوداء التي تخترق سهل پودوليا الشاسع . وفي هذا الميدان المألوف للقتال حيث لا تزال تقوم حصون خربة مبعثرة منذ أيام حروب التتار في القرن السابع عشر ، قفز فجأة إلى الشهرة كقائد عظيم اسمه «جون سوبييسكي» John Sobieski ،

<sup>(</sup>١) Hetman وهو لقب قديم لقائد القوزاق .

وهو نبيل پولندي ينتمي لإحدى الأسر القديمة .

إن من الأحداث القليلة الجديرة بالافتخار حقاً في التاريخ البولندى اختيار هذا الجندى العظيم في عام ١٦٧٤ لكى يكون ملكاً على بولندا بناء على انتصاره اللامع في العام السابق في واقعة «كوكزيم» Khoczim من أعمال بودوليا على جيش قوى كان يقوده «أحمد كو بريللي». فني لحظة حرجة من تاريخ البولنديين، نفضوا عن أنفسهم دسائس الفرنسيين واختاروا أفضل رجل ليقرد الدولة فكان وميضاً نادراً من الحكمة لم يتكرر إلا عند تنصيب بدر قسكي M. Paderevski رئيساً لوزارة جمهورية بولندا التي بعثت في أحقاب الحرب العالمية الأولى. عند ثن استدعى البولنديون للمرة الثانية أعظم رجالهم وأكملهم لترجيه مصائر الدولة.

ويما يذكر «السوبيسكي » Sobieski أنه كان كاثوليكيًّا ، ملأت قلبه محبة وطنه ــ وإن أخذ عليه شيء من التقلب: فقد حارب في شبابه بني وطنه لحساب السويد. وكان كل شيء فيه ضخماً : ضخامة بدنه المفرطة ، ثقافته الواسعة ، نشاطه في العمل ، ترفعه عن الأحقاد والدسائس الحقيرة ، بشاشته وخضوبة مزاجه . كان أحد قواد عصره القلائل الذين كانوا يسددون ضرباتهم بشدة ، ويضربرن دائماً ويجلبرن النصر إلى بلادهم . فكلما ظهر ملك بولندا في الميدان قاد البولنديين إلى النصر . ففي عام ١٦٧٥ ألزم الأتراك بالتنازل لبولندا عن بردوليا كلها (فيا عدا قلعة كامنيك عام وفي كان هدفه أعظم بكثير من كامنيك كامنيك ، وعن ثلثي أوكرانيا . ولكن كان هدفه أعظم بكثير من انتصار محلي أو فوز يحرزه في بودوليا ، إذ كان يحلم بحرب صليبية لطرد الأترك من أوربا «ليذيق البرابرة» كما قال «غزواً بغزو » وليتابع النصر عليهم تلو النصر على نفس الحدود التي لفظتهم إلى أوربا ، وفي كلمة واحدة لا يكتني بغزو هذا الوحش وإخضاعه وإنما يقذف به بعيداً إلى الصحراء ، ويستأصله تماماً . وعلى أنقاضه يعيد بناء الإمبراطورية البرزطية . إن هذا العدل لهو وحده العدل الشريف ، وإنه وحده العدل النبيل الحكيم الحاسم » .

ولكن أوربا لم تكن كلها معه فى هذا الرأى . فبينا كان سوبيسكى يعدل على تحريض الأعداء فى كل مكان على الأترك ، كان لويس الرابع عشر يستخدم كافة الحيل ليضمن حياد بولندا فى النضال الذى كان معلوماً أنه على وشك الوقوع .

ولكنه أخفق فى هذه المحاولة . على أن الخصومة التقليدية بين پاريس وڤيينا كانت إحدى الظروف التى ساهمت فى قيام الأتراك بهجوم واسع النطاق هدنه المباشر ڤيينا والنهائى روما .

وإن رد قره مصطفى القائد غير الكفء القيادة عن أسوار ڤيينا في ١٦٨٣ ليؤرخ بداية ذلك العهد الطويل من الضعف الذي ألم بتركيا ثم أكدته معاهدة لوزان في عام ١٩٢٣. ومهدت الضربات الأولى لسوبييسكى السبيل لحرب كان الغرض منها التحكم في أواسط الدانوب ، وقد تميزت بساسلة من الانتصارات أحرزتها قوات الإمبراطورية إذ نجيحت الإمبراطورية النمسوية العجوز باستخدامها لقوات من ألمانيا وساڤوى ، في إلزام الأترك بالارتداد عبر الدانوب . وفي هذه المعارك بزغت شهرة الأمير يوجين Eugene حليف موليرا Marlborough ، ومعيب بريطانيا البروتستانتية . وقد أدى انتصاره الأخير في « زنطه » Zenta الذي توج به سلسلة انتصاراته إلى صلح كارلوفتز Carlowitz ( ١٦٩٩ ) ، و بمقتضاه نزل توج به سلسلة انتصاراته إلى صلح كارلوفتز Carlowitz ) ، و بمقتضاه نزل الأتراك للنمسا عن كل المجر وترنسلڤانيا ولپولندا عن كل پودوليا وأوكرانيا .

على أن أحد الفتوحات المسيحية التي سجلتها هذه المعاهدة التي تؤرخ عصراً جديداً كان سابقاً لأوانه ، ذلك أن البنادقة وقد حرضهم البابا وشجعهم ارتداد الأتراك ، بدءوا حرباً لاسترداد بلاد اليونان وبمساعدة مرتزقة من الحنرڤريين وغيرهم من الألمان ، استعادوا دلماشيا وطردوا الأتراك من المورة ، وعندما أطاقوا نار مدافعهم على أثينا أنزلوا بالبارثنون ضرراً بالغاً لا يمكن إصلاحه . وفي صلح لا كارلوڤرز » سمح لهم بأن يحتفظوا بماحصلوا عليه من أسلاب . ولكن لم يكن مقدراً لليونان أن تكون مستعمرة للبنادقة ؛ فبعد تسعة عشر عاماً ( ١٦٩٩ – ١٧١٨) في ظل أسد القديس مرقص استعاد الأتراك حكم المورة ذلك أن البنادقة الذين كانوا تحت زعامة «فرنتشسكو موروسيني» Francesco Morosini من اليونانيين من يحب الإيطاليين ، لم يتمكنوا من الاحتفاظ بها . ليس هناك من اليونانيين من يحب الإيطاليين ، كما أنه ليس هناك يوناني أرثوذكسي يحب كاثوليكيًّا رومانيًّا ، وكذلك لم يرحب كما أنه ليس هناك يوناني أرثوذكسي يحب كاثوليكيًّا رومانيًّا ، وكذلك لم يرحب تجار بحر « إيجه » بقواعد الاحتكار الصارمة التي فرضها البنادقة . وانهي حكم جمهورية البندقية الضعيف في اليونان غير مأسرف عليه ؛ إذ أخفقت في إثارة حمهورية البندقية الضعيف في اليونان غير مأسرف عليه ؛ إذ أخفقت في إثارة

حماسة شعب قد هوت به قرون طويلة من الظلم لنداء العقل اللاتيبي ، شعب كان قانعاً تماماً باعتبار السلطان رئيسه الزميي وبطريق القسطنطينية رئيسه الروحي .

ولم تكن دعوة الثاتيكان هي التي ردت جيوش الإسلام في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين . فقد كان « جون سوبييسكي » هو آخر من نفخ في بوق جودفرى بويون Godfrey de Bouillon (۱) ، هذا بينما كانت الشيع الكاثوليكية والمر وتستانتية تتناحر على السلطان في بلاط شارل الثاني ملك إنجلترا ، ولويس الرابع عشر يغزو الأراضي المنخفضة الإسپانية ، ويمد السلطان بالمال . أما القوة الحقيقية التي فجرت الإمبراطورية العثمانية العجوز فلم تكن قوة رومانية بل يونانية ، لم تكن قوة عالمية بل قومية . كانت هذه القوة هي تصميم الشعوب المسيحية المغلوبة على أمرها في شبه جزيرة البلقان من يونان وصرب وبلغار ورومانيين على خلع نير الاستبداد التركي والتمتع بحياة قومية مستقلة . أما كيف نضج ذلك الشعور بطيثاً بين شعوب البلقان وكيف حصلوا على تأييد الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تأييداً مستمرًّا وكذلك تأييد دعاة الجامعة الصقلبية، وشجعتهم مطامع القياصرة في التوسع حتى أدت القومية الصربية في النهاية تؤيدها روسيا وتصبح خطراً يهدد بنسف الإمبراطورية النمساوية ، أدت إلى الحرب العالمية الأولى في ١٩١٤ ، أما كيف حدث ذلك فهذه كلها أمور سنقص نبأها عليك فما بعد . وعندئذ ستلاحظ كذلك أنه عندما يسقط قياصرة أسرة رومانوف وتشغل روسيا بالثورة تعود فرنسا إلى سياستها التقليدية القديمة فتعاون الأتراك على الاحتفاظ بالقسطنطينية .

فى تلك الأثناء خلقت انتصارات الأمير يرجين . التى أعادت كافة بلاد المجر إلى النمسا ــ لأباطرة الهاپسبورج مشكلة من أعوص مشكلات الحكم الداخلى لم تكن لتحتسل ــ على غرار المسألة الإنجليزية الأيرلندية ــ أى حلسهل مرض . لتى أرشبدوق النمسا فى مملكة المجر الانتخابية طبقة نبلاء متعجرفة يسيطرون على رعايا شعب أجنبى ،

<sup>(</sup>١) جودفرى بويون : حوالى (١٠٥٨ - ١١٠٠) دوق اللورين السفلى وأحد قواد الحملة الصليبية الأولى . انتزع بيت المقدس من المسلمين وانتخب ملكاً على مملكة بيت المقدس فى يوليه المهار ، على أنه آثر أن يلقب « بحامى القبر المقدس » . وخلفه فى الملك عند وفاته أخوه بلدوين .

وتتكلم لغة لا يعرفها إلا القليل من الألمان وتعتز بعادات لا يشاركها فيها أى ألمانى ؛ ومنهم أسر كثيرة پروتستانتية ، منهم كثير ون وقفوا أجيالا عديدة إلى بجانب الأتراك ، فهم أرستقراطيون من ملاك الأرض المحاربين ، غلاظ الطبع ، نصف شرقيين ، أقرب فى طباعهم إلى الإولنديين منهم إلى الألمان ، لا انسجام بينهم وبين أوساط فيينا الموسيقية والفنية . فكيف يتأتى للإمبراطور أن يعامل ذلك الشعب العصى المتوقد حماسة نصف الوثنى ؟ وكيف يرتب علاقاته مع التيوتون والسلاف ؟ كيف يتأتى له أن يجعل من هذه الأجناس المتنوعة المتناقضة دولة ملكية كاثوليكية وطيدة الأركان؟ هل من الممكن أن يجمع كل هذه الشعوب تحت سلطة مركزية عليا ويؤلفها جميعاً على غرار ما فعل فى بوهيميا ؟ أكان من الممكن إقامة نظام اتحادى يشارك فيه كل جنس بنصيبه العادل من السلطان ؟ أم كانت الوسيلة العملية المثلى يشارك فيه كل جنس بنصيبه العادل من السلطان ؟ أم كانت الوسيلة العملية المثلى أن يضع السلطة فى أيدى الألمان والمجيار بوصفهم أكثر الشعوب رجولة وقدرة على الحرب ، ثم يترك لكل منهم حكم رعاياهم المتبربرين ؟

حاولت الإمبراطورية النمسوية العجوز حل تلك المشاكل في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر، ثم كان شأنها شأن الإمبراطورية العنهانية فتفككت بعد الحرب العالمية الأولى بقوة انفجار الروح القومية في داخلها. وقد كان للإمبراطورية النمسوية كثير من المعجبين عمن تلمسوا لها الأعدار من بين أولئك الذين يعتبرون القومية أفظع لعنة سياسية نزلت بالجنس البشرى. وكان مثل هؤلاء شديدي الإعجاب بهذه الدولة الكاثوليكية التي وجه اليسوعيون سياستها الدينية والتي نشرت بين رعاياها رسالة الدين والتهذيب ، وقد كان الكثيرون منهم في بداية القرن الثامن بين رعاياها رسالة الدين والتهذيب ، وقد كان الكثيرون منهم في بداية القرن الثامن الأعلى لمجتمع مسيحي ينتظم كافة الأبخناس واللغات على نطاق ضيق ، وكان هذا الملدف الذي اشرأبت لتحقيقه الكنيسة على الأرض. وهم في السلام النمسوي كما في الملام البريطاني ، فإنهم إذا كانوا من الكاثوليك فإنهم سيفضلون سلام النمسا على بريطانيا ، يتطلعون إلى لون من ألوان الحكم يعلو على الدولة القومية لأنه يستمد على بريطانيا ، يتطلعون إلى لون من ألوان الحكم يعلو على الدولة القومية لأنه يستمد من القومية بعض مبادئها الداعية إلى اتحاد البشر على مستوى أعلى وأرحب وهم يقدرون الصعاب التي كانت الإمبراطورية النمسوية العجوز تعمل تحت وطأتها يقدرون الصعاب التي كانت الإمبراطورية النمسوية العجوز تعمل تحت وطأتها

والمظالم التي ارتكبتها ، وكراهة الشعوب لها كراهة ذهبت مثلا . ولكنهم مع ذلك يأسفون لاختفائها . كانت الحكومة النمسوية ـ كما بدت ـ تبدو غالباً ثقيلة ، عاتية ، جاهلة ولكنها مع ذلك ظلت تجمع في رقعة واسعة وعرة من أور با شعو باً متباينة ، سريعة الالتهاب ، تضفى عليهم مسحة من حضارة الغرب اللاتينية والتيوتونية .

ولو قد قامت الإمبراطورية النمسوية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الارتباط الحر لولايات تتمتع بالحكم الذاتي لتمكنت من تحدى عواصف الزمن بأمان . ولكن لم يتوافر لها أساس القبول الذي لابد منه . فكانت الدولة نتاجاً عارضاً لزيجات أسرية لم تتضمن ما هو أسمى من مجرد الولاء للأسرة الحاكمة ، ولا تعتمد على أي أساس من العادات المشتركة ، وأقامت وحدتها الدينية على أساس الاضطهاد . وهكذا راح اليسوعيون والجنود ورجال البوليس يشدون هذا البناء بعضه إلى بعض ، ولولا هذه الروابط المصطنعة (الميكانيكية) لانحل البناء إلى عناصره . وقد عاش الناس في الإمبراطورية النمسوية القديمة عيشة مرحة ، سعيدة ومثمرة ، لقد كانت دولة كاثوليكية وملكية في نظامها ، أقامت معنقداتها على العرف ، استمتع الناس فيها استمتاعاً كاملا ورائعاً بالفنون والعلوم التي يمكن العرور عليها بسهولة حيث يكثر اليهود ، على أن الإمبراطو رية كانت تفتقر إلى الروح السياسية ونسات الحرية .

ولكن ذلك كان أمراً سابقاً لأوانه. نقد كانت النمسا في النصف الأول من القرن السابع عشر على رأس الحربة لحركة الإصلاح الكاثوليكي والقضاء على حريات الشعب البوهيمي. ثم قدمت بعد ذلك خدمتين لأوربا لقيتا ترحيباً من الروح السائدة في إنجلترا إذ ذاك بقدر ما كانت أعمالها الأولى كريهة وهما دفع الحطر التركي عن الحدود الشرقية ، وما قدمته في الغرب من مساعدة صادقة كان لا غنى عنها للدولتين البحريتين البروتستانتيتين خلال صراعهما العنيف ضد فرنسا الكاثوليكية. ولعل الاستدلال على سياسة الدولة بناء على معتقدات أبنائها الدينية أمر ضئيل وتوطيد وراثة العرش الإنجليزي للبروتستانت ، كل هذا يعزى بدرجة كبيرة إلى وتوطيد وراثة العرش الإنجليزي للبروتستانت ، كل هذا يعزى بدرجة كبيرة إلى الحهود الحماسية التي بذلتها الدولة النمسوية القديمة التي سيطر اليسوعون على الحمود على القديمة التي سيطر اليسوعون على

مصائرها ، تلك الدولة التي لفظت آخر أنفاسها بهدوء في معاهدتي سان جرمان St. Germain وتريانون St. Germain ( ١٩١٩ – ١٩٢٠ ) .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- W.R. Morfill: Poland (1893).
- Dyboski: Poland (Nations of the Modern World), (1933).
- N.A. de Salvandy: Histoire du Roi Jean Sobieski 2 vols. (1876).
- J.B. Moston: Sobieski, King of Poland, (1932).
- W. Coxe: House of Austria (1847).
- C. Finlay: History of Greece. Ed. H.F. Tozer (1877).

#### الفصل السادس والعشرون السلام و بروسيا

عصر الاستنارة – الصداقة الإنجليزية الفرنسية – الخطر الإسهاني – شارل السادس والضهان الوراني . حرب الوراثة الهولندية – فرنسا تحصل على اللورين – والبول Wolpole وفليرى Fleury . خصائص حروب القرن الثامن عشر – نهوض بروسيا – التوزيع الجغرافي الدولة البروسية – أسرة هوهنزلرن Hohenzollern – طبائع البروسيين – فردريك وليم الأول .

أعقب حرب الوراثة النمساوية فترة من الهدوء النسبى نادرة الحدوث فى تاريخ أوربا وبعيدة الأثر فى تقدم حضارتها . ذلك أن معاهدة يوترخت ١٧١٣ Utrecht التى قامت على أساس مجموعة من الموافقات الحكيمة ، لم تخلف إحنا تدعو إلى مشاحنات عاجلة . فعلى الرغم مما منيت به النمسا وإسپانيا من خيبة الأولى . فالواقع أن سائر الدول المتحاربة قد أفادت من تقسيم الإرث الإسپانى . وكان السلام شرطاً جوهرياً لضان سلامة حكومتى فيليب أورليان الوصى على عرش فرنسا وجورج الأولى ملك إنجلترا وقد كانتا حكومتين ضعيفتين غير مستقرتين .

ومن الأمور الملائمة أن جاء عصر العقل بشيراً بإيذان عهد غير مألوف من التحالف السياسي بين إنجلترا وفرنسا ، وقد كان التعاون الفكرى بين الأمتين أهم معالم القرن الثامن عشر . وقلما أخفقت الجيوش الإنجليزية والفرنسية المتحالفة منذ أيام يوليان الصابئ حتى انتصارات هيج Haig و فوش Foch . وكذلك انتصرت دبلوماسيتهما المشتركة ؛ فأنقذت أوربا من اندلاع حرب عامة مدى خمسة وعشرين عاماً ( ١٧١٣ – ١٧٣٩ ) . حقاً إن أوربا لم تستطع تجنب الحرب تماماً ، وغيرين عاماً وأخيراً دارت حرب علم مسألة البوراثة البولندية بين فرنسا وقوات إسپانيا وساڤرى من جانب والقوات حول مسألة البوراثة البولندية بين فرنسا وقوات إسپانيا وساڤرى من جانب والقوات

<sup>(</sup>١) انتصارات هيج وفوش : هي الانتصارات التي أوقفت الهجوم الألماني الأخير الذي دبره لودندو رف في ١٩١٨ لكسب الحرب في الجبهة الغربية ؛ وكانت خطته تقضى بفصل القوات الفرنسية عن القوات الإنجليزية وضرب كل منها على حدة .

النمسوية والروسية المشتركة من الجانب الآخر . على أنه يبدو أن تلك الخصومات قد خلت من عنصر الاستمرار الوحشى . كره كل من فليرى الشحيح المتعصب وواليول الاقتصادى الضليع ما تقتضيه الحروب من نفقات وسرف زائد . فإذا كان لا مفر من الحوب ، ولم يكن فى وسعهما تحاشيها تماماً ، فقد صمما على أن تكون معتدلة النفقات ، محدودة الحجال ، على أن يعملا على إنهائها فى أول فرصة مواتية .

وقد يبدو غريباً لأولئك الذين قدروا العوامل الكثيرة التي من شأنها أن تجبيع بين فرنسا وإسيانيا ؟ كبراتهما المشترك للتقاليد اللاتينية الكاثوليكية ، وتعرض مستعمراتهما لمانفسة الإنجليز والهولنديين ، وخضوعهما المشترك لأسرة البوربون ، واستبعاد عامل الحلاف الوحيد الذي سم العلاقات بينهما مدة طويلة \_ألا وهو انتقال الأراضي المنخفضة من حكم إسيانيا إلى النمسا بمقتضي معاهدة يوترخت ، وقد يبدو غريباً في نظر أولئك أن فرنسا آ ثرت محالفة إنجلترا على إسيانيا في أي وقت تلا ذلك التاريخ . على أن العلاقات بين الدول غالباً ما تتأثر بالأحداث الشخصية . إذ ترك لويس الرابع عشر على عرش فرنسا طفلا بلغ من الضعف درجة جعلت من الشكوك فيه أن يبلغ مبلغ الرجال ، ولم تؤمن وراثة العرش في الفرع المباشر للأسرة إلى أن أنجب لويس الحامس عشر ولينًا للعهد في عام ١٧٢٩ ولذلك كان متوقعاً في تلك الفترة أن يطالب فيلب الحامس أول ملوك البوربون في إسيانيا بعرش فرنسا على الرغم من تنازله عنه رسمينًا . ولم يكن أحد في باريس يؤيد فيلب وكان احتمال استبداله فرساى بمدريد \_ هذا الاحتمال الذي لم يرحب به أحد \_ كان كافياً لأن يبذر بذور الشقاق بين دولتي البوربون لسنوات كثيرة ويدعم الصداقة التي لم تزل يبذر بذور الشقاق بين دولتي البوربون لسنوات كثيرة ويدعم الصداقة التي لم تزل يعفوفة بالمخاطر بين إنجلترا وفرنسا .

وكانت مطامع إيليزابيث فارنيز Elizabeth Farnese مصدر الخطر الأول الذي تعرض له أمن أوربا ، وهي الزوجة الثانية لفيليب الحامس ملك إسپانيا ، وكانت لاتتورع عن إشعال نار الحرب في أوربا لتحصل على دوقيتي بارما Parma ، وتسكانيا Tuscany كصداق لأولادها . وقد لاقت إرادة هذه المرأة العنيفة المسيطرة تأييداً من إيطالي من أحد أبناء منظمي الكروم كان ذا دهاء متألق ، وقد ظلت ذكرى نشاطه العظيم ووحيه ماثلة طويلا في نفوس الناس في البلد الذي اتخذه وطناً له (إسپانيا) على

الرغم من مظهره الحشن . ولو كانت أحلام الكاردينال ألبروني قد تحققت كلها ولطرد النم من إيطاليا ، وأسرة هانرڤر من إنجلترا ، والرصى على العرش من فرنسا ، وانضوت هذه الأقطار الثلاثة تحت لواء إسپانيا ، وقد بعثت من جديد ، ولكن أحبط هذه الحطط البعيدة المدى الاتفاق الفعال بين حكومتي فرنسا وإنجلترا . فرسرت البحرية الإنجليزية أسطرلا إسپانيا تجاه ساحل صقلية ، كما مزقت فرمرت البحرية الإنجليزية أسطرلا إسپانيا تجاه ساحل صقلية ، كما مزقت العواصف أسطولا آخر في خليج بسكى كان يحدل المساعدات إلى اليعاقبة في أسكتلندا .

وكشفت مؤامرة دبرت لاختطاف الرصى فى پاريس . واضطر الكاردينال الحرىء الذى لم يتورع عن مهاجدة النمسويين، بيما كانوا بشتبكين بتشجيع من البابا فى حرب ضد الأتراك، اضطر بضغط مشترك من إنجلترا وفرنسا إلى اعتزال خدمة إسيانيا .

وهكذا أخفقت خططه كلها وبسقرطه عام ١٧١٩ نشلت أول محاولة لتعاديل تسوية يرترخت تعديلا أساسياً، ولكن إليزابيث فارنيز التي لم ترهبها الأحداث لم تشف من أطماعها ، فثابرت في خططها لصالح أبنائها . فالغايات التي كان ألبر وني يأدل في تحقيقها بمهاجمة النمسا هجوماً مباشراً ، حاول ريبردا Ripperda المولندي وهو وزير خارجية آخر دخل في خدمة إسپانيا مرة أخرى (١٧٢٥) حاول المولندي وهو وزير خارجية آخر دخل في خدمة إسپانيا مرة أخرى (١٧٢٥) حاول تحقيقها بتفاهم وثيق مع بلاط ڤينا وأصبحت أوربا على شفا حرب عامة . وبذلك أطل برأسه شبح سيطرة النمسا وإسپانيا ، كما هدد أسرة هانرڤر انفاق سرى بين حزب اليعاقبة وأعداء إنجلترا من الأجانب على أنه للمرة الثانية أنقذ السلام في أوربا تفاهم ودي بين حكام فرنسا وإنجلترا الدقلاء .

كان يحكم النمسا عندئذ ذلك الرجل الذى حاولت إنجلترا عبثاً أن تضعه على العرش الإسياني ، وأنفقت في سبيل ذلك كثيراً من الدماء والمال . خلف شارل السادس على غير توقع أخاه جوزيف في قيينا ، وقد كان من أصلب أفراد أسرة هاپسبورج عوداً، أبدى إنكاراً لحميل الإنجليز الذين ساعدوه في الماضي ولكنه تشبث في عناد بادعاءات الماضي ، وكان من الغباء بحيث إنه لولا ظرف واحد كاد يثير في أوربا من المتاعب ما يعدل ما فعلته إليزابيث فرنيز ، لم يعقب إلا بنتاً واحدة في أوربا من المتاعب ما يعدل ما فعلته إليزابيث فرنيز ، لم يعقب إلا بنتاً واحدة

وونقاً للقانون السالى (١) لا حق لها فى وراثة العرش النمسوى ، فاضطر أن يناشد دول أوربا الكبرى قبول قرار أسرى عرف باسم الضمان الوراثى ، الذى رتب على الرغم من العوائق القانونية للماريا تريزا ورائة دولة الحابسبر جكاملة دون نقسيم . وإن عاهلا يجرى وراء معروف سياسى من آخرين لن يكرن فى أفضل مركز للحصول على مزايا . ولم يبطئ الساسة الأذكياء فى لندن وپاريس فى وضع الصفقة مرضع المساومة التى وضعتها الأقدار فى أيديهم . فكان الثمن الذى طلبره غالياً . أرضى شارل والپول بإلغاء شركة الهند الشرقية فى أرستند التى كانت تهدد مصالح إنجلترا فى الحيط الهندى . أما الفرنسيون نقد بالغوا فى الثمن ذكانوا أكثر ترذيقاً ، نقد استغل الكاردينال فلورى رئيس وزرائهم المحنك حاجة الإمبراطور فانتزع منه إعادة الدوقية اللورين إلى فرنسا . ا

وقد أتاحت الفرصة لحذا التنازل الأخير حرباً من تلك الحروب المحدودة اقصيرة التي ميزت هذه الفترة التي اتسمت بالأطماع الدبلرماسية المعتدلة ، وانقدم المادى ، وهي حرب الوراثة البولندية ، وقد نشأت من أن لويس الحامس عشر الذي كان متزوجاً من مارى ابنة «ستانسلاس ليزنسكي» Stanislas Lesczinski أراد — معتمداً على عراد ل سياسية وأسرية — أن ينصب حماه ملكاً على العرش البرلندى . وكانت سياسة حدقاء كما رآها فليرى لأن روسيا كانت تعضد النمسا في مؤازرة أغسطس المرشح الدكسرني ، كما كانت تملك جيشاً ، على حين كان الفرنسيون على بعد فراسخ من مسرح الحوادث اليولندية .

كان أمراً عقيماً أن تفترض أن فرنسا تستطيع أن تحقق أهداف الحرب بعمليات في سهول پولندا البعيدة ، إذ كانت أملاك الإمبراطورية في إيطاليا وعلى نهر الراين بالنسبة إلى فرنسا تقدم أهداناً أدرب وأكثر عملية ، ولذلك كانت إيطاليا المسرح

<sup>(</sup>١) القانرن السالى : قاعدة فى نظام الوراثة عند بعض الأسرات المالكة والنبيلة فى أو ربا وتقضى بمنع الإناث وأخلافهن من وراثة العرش أو بعض المناصب الهامة . سمى بالسالى نظراً لافتراض خاطىء يقرل إنها كانت جزءاً من قانون الفرنجة السالمين . وكان معمولا بهذا القانون فى فرنسا وإسبانيا وبروسيا . وكان ذا أهمية خطرة فى حقب من تاريخ هذه الدول .

الذى شنت فيه حرب الورائة الهولندية القصيرة ( ١٧٣٣ – ١٧٣٨) . وهناك نجمت فرنسا بمساعدة قوات إسپانيا وساقوى غير المتجانسة أن تنزل بأعدائها على الرغم من تقلبات الحظ ضربة سريعة المفعول : فطرد جيش إسپانى تحت قيادة الجنرال «منتار» Montemar الممسويين من ناپولى . وأقام هناك فرعاً من أسرة البور بون ، ذلك الفرع الناپولى المنكود الطالع الذي أثار بطغيانه سخط جلادستون Gladstone واحتقاره والذي قضى عليه جيش غاريبالدى من ذوى القمصان الحمراء .

وكان الاستيلاء على مملكة ناپولى أهم ضربة فى هذه الحربالتى شنت بهمة فاترة على نطاق ضيق وفى تقتير شديد ، وانتهت عند أول فرصة سنحت بانتهائها . وقد كان من الطبيعي أن يثور الإمبراطور لرفض إنجلترا وهولندة التدخل في النزاع ، ولما كان نجاح القوات الإمبراطورية في پولندا قد قابله فشلها في إيطاليا، أظهرت ڤيينا استعداداً لبحث عروض فليرى الصلح . وتعتبر هذه المعاهدة المعروفة بمعاهدة ڤيينا الثالثة (١٧٣٨) التي أنهي بها الكاردينال العجوز المسألة الهولندية أنموذجاً جميلا للدبلوماسية الفرنسية . ومع أن الكاردينال قد أنفق القليل وجازف بالقليل ، نقد استطاع أن يحصل على نفع عظم من حرب غير منطقية لم يرحب بها أحد . فتقرر أن يتزوج فرانسوا دوق اللورين من ماريا تريزا ، وارثة العرش النمسوى وأن يتولى عرش تسكانيا عند موت آخر حكامها من أسرة مديتشي . وفي مقابل هذه الآمال البراقة تم الاتفاق على أن يتنازل فرانسوا لستانسلاس عن اللورين وأن تؤول المقاطعة إلى فرنسا عقب موت ملك پولندا العجوز . ولم يتوقف المؤرخون الفرنسيون قط عن تهنئة أنفسهم على تلك المهارة التي بفضلها استخرجت فرنسا وسط مرارة فشل آمالها فى پولندا إقليم اللورين بعمل براق لم يكن متوقعاً منأعمال الشعوذة وخفة اليد . ولكن كان من المتعذر أن تتم هذه المعجزة لولا أمرين : حاجة شارل إلى موافقة فرنسا على الضمان الوراثى ، وتصميم واليول على المحافظة على السلام. وهكذا انتهت الحرب الدولناية ولم تتعد بعض المعارك وأعمال الحصار ، وكان من الممكن أن تجلب الخراب على أوربا . وإذا استثنينا حلول ملك بوربرنى فى ناپولى محل ملك هاپسبورجي، وأن فرنسا قد ضمنت الاستيلاء على اللورين، فيها عدا ذلك لم يحدث في الواقع تغيير في خريطة أوربا السياسية . وقد نشطت الدُبْلُوماسية في

العمل خلالهذه الأعوام الحمسة والعشرين : فكان عهداً حفل بالمؤامرات والمحالفات الثلاثية والرباعية والإنذارات بخطر الحرب والمؤامرات والدسائس من كل نوع. على أن وراء هذه الحركات التي لا تنتهي كان يكمن ــ لحسن الحظ ــ في لندن وباريس عزم صادق على المحافظة على السلام ، يوجه أعمال الشخصيات الهامة . إن التفاهم الفرنسي الإنجليزي الذي بدأه ستانهوب Stanhope السيد الإنجاري المهذب بالاتحاد مع « ديبوا » Dubois المحتال الفرنسي الماهر قد أكمله ووطده سياسيان أعظم منهما بكثير واصلا عملهما . قد يكون من الصعب أن نتصور تبايناً أحد من ذلك الذي كان بين الكاردينال « فليرى » رئيس وزراء فرنسا حين كان بين الرابعة والسبعين والتسعين من عمر وبين سير « روبرت والبول » الذي سيطر على مسرح السياسة في إنجلترا مدة أطول من هذه . فالأول مفكر نحيل، عاقل ، صبور ، رصين ، لا نظير له في مهارته الدبلوماسية ، نزه نفسه عن العواطف الجارفة ورذائل العالم ؛ أما الآخر فهو سيد من نورفولك خشن الطبع ومحب للهو ولكنه كان أفضل اقتصادي وبرلاني في عصره . على أنه بقدر ما يمكن أن يكون في وسع أى رجلين عمله لإخماد غرائز الحرب في أوربا وهب هذان الحليفان العجيبان تلك الميزة . فكل منهما في سعيه لإدراك مصالح أمته اضطر أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه زميله ، وهو الطريق إلى السلام العالمي (١) .

لم تكن حروب القرن الثامن عشر نتيجة حركات شعبية أو عنصرية واسعة النطاق ، تؤيدها وتشجعها صحافة قوية . على أنه قد حكم على الشعوب بصفة عامة أن تحتمل نفقات حروب لم يكن لها يد فى إثارتها ولم تكن تهمها إلا قليلا . وليس معنى ذلك أن حكومات القرن الثامن عشر فى سعيها لتحقيق أهدافها التى كانت غالباً أهدافاً أسرية لم تكن بعيدة تماماً عن الرأى العام خارجها . فكان ملك فرنسا يستمع لنبلائه سريعى الغضب ، وربما كان فى وسع الملكية الإسپانية أن تعتمد دواماً على تأييد عواطف شعبها فى محاولة طرد الإنجليز من حبل طارق .

على أن العداوات التقليدية الكبيرة على الرغم من مخالفتها للعقل وعدم ملاءمتها

<sup>(</sup>١) و يتفق مع هذا قيام قدر كبير من الاحتكاك الدبلوماسي بين الدولتين بعد عام ١٧٣١.

للظروف (كالحصومة بين فرنسا والنمسا ، وبين إنجلترا وفرنسا) قد تغلغلت فى الشعور القومى تغلغلا بعيد المدى حتى عز اقتلاعها على جيل من الدبلرماسية الأصيلة . وقد بذل كل من والبول وفليرى فيا بينهما الجهود للإبقاء على خريطة أوربا كما رسمتها معاهدات الصلح فى يوترخت Utrecht ورشتاد Rastadt . على أن عبر التاريخ الأوربى تشير إلى أن أوربا لم تعرف مطلقاً الاستقرار بل كانت دائماً غير مستقرة وقاقة . وفى السنوات الأخيرة من حياة كل من والبول وفليرى انبعثت على مسرح الحوادث قوة جديدة مروعة لا حد لقدرتها . فأقحمت القارة فى حرب عامة مدمرة . وكانت هذه القوة هى بروسيا فى عهد فردريك العظيم .

وعلى حين كانت إنجلترا تنمو ، كانت بروسيا « تصنع » . ولم يبد على الملامح السياسية لألمانيا حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر ما يعلن عن ظهور هذه الدولة القوية حتى أنجبت أسرة هوهنزارن الَّتي كانت تحكم براندنبرج Brandenburg منذ عام١٤١٧ قد أنجبت للمرة الأولى رجلا عظيماً بمعنى أ الكلمة . وهو فردريك وليم المعروف بالمنتخب الأعظم . انتصر على انسويديين في معركة « فهر بلن » Fehrbellin سنة ١٦٧٥ ، وإن كانت شيئاً ضئيلا في حد ذاتها إلا أنها كانت إرهاصاً للعظمة الآتية في قابل الأيام . وأظهر فردريك عقب انتصاره هذا إدراكاً لما ينبغي أن تكون عليه الحكومة القديرة أوضح مما كان شائعاً في عصره. وقد ورث فردرياك ملكاً قليل السكان مقسماً ، لا يبشر بخير ، ومن هذا الإرث صنع فردريك وليم نواة دولة حديثة بتشجيعه الدائب على الهجرة وإصلاحاته الإدارية والعسكرية (إذ كان يعتبر شعبه مادة يشكلها ويتصرف فيها على هواه). ذلك لأن فردريك وليم لم يترك شيئاً للهواية أو الصدفة . وقد أبان عن طبيعة طمرحه بما تطلع إليه من إقامة جيش وأسطول وإدارة مدنية وبريد منتظم ونظام متدرج للضرائب بل مستعمرة في أفريقيا . على أنه لم يكن من الممكن تحقيقُ كل ذلك : فالمستعصرة انهارت أمام منافسة الهولنديين القوية ؛ والأسطول كان عليه أن ينتظر حتى أيام « تريتز » Tirpitz والقيصر وليم الثاني ، غير أن مطامع بروسيا الكبيرة قد ظهرت .

لم يعد لقب منتخب يكفي لحليفة فردريك وليم . وحصل فردريك (١٦٨٥–١٧١٣)

فى عام ١٧٠١ من الإمبراطور نظير مساعدات سيقدمها له على حق تتويجه ملكاً على بروسيا . وقد استنكر الشعور الدينى فى أوربا تتويجه لنفسه فى كاتدرائية كونجز ارج Konigsberg . وتوددت الدول الأوربية بحماسة للمملكة البروتستانتية الجديدة لتحصل على تحالفها . وقامت الجيوش البروسية بدورها فى حروب مولبرا وروت بدمائها مواقع بلنهايم Blenheim ، وراميللى Ramillies ، وأودينارد Oudenarde .

واكن ضعف الدولة البروسية كامن في تشتتها الجغرافي : فهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام : فبراندنبرج تقع في الوسط وهي الثغر الأمامي (March) لا لهنري الصياد» Henry the Fowler أمام هجمات الوند Wends ؛ على حين تقع دوقية بروسيا بعيداً جهة الشرق عبر كتلة من الأرض التي كانت ردحاً من الزمن ألمانية ثم أخضعتها بولندا لحكمها في الفترة بين ١٤٦٦ ، ١٦٦٠ ؛ بيما تقع بعيداً جهة الغرب في منطقة الراين الدوقيات الصغيرة «كليڤ » Cleves ، و « مارك » Mark ، و « راڤنز؛رج » Ravensberg . وقد بسط عليها المنتخب الأعظم سيادة تامة معترفاً بها منذ عام ١٦٦٦ . ولم يكن ثمة ما يحتم قيام صلات بين هذه البقاع المتفرقة التي لم يكن أحد يظن أن ستقوم منها دولة واحدة ، وإنما هي الصدفة التي جمعت بينها تحت حكم ملك واحد . وكذلك الصدفة قد تكون بفض المشاركة القائمة بينها : إذ سار تاريخ دوقية بروسيا أو بروسيا الشرقية في طريق على حين سار تاريخ براندنبرج في طريق آخر . كانت بروسيا الشرقية جزءاً من أراض يمكنها في الأصل شعب بدائي وثني غير ألماني دفعته إلى الدخول في المسيحية الإرادة الحديدية لطائفة الفرسان الألمان الذين حكموهم مدة قرنين ، إلى أن ضعفت الطائفة بسبب نمو قوة پولندا العسكرية ، ومن ثم أصبحت بروسيا الشرقية ، قاطعة تابعة للتاج الدِرلندي . ولم يكن تاريخ براندنبرج المبكر خيراً من ذلك كثيراً . فلم تتخلص هذه المنطقة من الإضطراب الذي تعرضت له كل الأراضي الألمانية بالتقسيم تارة و إعادة التقسيم تارة أخرى ، والرهن تارة ثالثة ، إلا بقدوم أسرة هوهنزلرن . وهي إحدى الأسرات القديرة في أوربا . وعندما كانوا Burgraves في نورمبرج Nuremberg عاشوا في كنف الرعاية الإمبراطورية ، على إيراد الرسوم المقررة في تلك المدينة المزدهرة . قد استخدموا سلاح المدفعية في براندنبرج عندما كان لا يزال حديث

العهد، واعتنقوا اللوثرية عندما ثبتت ثم الكلفنية في الوقت المناسب حين فتحوا أحضانهم مرحبين بالهيجونوت الملحدين اللاجئين من فرنسا، وفرضوا على رعاياهم اللوثريين سياسة حكيمة ومجدية تقوم على التسامح الديني تجاه المذاهب الپروتستانتية المخالفة لمذهبهم. ومع ذلك فقد أعوزهم فن واحد. هو أن أهالي براندنبرج عجزوا عن كسب ود البروسيين. فيما تجدر ملاحظته أنه في كلا المرتين في عام ١٦١٧ عندما اعترف ملك پولندا «بجون كازيمير» John Casimir حاكماً على تلك عندما اعترف ملك بولندية، وفي عام ١٦٩٠ عندما حاز المنتخب الأعظم السيادة التامة على المدوقية، أبدى أهالي بروسيا انزعاجاً شديداً. والحق أن القوة وحدها كانت السبيل المتغلب على معارضة الدايت في بروسيا الشرقية في ذلك العام.

والبروسي طابع أوربي خاص به . فجوته Goethe الذي عاش في فيار معالم والذي يمكن اعتباره ممثلا لوجهة نظر الألمان من الطبقة الوسطى يتكلم عنهم كأنهم من المتبربرين . فقد كان في هذا الشعب العجيب حيوية وخشونة عجيبة ، اختلفت تماماً عن الإحساسات الرقيقة التي تميز بها السكسونيون والفرانكونيون وأهالي بلاد الراين ، فما هي العوامل التي تعزى إليها خصائص الجنس البروسي المتوى إلى الدم السلافي الذي يجرى في عروقهم أم إلى المناخ القاسي في شهال ألمانيا ، أم إلى التقاليد العسكرية الصارمة التي تفرضها الطبيعة على دولة لا تحميها حدود جغرافية ، أم تعزى إلى هذه العوامل جميعاً ؟ وبأى نسبة ؟ كل هذه أسئلة لا سبيل إلى الإجابة عنها إبجابة حاسمة . ويكني أن نذكر أنه قبل أن ينتصف القرن الثامن عشر أدرك العالم أن هذا الشعب الحي المسيطر الذي لم يتزود إلا بالقليل من متع الحياة قد أصبح بما عرف عنه من القصد والاعتدال والنظام والمهارة في استخدام السلاح والقدرة البطولية على التضحية ، أصبح يمثل هشكلة بعديدة خطرة بالنسبة إلى ساسة أوربا .

وجما يميز البروسيين عن سائر الألمان إدراكهم الدقيق للواجب نحو الدولة. فقادتهم لم يكن بوسعهم أن يعتمدوا على قدرة البروسيين على وزن الأمور ، فإن هذا الشعب الصلب لم يفكر قط فى شئون السياسة ، واكنهم اعتمدوا على طاعة البروسيين طاعة عياء دون تذمر الأوامر القيادة كما اعتمدوا على إيمانهم بأن كل عمل ينبغى

أن يؤدى بأمانة . فبروسيا أرض الأوامر القاطعة \_ وليس ذلك فقط لأن عمانوئيل كانت Emmanuel Kant صاحب نظرية الواجب لمصلحة الواجب \_ كان بروسيتًا لحماً ودماً ، ولكن كذلك لأنه ما من مكان آخر فرض فيه احترام الواجب بمثل هذه القسوة والتوفيق . وفي هذا الصدد ضرب الملك فردريك وليم الأول أبو فردريك الأكبر مثلا واضحاً \_ وما من دولة كانت تستطيع أن تطلب ملكاً أكثر منه اقتصاداً أو أكثر منه تمثيلا لأفضل خصائص شعبه في بساطته وتقديره للواجب وحياته المتقشفة .

وإن بروسيا لتدين بالشيء الكثير لحكم هذا الملك حسن العشرة غريب الأطوار ؛ تدين له بجيش عظيم مدرب أحسن تدريب وإدارة مركزية ونظام قويم لتعليم الشعب ، ونظام دقيق لجباية الضرائب ووضع الميزانية ، وخزانة عامرة . ومع ذلك فإن الرجل كانت له عقلية مدربي العساكر كما كان جلفاً ، وحشى الطباع بجمع جيشه من العمالقة (المردة) كما يجمع تاجر الرقيق عبيده . وقد حطمت هناءة بيته ثورة عاصفة لم تخل من الجنون . ومما يدل على الإرهاق الوحشى الذي ارتبط لدى فردريك وليم بأخلاق العهد القديم أنه عندما تشاحن مع ابنه الموهوب الذي لم يكن يفهمه أحد وقع عليه عقوبات منها أنه ألزمه بأن يشهد قطع رأس رفيق صديق عزيز لديه .

ولكن ذلك لم يمنع فردريك في مغرب حياته من أن يعترف – اعتراف المؤرخ – بالفضل لذلك الأب الذي حطم استبداده الوحشي هناءة شبابه فكتب: «في عهد فردريك الأول أصبحت برلين أثينا الشمال ، وفي حكم فردريك وليم الأول غدت إسبرطة الشمال، إذ عمت الروح العسكرية حكومتها كلها . وأصبحت العاصمة قلعة للحرب (قلعة مارس) . فازدهرت كافة الصناعات التي تخدم أغراض الجيوش . فأقيمت في برلين مصانع البارود ومسابك المدافع ، ومصانع البنادق وما إلى ذلك . ولم يحفل فردريك وليم الأول بإنشاء صناعات جديدة قدر اهتمامه بالقضاء على النفقات التي لا فائدة منها . فقد يما كانت المآثم تكلف غالياً لدرجة تعجلب الحراب . إذ كانت الجنازات تشيع في احتفالات باهظة التكاليف ، فألغى هذا الإفراط وأبطل استخدام العربات والخيل المتشحة بالسواد ، كما أبطل فألغى هذا الإفراط وأبطل استخدام العربات والخيل المتشحة بالسواد ، كما أبطل

تزيى الحدم بلباس رسمى خاص . ومنذ ذلك الوقت لم يكلف موت الناس إلا القليل ، وأثرت الصفة العسكرية للحكومة على العادات والأزياء . فاتحذ المجتمع طابعاً عسكريناً . ولم يعد هناك من يستخدم أكثر من اللاث أذرع من القماش لصنع معطف لنفسه . انتهى عهد الرقة . وأصبحت السيدات يتجابن مجتمع الرجال . واستعاض الرجال عن ذلك بمعاقرة الحسمر والتدخين والحجرن » .

### كتب يمكن الرجوع إليها

- W.E.H. Lecky: History of England in the Eighteenth Century 8 vols. (1878-1890)
- B. Williams: Stanhope (1932).
- John Morley: Sir Robert Walpole (1921).
- E. Armestrong: Elizabeth Farnese (1892).
- T. Carlyle: Life of Frederick II of Prussia 6 Vols. (1858-1865).
- E. Lavisse: Histoire de France. Vol. VIII.
- F.S. Oliver: The Endless Adventure (1930-31).
- Oeuvres historiques de Frédéric le Grand; nouvlle edition. (1830); II, Histoire de Mon temps.
- A. Sorel: L'Europe et La Révolution Française (1885-1903),
- P. Vaucher: Sir Robert Walpole et la politique de Fleury (1924).
- R. Lodge: Great Britain & Prussia in the Eighteenth Century (1923).

#### الفصل السابع والعشرون الحرب فی أوربا ( ۱۷۲۰ ــ ۱۷۲۳)

التطاحن على سيليزيا – التنافس البحرى الاستمارى بين إنجلترا ودول البوربون – فردريك الثانى وماريا تريزا حرب الوراثة النمسوية –تدخل إنجلترا ودخول بروسيا الحرب من جديد – حركة ١٧٤٥ في إنجلترا – صلح «إكس لاشابل » – الانقلاب الدبلوماسي – غفلة فرنسا – حرب السنوات السبع – ووليم بت William Pitt» – عام المعجزات بالنسبة إلى فردريك – عوامل انتماش بروسيا – مكاسب إنجلترا الاستمارية – كندا – الهند – عبقرية « كلايف » Clive – السلام في بروسيا – مقارنة نتائج الحرب بالنسبة لكل من إنجلترا وبروسيا .

تتميز سنوات منتصف القرن الثامن عشر بنضال جبار دار ـ سواء في بدايته أو في نهايته ــ حول خصومتين دوليتين كبيرتين : إحداهما بين بروسيا والنمسا ، وقد خطفت الأبصار بجدتها ، أما الأخرى فكانت من بين كل الخصومات الدولية أكثرها شيوعاً . وقد انبعثت كل من حرب الوراثة النمسوية وحرب السنوات السبع من مصدر مشترك . فني عام ١٧٤٠ امتشق فردريك الثاني حسامه لأنه صمم على أن يكون حديث العالم بغزوه سيليزيا . وفى عام ١٧٥٦ شن حرباً ثانية خرناً من أن تغتصب منه سيليزيا . وهكذا في خلال ثلاثة وعشرين عاماً ألقت سيليزيا الغنية بصناعاتها الكتانية وحديدها الحام الذي لم يستغل بعد ومسالكها المائيةالتجارية البديعة، ألقت بدولة النمسا الكاثوليكية في كفة وقوة بروسيا البروتستانتية الحشنة الناهضة في كفة أخرى وا كادت النار تشتعل حتى انتشرت على نطاق واسع . إذ أثيرت كل الشهوات السياسية ، فتحدت أكثر الحدود السياسية ثباتاً ، واشتبكت كل دول أوربا تقريباً في نزاع سالت فيه الدماء والأموال ، وتداولت فيه الأقدار والحظوظ : في لحظة من اللحظات لاح أن النمسا ستجثو على قدميها ، وفي لحظة أخرى بدا أن فرنسا مآلها إلى التفكك ، وفي لحظة ثالثة أن هولندا والأراضي المنخفضة ستنضان إلى فرنسا ، وفى لحظة رابعة أن روسيا والنمسا ستقضيان على بروسيا . ومع ذلك فإنه على الرغم من تلك الذبذبات العنيفة ، فإنه لم يطرأ على خريطة أوربا السياسية إلا تغيير ضئيل ، بعد حرب شديدة استمرت خمس عشرة سنة ، فما عدا حصول ملك بروسيا

على سيليزيا ، وهي غنيمة انتزعتها بروسيا عند مطلع الحرب الأولى بخيانة غاية في القدارة ، ولكن دافعت عنها عبقرية جندى عظيم وعناده أمام حشد من الأعداء ..

وفى تلك الأثناء ظهر ــمن مصدر مختلف وبنتائج أهم ــ نزاع بين إنجلترا ومنافستيها في عالم التجارة والبحر : فرنسا و إسپانيا . و إن الحربُ بين إنجلترا و إسپانيا التي اندلعت بسبب مزاولة إسپانيا حق تفتيش السفن عام ١٧٣٩ والتي لم تلبث أن اندمجت في النضال الأكثر خطورة بين إنجلترا وفرنسا ، لم تكن من صنع الساسة فى لندن وباريس ومدريد . إذ حيثًا قابل إنجليزى إسپانيًّا أو فرنسيًّا فى عرض البحر رأى فيه منافساً وعدوًّا . فلم يكن ذلك نزاعاً بين بلاطين أو حكومتين، وإنماكان نزاعاً بين الأفراد في مسرحه ، وبين الملاحين والتجار والمهر بين والمغامرين ، وقاطعي الأخشاب والمستعمرين والتجار الأحرار والشركات التجارية المتنافسة ؛ فهم يتشاجرون ويتنازعون إما في البحر الإسپاني أو أكاديا ونيوفوندلاند أو على طول شواطئ نهرى الأهيو وسانت لورانس ، أو تحت ساء الهند المحرقة بين حقول الأرز في ساحل الكرنات ؛ أو حقول قصب السكر وأشجار المانجو في البنغال . فكان لا مناص من أن تؤدى المنافسة المطالقة على التجارة والاستعمار ومحاولة السيطرة في آسيا وأمريكا إلى اصطدامات لا حصرلها بين الأنجلو سكسونيين ومنافسيهم من اللاتين . واستفحل أمر المشاحنات غير الرسمية ، فأصبحت حروباً غير رسمية ، وقد حاول سير « روبرت والهول » Sir Robert Walpole عبثاً أن يتجنب الاشتباك فى نزاع بسبب مزاولة إسپانيا حقها فى تفتيش السفن عام ١٧٣٩ . ولكن صوت الرأى العام الذي رددت صداه وعززتها في البرلمان معارضة فصيحة قد أجبرته على دخول الحرب . فكان يكني لإثارة الإنجليز أن تقوم سفن الحراسة الإسپانية في خشونة بتفتيش سفن إنجليزية تتاجر مع «البحر الإسپاني » بحثاً عن تجارة مهربة ، وأن يودع بحارة إنجليز مثقلون بالأغلال سجون إسپانيا القذرة . وقد وجدت شكاوى البحارة والتجار آذاناً مصغية على الدوام في إنجلترا . وأثارت قصة الإسپاني الشرير الذي انتزع من الكابتن چنكينز أذنه موجة من السخط في إنجلترا ، ولم يخفف من حدتها إلا إعلان الحرب مهما بلغ هذا العمل من سوء السياسة والتجبي على الحق .

وهكذا استمر النزاع البحرى والاستعمارى الذى بدأ هكذا على الرغم من أصالة رأى أعقل ساسة إنجلترا ، استمر تتخلله فترات قصيرة من الهدنة حتى صلح باريس فى عام ١٧٦٣ (إذ أنه على الرغم من توقف الحوب الرسمية فى بعض الأحيان كان القتال غير الرسمى المحلى مستمراً). وعندئذ تبين أن صولحان النفوذ الاستعمارى قد انتقل من فرنسا إلى إنجلترا . وبفضل انتصارات « كلايش » Clive و وولف » Wolfe تفوق النفوذ الإنجليزى فى الهند وكندا وأصبح لا منازع له .

وإن هذا التغيير في ميزان القوى الاستعمارية الذي يكون – وإن استصغرت قيمته الحقيقية عندئذ – انقلاباً من أخطر الانقلابات في تاريخ البشرية ، لم يكن حدوثه ممكناً دون قيام حرب أوربية . كانت السفن الإنجليزية سواء منها التجارية أو التابعة للأسطول الملكي أكثر عدداً من السفن الفرنسية والإسپانية ، ذلك لأن المصالح البحرية والاستعمارية كانت تأتي دائماً في المقام الأول في إنجلترا . وإن لم يكن ذلك صحيحاً بالنسبة لجورج الثاني ، بينا كان الاهتمام بالجيش في فرنسا لم يكن ذلك صحيحاً بالنسبة الحروج الثاني ، بينا كان الاهتمام بالجيش في فرنسا من القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في عام ١٧٤٠ بالاشتراك مع فردريك من القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في عام ١٧٤٠ بالاشتراك مع فردريك مرحقة ، قدمت لها كثيراً من المغريات وعرضتها لكثير من المخاطر كما تطلبت مرحقة ، قدمت لها كثيراً من المغريات وعرضتها لكثير من المخاطر كما تطلبت منها من التضحيات ما صرفها عن التفكير في مستعمريها المبعثرين عبر البحار منها من التصحيات ما صرفها عن التفكير في مستعمريها المبعثرين عبر البحار فأهملت البحرية الفرنسية تبعاً لذلك ، ولم تصلح فرنسا خطأها إلى أن انتقلت كندا والحند إلى أيد بريطانية . وإنها السخرية من سخريات التاريخ أن الخطأ الذي ساعد والمند إلى أيد بريطانية . وإنها السخرية من سخريات التاريخ أن الخطأ الذي ساعد إنجائرا على أن تصبح سيدة على البحار قد ساهم أيضاً في تأمين تفوق بروسيا في ألانها .

لم يكن ذلك خطأ فحسب بل كان جريمة . إذ أن فرنسا قد وافقت رسمينًا على الضمان الورائى الذى أمنه لماريا تريزا وراثة العرش النمسوى . على أن الحكومة الفرنسية كانت دائماً عرضة لتجرفها فى تيار الحرب أهواء أرستقراطية عسكرية جامحة تحت لها الغلبة على حكمة الملك والكاردينال فليرى Fleury . فإن الأمل فى الانتقام لثارات فرنسا من عدوتها القديمة فى وقت بدت فيه لا حول لها ولا قوة ولا صديق لها

إن هذا الأمل لدى المارشال بليل Belleisle وأعوانه الملته بين حماسة من أصحاب الألقاب تغلب على كل هاجس للضمير وبعد النظر فتساءلوا: «ما قيمة التزام ما إذا قورن بفرصة متاحة ؟ » على أن من النادر أن تجد إثماً ارتكب فى حق الشرف الدولى قد جوزى مرتكبه بأشد مما جوزيت به فرنسا فى هذا العدل.

أما فردريك الثاني (١٧٤٠ – ١٧٨٦) فلم يحجب بصيرته الصافية أي غيم من الأحقاد القديمة . كان هذا الشابواقعيتًا رزيْناً ، ألمانيًّا سنيًّا وإن كان بروسيًّأ صالحاً لا يحمل أي ضغينة ضد النمسا ، كما لم يكن رعاياه السلبيون وهم أشد الناس بعداً عن السياسة، يطمحون إلى الترسع. واكمن كان الميدان فسيحاً الموفى المطامع. وكان هذا الملك الهوهنزارني بجيشه القوى ، وخزانته العامرة ، وشعبه المطيع ، صاحب الكلمة العليا في تقرير مصيره ولم يقيد حريته أي ولاء ؛ فهو مستعد لامتشاق حسامه تارة في هذا الجانب وتارة أخرى في الجانب الآخر وفقاً لما تتطلبه مصالح بروسيا . وكان تصرفه في معالجته للمؤثرات السياسية دون عائق من دين أو فروسية أو احترام للعهد ، أو عاطفة نحو الجيش الألماني ، الطابع المميز لحكمه والمساعدة المشكوك في قيمتها التي قدمها للحياة العامة لألمانيا . كان فردريك يرى نفسه والعالم على حقيقتهما . عاش حياته كادحاً مزدرياً مباهج الحياة معتبراً نفسه الحادم الأول للدولة البروسية . وقد ملك موهبة القيادة في الحرب والسلام لدرجة تكاد تكون منعدمة النظير . وكل هذه صفات ألزمت العالم بالإعجاب به . قد يجد الألماني عيباً في ذلك الملك الذي لم يحرص مطالقاً على إخفاء ازدرائه للغة وطنه وآدابها ، على أن البروسيين على حق فى اعتبار فريتز العظيم (كما كانوا يدعونه) أحد البنائين الرئيسيين لدولتهم . وفي بهر خدماته الرفيعة كانوا مستعدين للتجاوز عن حقيقة كونه ملحداً في العقيدة ودنيئاً في السياسة ، وأنه كان في فكرته عن الحياة تلميذاً لڤولتير . رأوا فيه العاهل الذي جعل جيش بروسيا مرهو بٱلله فى أور با ووضع أسس شهرة بروسيا كدولة عسكرية وأضاف إلى إرثه البروسي مقاطعات جديدة مهمة . فمجدوه قائداً ، كان النصر حليفه بصفة عامة ، ولكنه لم يكن مطالمًا أعظم ولا أشد دهاء مما كان في أحلك ساعات الهزيمة ، ومجدوه ملكاً سار بدولته وسط محن كبيرة نحو السلام والأمان ورفعها إلى مكان الزعامة في ألمانيا ، وردوا على ذوى الضائر الرقيقة ممن نفروا من قائمة الأعمال الحربية التى بدأت بانتزاع سيليزيا الغادر ، وانتهت بالتقسيم الأول لبرلندا الذى حقق به فردريك غاياته ، وردوا بأن مثل هذه الأعمال كانت مما تبيحه الأخلاق الدولية فى ذلك العصر وأن عاهل الهوهنزارن لم يكن أسوأ من معاصريه ، وإن المبدأ القائل بأن الغاية تبرر الواسطة هو جانب لابد منه فى اعتذار البروسيين عن سلرك فردريك الثانى .

كانت مطامعه عظيمة ولكن باهظة الثمن . كان يتطلب الكثير من شعبه ولكن كان ذلك دائماً لخدمة أهداف عملية لبروسيا ؛ وإن لم يهدل مزايا المحافظة على التوازن الدولي . فإن أوربا التي حارب لإقامتها هي أوربا التي تقرى فيها بروسيا بضم سيليزيا إليها لتواجه النمسا بعد أن قصت أطرانها . وهذه هي أوربا التي قدمها له صلح (إكس لاشابل ) Aix-la-Chapelle في عام ١٧٤٨ . وهكذا حقق فردريك غرضه باستخدام الجيش البروسي أداة دبلوماسية . نتارة يلتي به في المحركة . وتارة أخرى يسحبه فجأة ، وتارة ثالثة ينزله إلى الميدان ضد عدوه القديم . فأنقذ على التوالى تدخله وانسحابه حاسمة ، حتى إن فردريك خلال الثماني سنوات كان له وحده من بين جميع الحاربين ما يدعو إلى الرضا . فعلى حين لم يستفد جميع الآخرين ظفر فردريك بسيليزيا . على أن الأمر لم يكن هيئاً ، نقد كان على أوربا أن تحرض حرباً طويلة أخرى قبل أن تروض ماريا تريزا الأبية نفسها على قبول خسارتها .

عندما مات الإمبراطور شارل السادس فى أكتوبر ١٧٤٠ دون وريث ذكر قدم للأوربيين فرصة ليظهروا أن مبادئ الشرف والفروسية وحفظ العهد لم تختف تماماً من العلاقات الدولية . كانت ابنته ماريا تريزا سيدة فتية متزوجة لا تجارب لها فى شئون الحكم وكانت خزانتها خاوية وجيشها ضعيفاً . وقد اعترفت كافة الدول الهامة فى أوربا ( فيما عدا بقاريا ) بأحقيتها فى أن تخلف أباها على الإرث الكامل لأسرة هايس ورج النمسوية ، وتم ذلك الاعتراف فى معظم الحالات لقاء ثمن دفع ، ولكن لم يفدها ( وهى ملكة الحجر ) (١) كونها سيدة ولا قلة تجاربها ولا الضهانات

<sup>(</sup>١) كان هذا هو لقبها لأنها لم ترث أباها في عرش الإمبراطورية .

في خلال عام من توليها على العرش استدرجت إلى خوض من أطماع حلف ضار تزعمته نفس الدول التي ماحترام ذلك الإرث .

الثانى الضربة الأولى دون ما إثارة فانقض على سيليزيا وأبان للعالم سا في موقعة « ملووينز » Mollowitz بفضل ما أبدته فرق المشاة

ولكن لم يلبث أن تلا ذلك انقلاب ملحوظ في الأقدار . ففي ساعة محنتها ناشدت ماريا تريزا ولاء رعاياها الحجريين ، فلقيت استجابة نارية لدى هذه الأرستقراطية التي تملؤها روح الفروسية وحب الحرب . فطرد البقاريون من ميونيخ والفرنسيون من « براغ » . وهكذا اضطرت سخرية من سخريات القدر

شارل ألبرت الإمبراطور الجديد أن يوقع معاهدة يتخلى فيها عن ادعاءاته فى الإرث النمسوى ، ويتنازل عن أملاكه الوراثية لملكة المجر وذلك ريمًا يتم إبرام الصلح العام . وهكذا لم يقبل صيف ١٧٤٢ حتى كانت عجلة القدر قد أتمت دورتها كاملة ، فانقلبت سياسة فرنسا العدوانية عليها ؛ واضطرت وهى المهاجمة فى بوهيميا أن تنصرف إلى الدفاع عن الألزاس واللورين . وألقت إنجلترا وسردينيا بثقلهما إلى جانب النمسا ، وشجعت موقعة « ديتنجن » Dettingen الموفقة ، (يونية ١٧٤٣) وهى آخر معركة امتشق فيها ملك إنجليزى الحسام ، فكرة أن غزو فرنسا يمكن أن يتحقق على يد جيشين يتقدم أحدهما من منتصف الرين والآخر من أعاليه .

أما السبب الرئيسي لذلك الانقلاب المفاجئ في الأقدار فيعزى إلى حركات الملك البروسي . كان فردريك ينوى الاحتفاظ بسيليزيا، على أنه لم يكن على استعداد لتبديد مال بروسيا ودمائها في سبيل الحصول عليها إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة . لذلك كان في كل وقت تواقاً إلى الاتفاق مع ملكة الحجر على أن يضمن لنفسه دائماً الاحتفاظ بسيليزيا . وعلى هذا الأساس خرج من الحرب في أكتوبر ١٧٤١، وعلى هذا الأساس خرج من الحرب في يولية ١٧٤٢ آخذاً معه في هذه وعلى هذا الأساس خرج مرة ثانية من الحرب في يولية ١٧٤٢ آخذاً معه في هذه المرة سكسونيا من بين صفوف أعداء النمسا . ولكن ماريا تريزا وقد تخلصت في صلح برلين (يولية ١٧٤٣) من أقوى خصومها ، وقد أبهجها انتصارات مدهشة متتالية أحرزتها قواتها ، صممت على استغلال نجاحها إلى النهاية ، فراق لحيالها المتوقد أكثر الاحتمالات بهراً للأنظار : وهي ضم بقاريا وغزو الألزاس واللورين واستربجاع ناپولي وسيليزيا . وهكذا تحولت الحرب التي بدأت بخطة لتدمير النمسا، إلى حرب لتجزئة فرنسا . ذلك أن ملكة المجر في سورة غضبها وبهجة انتصاراتها ازدرت نداء السلام .

وفى هذا الموقف العنيد الذى وقفته ماريا تريزا أصمت إنجلترا أذنيها عن نصيحة أحكم سياسى منها فأخذت جانب الملكة ؛ فإن والهول الذى اعترض على الحرب ضد إسپانيا لم يكن أقل كراهية لما يدعو إلى قطع العلاقات مع فرنسا ، لأنه كان يتنبأ بأن أول نتيجة لمثل هذا الاشتباك قيام ثورة يدبرها اليعاقبة ، قد تزعزع مركز أسرة هانوڤر من أساسها . ولكن السلام لم يعد أمراً مرغوباً فيه فأقصى والهول عن أصول التاريخ الأورب

الحكم ليفسح الطريق لمستشارين يكونون أكثر تجاوباً مع المزاج المتهيج الذي كان يسود البلاد والملك. وتولى كرتريت Carteret زمام الحكم (فبراير ١٧٤٢) وهومن أكثر الرجال حنكة وإن لم يكن من أشدهم حذراً، فورط البلاد في حرب في القارة بالاشتراك مع مولاه الذي كان قبل كل شيء هنوڤريتاً. فعقدت معاهدة «ورمز» Worms ( ديسمبر ١٧٤٣) بين إنجلترا والنمسا وسردينيا وفيها بعث مشروع محالفة عظمي تعززها الأموال الإنجليزية ضد مطامع فرنسا.

وهكذا اتفق الحلفاء جميعاً دون أن يلقوا بالا لفردريك . راقب ذلك الملك الفطن بقلق متزايد انتصارات النمسا في الغرب ولاحظ «إنه لحطأ فاحش في السياسة أن تأتمن عدوًّا قد تصالحت معه ». ولم يكن فردريك ليطمئن لنوايا ماريا تريزا . فبدلامن أن يصدق أن الملكة قد تصالحت معه حقاً في صلح برلين ، كان مقتنعاً بأنها إنما تدبر خطة للانتقام . وعلى ذلك فبينما كان أحد الجيوش الإمبراطورية بقيادة شارل أمير اللورين منشغلا في الألزاس ، نقض فردريك الصلح ضارباً بالمبادئ عرض الحائط، وغزا بوهيميا ووضع يده على براج (١٦ سبتمبر ١٧٤٤) . وسرعان ما تبدلت أوضاع الحرب كلها . فقد وضع دخول فردريك الحرب من بجديد النمسا موضع المدافعة عن نفسها مرة أخرى ، وخلص فرنسا من خطر بليغ . وعندئذ لاحتسلسلة من المغريات الفاتنة أمام حكومة لويس الحامس عشر تدعوها كاثوليكية على عرش إنجلترا فدخل أحد الجيوش الفرنسية بقيادة الأمير موريس كاثوليكية على عرش إنجلترا فدخل أحد الجيوش الفرنسية بقيادة الأمير موريس ساكس Maurice de Saxe الأراضي المنخفضة النمسوية ، واضطر الإنجليز في لوفلد المهزية مرتين (إحداهما في فونتنوي ۱۷۶۲ مايو ۱۷۶۵ ، والأخرى في لوفلد لاعماله ع ٢ يولية ١٧٤٦) .

ويرجع فساد الخطة الفرنسية الكبيرة إلى رجحان القوة الإنجليزية بحراً واستمرار الشعب الإنجليزى فى تعلقه بقضية البروتستنتية . ففرقت عواصف بحر المانش شمل أسطول مهاجم . وقضى المغامرون الإنجليز على التجارة الفرنسية . وقدر الشارل إدوارد الذى رفع علم أسرة استيوارت فى مرتفعات أسكتلندا عام ١٧٤٥ أن يواجه الحقيقة المرة وهى أن ملكاً هنوڤرينًا غير محبوب لا يزال فى وسعه أن يعتمد على

تأييد سلبي من شعبه الذي وإن كان بليداً ،كان شديد التمسك بمذهبه البروتستانتي . وفي ساحة «كولودن » Colloden ( 17 أبريل 17٤٦) انهارت قضية اليعاقبة التي أثارت كثيراً من ضروب الآمال والولاء . ولكنها باتت في خطر محقق منذ اللحظة التي اتضح فيها أن الإنجليز لم يكونوا على استعداد للانضمام إلى الأمير «شارلي » التي اتضح فيها أن الإنجليز لم يكونوا على استعداد للانضمام إلى الأمير «شارلي » Prince Charlie عندما أخذ يتقدم جنوباً من «كارليل » Carlisle ( دربي » وحله و Derby عندما كان ضئيلا نصيب جورج الثاني من محبة رعاياه فإن عرشه قد توطد على دعائم راسخة بحيث لا يقوى على قلبه جيش صغير من الغالين (١) ، من حملة السيوف المتوحشين أتوا من مرتفعات أسكتلندا . وإن المخاطرة الطائشة التي مجدتها عبقرية سير وولتر سكوت Sir Walter Scott (٢) قد عاونت على تقوية مركز الملكية البروتستانتية ، وبسط نفوذها على كثير من الوهاد البرية المنعزلة حتى الطرف الشهالي الراسخة والدائمة لحركة (٣) . وكان إخضاع إقليم المرتفعات في أسكتلندا من النتائج الراسخة والدائمة لحركة (١٧٤). ثم جاءت الطرق التي أنشأها المارشال «ويد» الاتحاد ، وفتحت أمام سكان شهال أسكتلندا الكاثوليك فرصة الإفادة من الموارد الوفيرة والإمكانيات المتنوعة لإمبراطورية عظيمة .

وفى الميدان الشرق للحرب لم يحقق أى فريق كسباً حاسماً. وإن كان فردريك قد اضطر إلى أن يرخى قبضته عن بوهيميا ، فإنه كان لايزال فى مركز يمكنه من أن ينزل بعدوه فى «هوهنفريدبرج» Hohenfriedberg وفى «سوهر» Sohr من الهزائم ما أدى – بالإضافة إلى قوة هذه الانتصارات الشخصية والنصر القيم الذي حصل

<sup>(</sup> ۲ ) Caelic : الغالى . وهي صفة تطلق على أحد فروع اللغة الكلمتية ، الإيرلندية الموجودة في مرتفعات أسكتلندا ، وفي جزيرة ( ايل أوف مان ) .

<sup>(</sup>٢) Sir Walter Scott (٢) مشاعر وروائى أسكتلندى الأصل كتب عدداً من الروايات الرومانسية وعدداً من الروايات التاريخية من أشهرها ويفرلي ، اليوريتان ، إيفانهو ، روب روى ، سجن أدنبره . وتعكس كتاباته روح البطولة الإنجليزي والأسكتلندي في عهد الفروسية .

<sup>(</sup> ٣ ) Claithness مقاطعة في شهال أسكتلندا مشهورة بالزراعة وصيد الأسهاك.

عليه حلفاؤه السكسونيون \_ إلى قبول النمسا توقيع صلح فى درسدن في ضمن له امتلاك سيليزيا وجلاتز Glatz (ديسمبر ١٧٤٥).

وعلى هذا النحو من الوحشية وعدم الحسم كان الصراع الدامى للسيطرة الذى وقع جنوبى الألب حيث انضمت النمسا وساڤوى ضد مملكتى البوربون. وكما حدث في ألمانيا اضطر النمسويون في النهاية إلى التنازل عن موضع لأعدائهم. فصلح الإكس لاشابل» (١٧٤٨) الذى أنهى الحرب، منح دوقية بارما لدون فيليب الإسپاني .

لم تحصل أى دولة فى هذه الحرب التى اقترنت بتقلبات حادة انتصارات دون أن تقابلها هزائم خطيرة ، وأخيراً جاءت النهاية وقد أدى إليها الغضب أكثر من الرضا . والحق أن صلح « إكس لاشابل » لم يسو شيئاً ، لم يسو الصراع البحرى والتجارى بين إنجلترا وبمالك البوربون ، ولا الصراع على سيليزيا بين النمسا وبروسيا ، كما أنه لم يحسم مسألة الصراع للسيطرة على إيطاليا ، ولم يقرر مصير الأراضى المنخفضة ؛ وإذا كان الصلح قد نص على إرجاعها إلى النمسا فلن تلبث أن تستولى عليها من جديد جيوش فرنسا الثورية . أما فى الهند فقد تكبدت إنجلترا خسائر كثيرة قبل أن يمضى وقت طويل حتى تستعيض عنها بالانتصارات الباهرة . وعند مدخل كندا وضعت إنجلترا يدها على ثغر لويزبرج الحصين ، وهى قاعدة فى جزيرة كندا وضعت إنجلترا يدها على ثغر لويزبرج الحصين ، وهى قاعدة فى جزيرة «كيب بريتون » وهى قاعدة فى جزيرة

لم يكن الإنجليز قط حبيًا كبيراً لحرب الوراثة النمسوية ، فأرعدت المعارضة وعلى رأسها « وليم بت » William Pitt الخطيب النارى الشاب الذى سيغدو وزيراً عظيماً للحربية ، منتقدة المساعدات المالية التي قدمت لفرق هانوڤر وهس ، واحتجت وهو احتجاج لا يخلو من أساس – أن دفة السياسة البريطانية تسيرها أيد هنوڤرية ، وبدا أن قوة المال البريطاني قد أسيء استخدامها بتمويل حرب في القارة كان يشك في أن غرضها الأساسي هو حماية هانوڤر ، وكانت نتيجتها الرئيسية اجتياح الفرنسيين في أن غرضها الأساسي هو حماية هانوڤر ، وكانت نتيجتها الرئيسية اجتياح الفرنسيين للأراضي المنخفضة وغزو رجال مرتفعات أسكتلندا لإنجلترا . كما أن فرنسا لم تكن راضية عن انهيار تجارتها الخارجية نتيجة لنهب القراصنة الإنجليز والكوارث التي راضية عن انهيار تجارتها الخارجية التي دبرتها في إنجلترا ، ووفرة أموال الإنجليز نالت بأسطولها ، وفشل حركة اليعاقبة التي دبرتها في إنجلترا ، ووفرة أموال الإنجليز

الذين كانوا مستعدين عندما نزلت الهزيمة بجيوشهم مرتين فى سهول الفلاندر — لاستئجار جيش روسى لإعادة التوازن . ولكن الحكومة الفرنسية آثرت أن تجنح إلى الصلح على أن تواجه هذا الجيش الروسى وتعداده ثلاثون ألف مقاتل ، وقبلت سحب جنودها من هولندا والأراضى المنخفضة فى مقابل استرجاع لويزبرج .

إن الدبلوماسية تتميز عن سائر الفنون العملية بأنها أكثر محافظة . في حرب الوراثة النمسوية أدى الولاء لتقاليد قديمة إلى وقوف إنجلترا حليفة للنمسا وفرنسا عدوة لها . وجرياً على ما كان في الماضي كان يظن أن الأمر بجب أن يكون كذلك دائماً . فذكريات الحصام القديم عندما اختبر «تورين» Turenne و «كونديه» دائماً . فذكريات الحصام القديم عندما اختبر «تورين» وعندما واجه «مولبرا» و و يوجين » Eugene ماريشالات لويس الرابع عشر ، قد لونت أخيلة ربحال الدولة ، وشكلت سياستهم . على أنه عندما تبين أن الحرب الطويلة الطائلة النفقات التي شنت وفقاً لهذا الأنموذج الدبلوماسي لم تؤد إلى أي نتيجة حاسمة ، تساءل الناس بطبيعة الحال عما إذا كان هناك خطأ تاريخي في هذا الأنموذج الدبلوماسي ؟ بطبيعة الحال عما إذا كان هناك خطأ تاريخي في هذا الأنموذج الدبلوماسي ؟ ماذا جنت النمسا من تحالفها مع إنجلترا ؟ وما السبب الذي جعل فرنسا ترحب بتوسع بروسيا ؟ وأي الدولتين : النمسا الكاثوليكية أم بروسيا البروتستانتية بقيادة ملكها الجندي تكون أكثر نفعاً لإنجلترا في صراعها الوشيك الذي لا مناص من وقوعه مع فرنسا على التوسع الاستعماري . ومن هذه الشكوك وهذا التبرم نشأ انقلاب دبلوماسي ، هذذ تاريخ مبكر منذ عام ١٧٥١ كانت ماريا تريزا تبعث برسائلها إلى: «سيدق، أختي العزيزة جداً » محظية ملك فرنسا صاحبة الأمر والنهي .

والشخصية عامل له أهميته على الدوام فى العلاقات الدبلوماسية. كان فردريك يكره النساء وقد وجد فى السيدات الثلاث صاحبات الأمر والنهى فى أيامه مجالا دائماً للنكت البذيئة التى كانت تلقى رواجاً كبيراً. ماريا تريزا الإمبراطورة الورعة الحقود ، ومدام بومبادور Pompadour خليلة لويس الحامس عشر صاحبة النفوذ ، وإليزابيث قيصرة الروسيا الداعرة ، محتسية الفودكا ، وقد أفسحن المجال للسخرية القارصة التى انتشرت فى أرجاء أوربا . وأثارت موجة من السخط الشديد فى بلاطات فيينا وقرساى وسان بطرسبرج . وإذا كانت الإهانات الطائشة التى قذف بها

فردريك : « الحيز بون الرسولية » ( يقصد ماريا تريزا ) و « الآنسة سمك » Melle فردريك : « الحيز بون الرسولية » ( يقصد ماريا تريزا ) و « الآنسة سمك » Poisson ( إذ قيل إن مدام بومبادور كانت ابنة امرأة من السوقة ) لم تصنع الانقلاب الدبلوماسي فإنها على الأقل قد ساعدت على تمهيد الطريق له . كانت القيصرة إليزابيث صلبة ، ومع ذلك فلابد أن يكون قد أثارها في فترات صحوها الاسم التهكمي الذي نعتها بأحط صفات البهيمية والفجور والرذيلة .

لم يرض الجمهور الفرنسي منذ البداية عن المحالفة مع النمسا التي تعارضت بشدة مع تقاليد فرنسا الدبلوماسية ؛ ولما كانت سبباً في إحداث الاضطراب، فإنها وسعت شقة الحلاف بين الملكية والأمة . ومع ذلك فليس هناك ما يبعث على الظن بأن المعاهدات التي عقدتها فرنسا مع النمسا جاءت نتيجة خيلاء جريحة لامرأة جميلة . فإن الأسس التي قامت عليها المحالفة الفرنسية النمسوية كانت سليمة بما فيه الكفاية ، فإن من الأمور المعقولة أن يظن أن دولة ألمانية بالقوة التي ظهرت بها بروسيا في عهد فردريك قد تبلغ من القوة بحبث تهدد صفو قرنسا .

ومهما يكن من شيء فإن الأمر الذي تعرض النقد لم يكن المعاهدة الفرنسية النمسوية الأصلية (أغسطس١٧٥٦) التي كانت دفاعية فقط، ولكن الوثيقة التالية التي تعهدت فرنسا جمقتضاها بعقد محالفة هجومية دفاعية مع ماريا تريزا . ولاشك أن مصالح فرنسا — في هذا الموقف الفاصل من التاريخ — قد أسيء إليها في هذه الحرب الأوربية الثانية؛ إذ كان مواطنوها يناضلون فعلا ضد عدوهم القديم في غابات أمريكا الحلفية . وفي سهول الكارانات؛ لذلك كان من الأوفق لها أن تركز جهودها للدفاع عن أملاكها فيا وراء البحار التي كان يهددها فعلا النشاط الهائل الذي كان يبديه منافسوهم الإنجليز . ومع ذلك فها هو جدير بالاعتبار أن الرأى العام الفرنسي كان قليل الإدراك لطبيعة الحرب الحقيقية التي كان ساسة فرنسا يقودون الأمة إليها . فإن الأقلية من الفرنسيين التي كانت تهتم بالسياسة بدلا من أن يوجهوا اهتمامهم بمصير الهند أو كندا أو جزائر الهند الغربية ، استغرق من أن يوجهوا اهتمامهم بمصير الهند أو كندا أو جزائر الهند الغربية ، استغرق اهتمامهم الشقاق بين الملك والبرلمانات ، بين المبادئ الحرة لجماعة البجانسنست والمعتمدين في وجودالله، ومبادئ طائفة الحزويت القائمة على الاضطهاد الكائوليكي ، استغرق المتامهم أيضاً تلك المشاكل الدستورية المعقدة التي أثارتها المقارنة كما استغرق اهتمامهم أيضاً تلك المشاكل الدستورية المعقدة التي أثارتها المقارنة

بين النظم الحرة في إنجلترا ونظام الحكم الأوتوقراطي السرى الذي كان يقوم في فرنسا . وبلغ من شدة استياء الفرنسيين من الملكية وكرههم لرجال الدين واشتداد روح النقد والثورة أن عدداً من مهرة المراقبين من أمثال «دارجنسون» -Marquis d'Ar روح النقد والثورة أن عدداً من مهرة المراقبين من أمثال «دارجنسون» ووهم القرن genson و إيرل شستر فيلد» Earl of Chesterfield ممن كتبوا في منتصف القرن الثامن عشر حدروا بوادر الثورة الوشيكة . لذلك لم يكن منتظراً في مثل هذا الجو أن توجه تلك الحرب الكبرى توجيهاً قويبًا واعياً . فبيها كانت طبقة الأدباء مشغولة بخوض غمار معركة التسامح والحرية ، كان رجال القانون في برلمان باريس يقاومون مقاومة عنيفة كل محاولة لتوسيع الأساس الذي يقوم عليه فرض الضرائب . وكان هؤلاء القانونيون اللامعون – وإن كانوا قصار النظر – يعوزهم تماماً تصور أغراض الحرب والاستعداد لتحمل أعبائها ، والقدرة على منح الشعب الفرنسي وحدة التوجيه التي يحتاج إليها المجهود الحربي في أي حرب كبيرة ؛ فإن ما انهمكوا فيه من صنوف الحدل الحاد قد حجبت عنهم قضايا العصر الأكثر أهمية .

إن تقدم بروسيا في سكسونيا (سبتمبر ١٧٥٦) الذي بدأت به حرب السنوات السبع قد شبه بغزو الألمان لبلجيكا الذي أشعل لهيب صراع أكبر. وإن كانت المقارنة غير دقيقة لأن سكسونيا وإن كانت في الظاهر بريئة ، لا يمكن تبرئتها من سوء التدبير. وإن يكن حقاً أن العمل الذي أقدم عليه فردريك بتسيير قواته فجأة تندفع في أراضي دولة مجاورة له مسالمة ، ووضع يده على عاصمتها وخزينتها ، وضم جيشها عنوة إلى جيشه قد بدا لمعاصريه انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ، بل إن اكتشاف أصول حلف معاد لبروسيا في درسدن لم يكن له أثر في التخفيف من الحقيقة الواضحة وهي أن ملك بروسيا كان أول من هدم السلام . فحرمه مجلس اللاهوت Aulic Council في قيينا من أملاكه وألقابه ودعا الدايت فحرمه مجلس اللاهوت Aulic Council في قيينا من أملاكه وألقابه ودعا الدايت الألماني ليبعث بجيش يقوم بتنفيذ الحكم ضد المجرم .

<sup>(</sup>١) Aulic Council : جهاز من أجهزة الإمبراطورية الرومانية المقدسة استمر من ١٤٩٧ - ١٤٩٠ ، مهمته الأصلية تنفيذية ، ولكن أصبحت له سلطات قضائية ؛ إذ أصبح يتلق الالتماسات الموجهة للملك فأصبح بذلك بمثابة محكمة قضائية عليا . وهو يقابل مجلس الملك في إنجلترا في العصور الوسطى . وبوصفه من أجهزة الحكم الإمبراطورى ، حددت معاهدة وستفاليا ١٦٤٨ طريقة تكوينه واختصاصاته . وثبت عندئذ أن سلطاته تنفيذية وقضائية .

وكانت الأخطار والصعاب التي واجهت فردريك إذ ذاك هائلة . فهناك حلقة من الأعداء الأشداء كانت تهدده من كل جانب : فني الجنوب النمسويون ، وفي الشرق الروس ، وفي الغرب الفرنسيون والإمبراطوريون وفي الشمال السويديون يكان فردريك الأكبر في مركز بالغ الحطورة إزاء هذه التجمعات التي كانت تستمد قوتها من موارد بشرية لا تكاد تعرف حدوداً . فهي قادرة في التو على أن تبعث إلى ميدان المعركة جيوشاً تبلغ ضعف عدد جيوشه . فبينا كان في وسع الروس والنمسويين أن ينزلوا جيشاً جديداً مكان جيش يتحطم في المعركة ، لم يكن في وسع فردريك أن يعوض خسائره من الجند .

ووسط هذا الحشد من الأعداء ، وجد فردريك فى إنجلترا حليفاً . وقد قال عنه جورج الثانى : « إن ملك بروسيا شرير خبيث ، صديق مؤذ ، حليف سيئ ، قريب طالح ، وجارسوء ، وهو فى الحقيقة أخطر أمير فى أوربا وأخبتهم طوية » . على أن جورج الثانى لم يكن عندئذ الموجه لسياسة إنجلترا وإنما كان وليم پت William Pitt أن جورج الثانى لم يكن عندئذ الموجه لسياسة إنجلترا وإنما كان وليم پت بطل من أبطال الحرية فى أوربا ، دعامة العقيدة البروتستانتية . لم يرسل « پت» جيشاً إنجليزياً فى الجبهة الشرقية للحرب ، ولكنه أمد الحرب فى القارة بالمعونات المالية الإنجليزية ، بينا عاونت الغارات الإنجليزية على شواطئ فرنسا ، ومعونة الإنجليز وهانوفر عن قضية لفرديناند أمير « برنز ويك » Ferdinand of Brunswick الذى كان يدافع عن قضية فردريك فى غرب ألمانيا \_ يأعاونت إلى درجة بعيدة فى تخليصه من الضغط الذى كانت فرنسا — لولا ذلك — قامت به على حدوده الغربية ؟

على أن فردريك ، وفردريك وحده هو الذى أنقذ بروسيا من الفناء : فالجيش البروسى على الرغم من أن غالبيته كانت من الأجانب ، قد صاغ منه قائده الملحد وحدة تدربت على أن تبذل فى إيمان بكل تضحية . وحين كان الجند يسيرون إلى الحرب وقد شدت عزائمهم فصاحة مليكهم الملهم الذى صنعهم على يمينه وملأتهم حماسة موسيق التراتيل اللوثرية اعتقدوا أنه إله البروتستانت إنما يحارب معهم . ولما كانت أفدح الحسائر قد عجزت عن النيل من الأهداف الحديدية التي رسمها ، فقد فشلت فى تثبيط عزائم الجنود والشجعان الذين وقعوا تحت تأثير سحره . وعلى فقد فشلت فى تثبيط عزائم الجنود والشجعان الذين وقعوا تحت تأثير سحره . وعلى

الرغم من أن جيش فردريك قد هبط إلى ثلث قوته الأصلية بعد صراع العام الأول العنيف، فقد استمر يدافع عن حق الأمة البروسية في البقاء ضد قوات هائلة. لم يلق البروسيون بالالنهب برلين إثر إغارة الأعداء عليها ١٧٥٧، ولالأعمال الجيش الروسي الوحشية التي اشتهر بها خلال شهور عديدة في سنوات الحرب التالية . فإن الروح البروسية لم تتعلق بمكان وإنما كانت متركزة في رجل كان وراء مواهبه السطحية وأفضاله وثقافته وألحانه وأشعاره الفرنسية وتأملاته الفلسفية كان يخفى الإرادة الصلبة التي عرف بها شعبه المحارب من قديم . لم يبد فردريك قط من المقاومة الباهرة في القتال ما أبداه في العام الأول من الحرب . انتهى غزوه لبوهيميا بكارثة وانتصر في براج ولكنه هزم في « كولن » Kollin ، واضطر إلى سحب فلول جيشه بعد أن أصابته هزيمة فادحة إلى شمال « إربز جبرج » Erbz Gibirge . وعندماأ حاطت به شبكة من الأعداء ، من الفرنسيين والإمبراطوريين والنمساويين والروس والسويديين في أواخر الصيف من تلك السنة ، فكر في الانتحار مع أخته العزيزة . ولكن عندما جد الجد انقشعت حالة اليأس من نفسية الرجل المتقلب المزاج . فأسرع غرباً متوغلا في أراضي سكسونيا لمقابلة الفرنسيين ، ففاجأ جيش الأمير سوبيس Soubise في روسباخ Rossbach ( نوفمبر ۱۷۵۷ ) ، وهناك أنزل به هزيمة ساحقة ، ذلك هو الانتصار الذي احتفل به بعق - الواعظ المفوه لكنيسة « المثوديست » Methodist السيد « وايتفيلد » Mr. Whitefield بوصفه الانتصار الذي توج القضية المروتستانتية . وفي تلك الأثناء كان القائد « دون » Daun في سيليزيا ، وهناك في موقعة «لوثن» Luthen الحامية الوطيس (ديسمبر ١٧٥٧) ، في جو ديسمبر القارس البرودة، دحر فردريك قوات ذلك القائد النمسوي القدير الذي كان قد اضطره إلى قبول الهزيمة قبل ذلك ببضعة شهور.

وقد أثارت إعجاب العسكريين فى كل العصور التالية همة فردريك ومهارته فى طرد أعدائه من سكسونيا وسيليزيا فى معارك ذلك الحريف العجيب بجيش ضعضعته ونالت منه هزائم سابقة، وقد عد نابليون وهو أعظم العسكريين قاطبة — عد « لوثن » بحركاتها ومناوراتها وتصميمها عملا فنينًا خالداً. وتلك وحدهاشهادة كافية لكى تضع فردريك فى مصاف القواد ذوى الشهرة الحالدة .

على أن هذه الانتصارات لم تغير الطابع الأساسي لمشاكل الحرب في الشرق. إذ لم يكن في الإمكان أن تأمل بروسيا أن تحمى نفسها حماية فعالة من الغزو الأجنبي ؛ فقد كانت حدودها عرضة للهجوم بدرجة كبيرة . فكانت المشكلة الوحيدة هي ما إذا كان إفي إلى وسع الملك فردريك إصاحب هذه الدولة إلى الصغيرة الغفيرة القليلة السكان أن يحتفظ بجيش قائم ضد القوى المتحدة الإمبراطوريتين عظيمتين ، في استطاعة كل منها أن تنزل إلى الميدان جيشاً يفوق جيشه عدداً ومرونة . وإذا كان فردريك قد استطاع ذلك فإن ذلك لا يرجع فقط إلى عبقريته العسكرية التي مكنته مرة بعد أخرى كما في واقعة «ليجنتز » Liegnitz ( في ١٤ أغسطس ١٧٦٠) وفي « ترجاو » Torgau (٣ نوفمبر ١٧٦٠) ، وفي « شفيدنتز » Schweidnitz ( ٩ أغسطس ١٧٦٢) من مهاجمة عدوه وهزيمته ، وإنما يرجع أيضاً إلى عدم اتحاد خصومه من الروس والنمسويين اتحاداً كاملا ، والأحقاد المتبادلة بينهما ، وكذلك إلى بعض الشوائب الحاصة التي استطاع أن يستغلها تماماً ؛ فلو كانت القوة المعنوية عند الروس تعادل قوة جيوشهم، لو أن فرمور لم يتجه شرقاً بعد موقعة « زورندروف » Zorndorf المتعادلة ( ۱۷۵۸ )، حيث حقن عدداً كبيراً من أرواح البروسيين ، ولو أن « سلتيكوف » Soltikov لم يستسلم للعبث بعد انتصاره الساحق في « كنر زدورف » Kunersdorf ( ١٧٥٩ ) ، ولو بادر النمسويون بقيادة « دُن » Daun إلى استغلال هذا النصر الروسي النمسوي الرائع لكان لا مناص لفردريك من تناول تلك الجرعة المهلكة \_ جرعة الانتحار \_ التي كان يدخرها بديلا لصلح شائن . على أنه يبدو أن في الحلق الروسي نقصاً فطريًّا في القدرة على المثابرة . ففي حرب السنوات السبع توغل الروسيون المرة تلو الأخرى في الأراضي البر وسية . فوضعوا أيديهم على « كولمار » Colmar واستقروا في « بوميرانيا » البر وسية Prussian Pomerania وتوغلوحتي فرانكفورت على الأودر Prussian Pomerania بل حتى برلين كذلك وحاربوا البروسيين في ثلاث معارك وحشية وأنزلوا بهم خسائر فظيعة . ولكنهم لم يحافظوا قط على ثمرات انتصاراتهم . وعندما توفيت القيصرة إليز ابيث في ٥ يناير ١٧٦٢ ، كان لا يزال يهيم بين تلال سيليزيا قائد قصير القامة ، هزيل ، قذر الوجه ، يرتدى ملابس قديمة ملوثة بالشحم والنشوق الإسپاني ، ولكنه

مع ذلك كان يجد فراغاً من الوقت للناى والشعر الفرنسى . كان قادراً ـ كما أثبت في واقعة «شقايدنتز » Schweidnitz على توجيه الضربات الوحشية نحو خصومه ، كان لا يزال يهيم بين تلال سيليزيا يتبعه عدد من المحاربين المحنكين ، وقد نالت منهم الحرب ، ولا يقلون عنه قنوطاً ورثاثة . وكان في موت إليزابث خلاص فردريك ، فقد خلفها على عرش روسيا صديق له . كان بطرس الثالث شديد الإعجاب بالملك . أما وقد انسحبت القوات الروسية ، وأمام تهديد الأتراك لحدودها الشرقية ، اضطرت ماريا تريزا في النهاية أن توقع صلح « هيو برتسبر ج » Hubertsburg (١٥ فبراير المحمل على بروسيا بالزوال على يد مجمع ديني العراد في أوربا كانت ديني أحلام .

أما في الميدان الغربي والبحرى فإن إنجلترا البحرية بتوجيه من عبقرية وايم بت قدر لها أن تضمن للتحالف البروتستانتي انتصاراً عظيماً . وعلى حين اتسمت النتيجة الرئيسية في الميدان الشرى \_ أى في حروب القارة \_ بروح المحافظة ، كانت نتائج الصراع الكبير بين فرنسا وإنجلترا ثورية لدرجة فاقت كل ما كان متوقعاً . لقد حال فردريك بجهوده العظيمة دون إحداث تغيير عنيف في توازن القوى في ألمانيا. فأنقذ بروسيا من الهلاك واحتفظ بسيليزيا ، ولكن إنجلترا كسبت إمبراطورية جديدة في الشرق وفي الغرب. وهنا كان التبدل العظيم في معايير العالم وموازينه. فني نهاية الحرب أمن الأنجلوسكسون لأنفسهم التوسع في قارة أمريكا الشمالية والحكم في الهند . فالفرنسيون الذين هددوا المستعمرين الإنجليز بالوقوف سداً دون تقدمهم غرباً في أمريكا الشمالية قد طردوا من مواقعهم على امتداد نهر الأهيو Ohio ؟ ورفرف العلم البريطاني على قلعة كوميك ، وهكذا تقرر مصير قارة ضخمة . وفي الهند وضع « كلايڤ » Robert Clive وهو ضابط شاب في خدمة شركة الهند الشرقية، أسس ذلك النظام الحكومي العجيب الذي جمع تحت لواء التوجيه السياسي الشعب بروتستاني من شعوب الشمال أكثر من ثلثمائة مليون شرقي قدموا بما بينهم من فروق لا حصر لها في الجنس واللغة والدين لسادتهم المحايدين فرصة للعمل ومشكلة للحل.

فى بداية الأمر سارت الأمور سيراً سيئاً بالنسبة للإنجليز ، فقد فاز الفرنسيون فى كندا وحلفاؤهم من الهنود الحمر فى الأعمال الحربية الأولى . فنى البحر المتوسط فقدت إنجلترا منورقة (يولية ١٧٥٦) مما ألهب نار الغضب والعار فى هذا الشعب الذى لم يعتد كثيراً على الهزائم البحرية . ثم سقطت كلكتا فى أيدى أعدائهم ، وأصيبوا بالهزيمة أمام «روشفور» Rochfort كما أعجزت العاصفة أسطولا بريطانياً أمام لويز برج Louisburg . ولكن حينئذ، وكما يحدث غالباً عندما تدخل إنجلترا الحرب ، أخذ احتياطيها من القوة المعنوية والمادية فى التكتل ، وبدأت النتيجة تبدو بفضل جهود قائد عظم .

وبدأت عمليات المجوم الواسعة المشتركة ضد فرنسا في كافة أنحاء العالم توقى عمارها . فسقطت في أيدى الإنجليز لويزبرج مفتاح كندا ، وحصن « دوكين » Duquene ( المركز الأمامي للجيش الفرنسي على نهر الأهيو ونقطة الوصل بين كندا الفرنسية ولويزيانا الفرنسية ونواة الإمبراطورية الفرنسية المحتملة في الغرب الأوسط من أمريكا الشهالية ) . وكذلك استولت إنجلترا على جوريه Goree ومعها تجارة العبيد الفرنسية في غرب أفريقيا . كما أرسلت إنجلترا معوناتها المالية وجنودها لمساعدة الدوق « فرديناند برنز ويك » كالسلام مهمته كثيراً الغارات يدافع عن القضية البروتستانتية في منطقة هانوفر ؛ وقد سهلت مهمته كثيراً الغارات البحرية التي نشط الأسطول البريطاني للقيام بها على ساحل فرنسا . وكان الانتصار الحاسم على جيش فرنسي أكثر عدداً في كريقلت Crevelt يونية ) إعلاناً بأن الحاسم على جيش فرنسي أكثر عدداً في كريقلت Crevelt يونية ) إعلاناً بأن موهبة عسكرية جديدة من نوع ممتاز قد جندت لحدمة القضية البروسية الإنجليزية . وكانت أمريكا الهدف الرئيسي بلهود « پت » . وإن أعظم أمجاده كرجل دولة أنه فطن إلى أهميتها واعتبر سائر عمليات الحرب عاملا مساعداً للاستيلاء عليها . لقد كانت « بنبوع ثروتنا ، وعصب قوتنا ، ونواة قوتنا البحرية وقاعدتها » .

كانت خطة پت العظمى لتحطيم النفوذ الفرنسى فى كندا تتلخص فى هجوم ثلاثى يوجه من الغرب والجنوب والشرق ؛ وعلى الرغم من أنه لم يكن من المستطاع تنفيذ هذه الحطة كاملة فقد دلت على تفكير ارتفع إلى مستوى الهدف الذى ترمى إليه . والواقع أن التوفيق كان حليفها ؛ فلم يقع ما ينقض الانتصار الذى أحرزه وولف » Wolfe في « مونتكالم » Montcalm على مرتفعات « أبرهام » Wolfe

(٣ سبتمبر ١٧٥٩). وانتقلت إلى حكم الإنجليز كندا الفرنسية التي ظلت دواماً ممتنعة على عقيدة الإنجليز ولغتهم ونظرتهم إلى الحياة انتقلت إلى القيادة الإنجليزية ، حطاماً من فرنسا القديمة مطموراً في جليد الشمال . وحافظت إنجلترا بقواها البحرية على هذا الفتح .

ولما كان ميزان القوة البحرية في ذلك الوقت أمراً معروفاً فإنه لم يكن من المستطاع أن تجيء نتيجة الحرب في الميدانين الغربي والشرقي مخالفة لذلك. فعلى الرغم من أن سكان كندا الفرنسية كانوا مدربين للحرب أعظم تدريب، فقد كان يفوقهم عدداً سكان المستعمرات الإنجليزية الثلاث عشرة المزدهرة الممتدة على طول المحيط الأطلسي . فليونان من الأنفس لهم ميزة التفوق على خسين ألفاً ، وهي ميزة كان لابد لها أن تؤكد وجودها في النهاية . على أن المستعمرات الإنجليزية لم يكن يعوزها الشجاعة أو الإقدام وإنما قوة الاتحاد . كان للإنجليز أسطول وكان لهم جيش ، وكان لديهم خطة للحرب ، استغلت موارد كانت موجودة منذ أمد بعيد ومكنتها من إظهار تأثيرها الحق .

وإلى البرلمان الإنجليزى يعود نصيب من الانتصارات البحرية والاستعمارية الكبرى التي أحوزتها إنجلترا في ذلك العهد ، فقد أفسح الحال للاستماع إلى مشاعر الملاحين والتجار والمستعمرين والإصغاء إلى أطماعهم ومظالمهم . فاستحال على لندن ، ولكن لم يكن من غير المستحيل على باريس إهمال حاجيات المواطنين فما وراء البحار .

ثم إن الدوائر الانتخابية في إنجلترا كان لها مصالح وفروع استعمارية : فثلا كان أعضاء « بول » Poole أبطال الاستعمار في نيوفوندلاند Newfoundland أما منطقة ( ديڤيزز » Devizes فكانت تضع نصب عينها مصالح مستعمرتي كارولينيا . أما في باريس فلم يكن ثمة شيء من هذا ، إذ كان يعوزها مثل هذه الأداة لتركيز أصوات المستعمرين عبر البحار ، فبقيت إدارة البحرية الفرنسية تحت رحمة أفضال البلاط . ومن ثم قدر لوزراء أكفاء أمثال ماشو Machault أن يسقطوا دون أن يرتقع صوت للاحتجاج ، كما قدر لوزراء طالحين أمثال « مورا» يسقطوا في الحكم دون معارضة . فني سنة ١٧٥٩ الحرجة عرقل « بسكوين »

سير أسطول البحر المتوسط الفرنسي في « لاجوس » Lagos ودمر « هوك » Hawke في خليج « كويبرن » Quiberon جزءاً كبيراً من أسطول المحيط الأطلسي الفرنسي . حتى وإذا افترضنا فشل الحرب التي خاضها « وولف » Wolfe فقد كان في هاتين المعركتين البحريتين الكفاية لتقرير مصير الحرب الأمريكية .

أما في الهند حيث أفسح انحلال الإمبراطورية المغولية مجالا واسعاً للمطامع الأوربية ، فقد حالف الحظ فرنسا في البداية ثم تخلي عنها بعد ذلك لأسباب ماثلة . وإذا قارنا موقعاً بموقع فإن مواقع الإنجليز كانت تمتاز على مواقع خصومهم : فبومباي Bombay كانت ثغراً أصلح من ماهيه Maha ، ومدراس Madras اكثر توسطاً من « بند تشيري » Pondicherry ، وكلكتا أكثر ملاءمة للتجارة من المخطة الفرنسية في شندرناجور » (Chandernagor ) على أن الفرنسيين تفوقوا أولا في السباق على النفوذ والسلطان السياسي . فني أثناء حرب الوراثة النمسوية ( ١٧٤٠ – ١٧٤٨) كان النفوذ الفرنسي مسيطراً في جنوبي الهند في وقت كان « لابوردونيه » على تكوين يتولى قيادة الأسطول الفرنسي ، ودوبليه Dupleix يعمل في « بندتشيري » على تكوين إمبراطورية . عن طريق التحالف مع الهنود وجيش من السباهية وي «حيدر آباد » بل العمول اللم باللغات الشرقية يحيك المؤامرات السياسية في «حيدر آباد » بل أن مدراس نفسها انتقلت لحكم فرنسا لبضع سنوات ه

ولكن الأوضاع انقلبت بعد صلح « إكس لاشابل » Aix-la-Chapelle فغدت شركة الهند الشرقية الإنجليزية أقوى فى التجارة والمال بدرجة فائقة من شركة الهند الشرقية الفرنسية . كان لإنجلترا فى ميدان العمل رجال أصلح ، كما كانت على الشرقية الفرنسية . كان لإنجلترا فى ميدان العمل رجال أصلح ، كما كانت على استعداد لتقدم لهم من وطنهم تأييداً ومساعدة أكبر . واستدعت فرنسا « لابوردونيه » و «دوبليه» بينها اكتشفت إنجلترا «روبرت كلايڤ» Robert Clive و «سترينجر لورنس » Stringer Laurence ، و «إيركوت » Eyre Coote وعلى حين امتنعت السفن الفرنسية عن عبور المحيط الهندى من قاعدتها البعيدة فى جزائر موريس السفن الفرنسية عن عبور المحيط الهندى من قاعدتها البعيدة فى جزائر موريس المصالح البريطانية فى كل فصل من فصول السنة . ثم إن فكرة إمكان حفنة من الفرنسيين الطموح إلى التحكم فى إقلم « الله كن » Deccan كانت تبدو لرجال

السياسة في باريس ضرباً من الجنون بينها اندفعت حفنة من الإنجليز بقيادة روبرت كلايڤ ونجحت في البرهنة على أنه من الممكن فعلا تحقيق خطة لبسط السيطرة السياسية أكثر جرأة وعلى نطاق أوسع . وإن سيرة روبرت كلايڤ ( ١٧٢٥ – ١٧٧٩) وهو ابن أحد أعيان الريف ممن أخنى عليهم الدهر ، وقد بدأ حياته كاتباً لحسابات أحد التجار في خدمة شركة الهند الشرقية ، ثم أصبح مؤسساً للإمبراطورية ، تكون إحدى قصص العالم الحيالية . ومات كلايڤ بيده (١) في سن التاسعة والأربعين . ولا تتعدى كل المدة التي قضاها في خدمة بلاده في الهند ، وقد تخللها زيارتان لإنجلترا الاثني عشر عاماً . ففي الدور الأول جعل إنجلترا تتفوق في الكرنات وفي الدور الثاني استرد كلكتا ﴿ من سراج الدولة (٢٠) ﴿ ( سلطان المغول ) Suraj-ud Dawlah ، فهزم جيشه في « بلاسي » Plassey ، وهزم المولنديين وطرد الفرنسيين من البنغال وشهال « سركار » Circare ، وقضى على نفوذهم في حيدر أباد وأقام النفوذ البريطاني في وادى نهر الكنج Canges . وفي الدور الثالث ولم يكن أقل أدوار خدماته العامة مجداً ، نظم إدارة البنغال المدنية وطهرها . وقد تميزت عملياته الحربية بجرأة غير عادية . ففي سن السادسة والعشرين قاد خمسمائة رجل إلى « أركوت » Arcot إعاصمة الكرنات حيث احتفظ بقلعة متداعية أمام عشرة آلافِ من الهنود تؤيدها قوات فرنسية لمدة خمسين يوماً (١٧٥٧) وفي قلعة « بلاسی » Plassey الحاسمة قاد ثلاثة آلاف جندی ، منهم تسعمائة فقط من الأوربيين، ضد قوة من أربعين ألفاً من المشاة وخمسة عشر ألفاً من الفرسان ، وهي قوات أعدائه متكبداً خسارة تقل عن ماثة نفس .

<sup>(</sup>۱) موت كلايڤ : قائد وسياسى بريطانى . التحق بخدمة شركة الهند الشرقية البريطانية وميز نفسه فى خدمتها وأحرز انتصارات باهرة على الفرنسيين فى الهند وأهمها انتصاره عليهم فى معركة بلاسى (١٧٥٧) . ولكنه اتهم عقب عودته إلى بريطانيا فى ١٧٦٧ بقبوله رشاوى وهدايا كبيرة . ومع أن البرلمان أبرأه من هذه التهم بعد محاكمة مثيرة ، إلا أنه انتحر (١٧٧٤) .

<sup>(</sup>٢) سراج الدولة مهراجا البنغال ، استحوذ على أملاك الإنجليز في كلكتا سنة ١٧٥٦ ووضع أسراه منهم البالغ عددهم ١٤٦ في السجن ووضعهم في حجرة مساحتها ١٨ قدماً مربعاً فات عدد كبير منهم الحتناقاً نتيجة فساد الهواء حتى عرف السجن باسم « حجر كلكتا الأسود » . وقد ألحق كلايف بسراج الدولة هز ممة ماحقة .

وقد تكشفت له أسرار عظمة حكم بريطانيا السياسي في الهند باستثناء سر واحد . لقد رأى أن قائداً أوربياً يقود قوات هندية يستطيع أن يصنع المعجزات بمساعدة رجاله إذا كان على استعداد لتعريض شخصه للمخاطر البالغة ؛ كما تحقق من أنه لا يمكن الحصول على نتائج سياسية عظيمة دون التعاون مع الهنود ومحالفتهم ، وركز جهوده لمحاربة الفساد وناضل لجمع شمل كافة ممتلكات شركة الهند الشرقية المبعثرة يوماً ما تحت حكم سياسي واحد . وإن الوصمة الكبرى التي لطخت شهرة ذلك الرجل الجسور البارد الطبع أنه قد غدر بأحد الهندوكيين النصابين . كان أوميشند Omichund محتالا ، ومع ذلك فإنه لم يكن من الواجب أن يسبب محتال في إقامة دليل واحد على الغدر البريطاني .

وفى أبريل ١٧٦١ لم يبق للفرنسيين شيء من إمبراطوريتهم فى الهند . وكان التحر حاكم لها أيرلندى الأصل ، حارب في الصفوف اليعاقبة التحر على من أيرلندى الأصل ، حارب في الصفوف اليعاقبة التحليل التحليل ما يصبه في إنجلبرا ؛ وكان لا يزال لديه من رصيد الكراهية ضد الإنجليز ما يصبه عليهم . كان « تولندال » Lally Tolendal كسائر أبناء جنسه شجاعاً فى غير أناة ولكنه أساء إلى شعور الجميع وارتكب كافة الأخطاء ، إذ لم يعرف شيئاً عن الهند أو عن شعبها ، كما أنه كان حاد المزاج وكثير الظن . فكان مثل ذلك الإيرلندى قادراً على القضاء على أية قضية . فتسبب « ليلى » التعس فى فقدان الهند فى موقعة ونديواش » Wandewash الحامية الوطيس . حقاً لا يمكن الطعن فى شجاعته أو ولائه ولكنه وجد فى « إيركوت » Eyre Coote جندياً لا يكاد يفوقه إلا كلايف نفسه بقليل . ولما لم تكن السهاحة إزاء الكوارث من فضائل الفرنسيين ، رأينا فى عام ١٧٦١ ، أى بعد مرور ست الشيات على سقوط بند تشيرى ، جمهوراً متوحشاً عام ١٧٦١ ، أى بعد مرور ست الشيات على سقوط بند تشيرى ، جمهوراً متوحشاً يتجمع فى ميدان « لا جريف » الما وظيفة الحاكم . أما كلايڤ فقد كرمته بلاده حيث كفر عن فشله فى القيام بوظيفة الحاكم . أما كلايڤ فقد كرمته بلاده المعترفة بفضله المنتقدة لبعض أعماله بوسام وتمثال ومرثية نبيل إيرلندى .

وعندما وضعت الحرب في النهاية أوزارها بصلح باريس ١٧٦٣ منحت شروط الصلح (على الرغم من أنها جاءت أقل مما كان يرضي پت) إنجلترا ومستعمراتها

ممتلكات من الاتساع بحيث تغير مجرى تاريخها . أخرجت فرنسا من الهند ، ولم يبق لها إلا بعض المراكز التي كانت في يدها في يناير ١٧٤٩ . كما انتقلت كندا والسنغال إلى إنجلترا ، واستردت إنجلترا جزيرة منورقة — وتنازلت لها إسپانيا عن فلوريدا . وازدادت مجموعة جزائر الهند الغربية الإنجليزية بإضافة كل من الجزائر الآتية: سانت فنسان St. Vincent ، وتو باجوه Tobago وجرنادين الآتية : سانت فنسان ملحاً عظيماً بالنسبة لإنجلترا على الرغم من سماحه للفرنسيين بالاحتفاظ بحقوق الصيد على شواطئ نيوفوندلاند ونهر سانت لورانس واستعادتهم لبعض جزائر الهند الغربية القيمة . وقد كان أحد المعاصرين محقاً عندما نعته بأنه «أشرف صلح عقدته هذه الأمة » .

وقد مكن إنجلترا الازدياد العظيم في رفاهيتها التجارية من تحمل أعباء حرب طويلة كثيرة النفقات دون كلل، وفي نهايتها \_ كما قال آدم سميث Adam Smith بعد ذلك : « ازدهرت الزراعة فيها ، وتقدمت الصناعة ، واتسعت التجارة على نحو لم تعرفه من قبل » . وعلى نقيض ذلك تماماً كانت أحوال حليفة إنجلترا في أوربا . فكتب فردريك : « إن سكان بروسيا قد نقصوا بمقدار ٥٠٠,٠٠٠ نسمة خلال حرب السنوات السبع وإن هذا لنقص فادح بالنسبة لمجموع السكان البالغ ٤,٥٠٠,٠٠٠ نسمة . لقد نهب النبلاء والفلاحون وفرضت عليهم الفدية على أيدى جيوش متعددة حتى لم يبق عندهم شيء سوى الحرق البالية التي تستر عريهم . لم يبق لديهم من المال ما يكفي حاجاتهم اليومية . ولم يعد هناك بوليس للمدن ، فحلت الفوضى والمصالح الخاصة محل سيادة روح العدل والنظام . وتخلى القضاة وعمال الضرائب عن أعمالهم بسبب توالى هجوم الأعداء ، ووقف حكم القانون وحل محله روح عدم المبالاة والغصب وقد رفع النبلاء والتجار والفلاحون والعمال والصناع أجورهم وأثمان منتجاتهم لأقصى درجة . ولاح وكأن كل شخص مكلف يخراب الآخر بابتزاز ماله . تلك كانت بعد انهاء الحرب الحالة الفظيعة التي سادت أقالم كانت مزدهرة جداً قبل ذلك . فكانت حال الأقاليم تشبه أحوال برندنبرج عقب انتهاء حرب الثلاثين عاماً ». وإن الإرادة البروسية، وقد صهرها لهيب الضراء، قد باتت في صلابة الصلب وتطلعت إليها بلاطات ألمانيا الأكثر ترفها حيث ازدهرت

الفنون كبلد بربري متأخر ينذر بالخطر .

وإذا قورنت تضحيات إنجلترا في حرب السنوات السبع بالتضحيات الهائلة التي دفعها البروسيون ثمناً لسيليزيا بدا للألمان بصورة واضحة البون الشاسع في حظوظ المتحاربين . فلم يسقط من الأوربيين إلا عشرون في معركة «بلاسي» Plassey ومائة وأربعة وتسعون في «فاندواش» Wandewash ، ثم إن تكاليف غزو كندا ، وفقاً لتقديريت ، لم تتجاوز ألفا وخمسائة من الأرواح . وإن الأرواح التي فقدتها بروسيا في معارك فردريك الكبرى لتزيد على خمسة أضعاف ما فقدته إنجلترا في الحصول على هاتين الإمبراطوريتين العظيمتين . على أنه إذا كان التمن المبدئي الذي أدته إنجلترا – إذا قيس بعدد القتلى – منخفضاً فقد كانت تنتظرها اضطرابات كثيرة . فبعد بضع سنوات انفجر في الأراضي الأمريكية ذلك النضال الهائل بين الوطن الأم والمستعمرين الإنجليز وأدى في النهاية إلى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية .

## كتب يمكن الرجوع إليها

- T. Carlyle: Life of Frederick II of Prussia (1858-65).
- B. Williams: The Life of William Pitt, Earl of Chatham (1914).
- J.R. Seely: The Expansion of England (1885).
- A. duc de Broglie : Fréderic II et Marie-Thérèse. 2 Vols. (1883).
- A.G. Bradley: The Fight with France for North America (1900).
- A.C. Lyall: Warren Hastings (1889).
- A.C. Lyall: The Rise & Expansion of the British Dominion in India (1907).
- Macaulay's Essays (Clive, Warren Hastings, Chatham), (1852).
- L.B. Namier: The Structure of Politics at the Accession of George III. 2 Vols. (1929).
- \_ J.S. Corbett: England in the Seven Years' War (1907)

#### الفصل الثامن والعشرون حرب الاستقلال الأمريكية

نتيجة الاستيلاء على كندا – المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الثمالية – القيود على التجارة – الضرائب المباشرة – عناد الملك جورج – حفلة الشاى في يوستن – مؤتمر فيلادلفيا ـ سوء قيادة القوات البريطانية في أمريكا – جورج واشنطون – دخول فرنسا وإسهانيا الحرب – إنجلترا تواجه الأخطار – الأوهام الناتجة عن هزيمها .

من الأسباب الرئيسية لحرب الاستقلال الأمريكية تلك الانتصارات ذاتها التي تم لبريطاتيا الحصول عليها في غير عناء كبير . إن طرد الفرنسيين من كندا والإسپانيين من فلوريدا خلص المستعمرين من هذين الجارين الخطيرين ولكنه أضعف اعتادهم على الوطن الأم . فغدا المستعمرون وقد قلت حاجتهم للمعونة الإنجليزية عن ذى قبل أكثر استعداداً لتحدى ادعاءات إنجلترا . لقد حمل الكثيرون منهم السلاح بمحض رغبتهم أثناء تلك الحرب الكبرى ضد فرنسا. ولكن قليلين منهم قبلوا المشاركة في تصفية المشكلات المالية التي ترتبت على تلك الحرب . وعندما اقترح جورج جرانفيل فرض ضريبة التمغة لوفاء جانب من تكاليف الجيش الذي استخدم لحماية المستعمرات نهضت لمقاومتها دوافع مختلفة منها ما قام على العناد والحرص وضيق الأفق ، ومنها ما كان يتصل بأحسن ما ورثه الجنس الأنجلوسكسوني من تقاليد سياسية .

كانت المستعمرات الإنجليزية الثلاث عشرة فى أمريكا الشهالية أوفر المستعمرات الأوربية فى العالم الجديد حظاً من الحرية . فعلى الرغم من تبعيتها للتاج البريطانى والبرلمان ، فقد سمح لها فى الواقع بتدبير شئونها الحاصة دون تدخل كبير من البرلمان البريطانى باستثناء مسألة معينة . فقد كان الاتجار مع المستعمرات خاضعاً لنظام روعى فيه أن يحقق فائدة متبادلة للوطن الأم ومستعمراتها . إن « التخطيط الاقتصادى » على نطاق واسع لا يتوقع له النجاح على الإطلاق خلال فترة قصيرة

من الزمن ؛ ويقدم إلنا نظام الاستعمار الإنجليزى القديم مثلا طيباً الاحتكاك الذي يمكن أن ينشأ عن محاولة سليمة القصد لتنظيم الحياة التجارية والصناعية لجتمعات مبعثرة من قاعدة بعيدة عنها . حرم على سكان المستعمرات أن ينشئوا صناعات قد تنافس صناعة الدولة الأم ، كما ألزموا بشحن صادراتهم على سفن بريطانية أو سفن للمستعمرات على أن يكون ثلثا رجالها من البحارة البريطانيين أو بحارة المستعمرات ، ووضعت قائمة طويلة من سلع معينة . ومنها سلع من منتجات المستعمرات وألزموا بألا ينزلوها إلا في ثغور بريطانية . ومن ناحية أخرى حرم على الإنجليز أن يدخنوا إلا تبغاً مما تنتجه أمريكا وبرموده . كما منحت مساعدات على الإنجليز أن يدخنوا إلا تبغاً مما تنتجه أمريكا وبرموده . كما منحت مساعدات مالية لقطاع الحشب في نيو إنجلند لتشجيع صناعة المعدات البحرية .

ولم تكن هذه التنظيات ثقيلة الوطأة ، أو مما لا يحتمل فى مرحلة النمو الاقتصادى الذى بلغته المستعمرات الإنجليزية فى بداية حكم جورج الثالث(١٧٦٠) ولم يكن الوقت قد حان بعد لتقدم الصناعة فى المستعمرات. وطالما كان أهل المستعمرات على استعداد للسماح للدولة الأم بتزويدهم بالبضائع المصنوعة ، فلم يكن مما يشتى عليهم أن يشحنوا المواد الخام إلى الموانئ الإنجليزية للحصول فى مقابلها على منتجات المصانع الإنجليزية.

ومع ذلك كان هناك قيد واحد سبب حنقاً عظيماً للغاية . وإذا كان ورع سكان نيو إنجلند قد قام مستمداً من الإنجيل ، فإن رخاءهم كان يقوم بدرجة كبيرة على تجارة الروم. وقد صدر قانون العسل الأسود Molasses Act في عام ١٧٣٣. وقد حرم استيراد السكر المزروع في مزارع فرنسية ، كما منع استيراد العسل الأسود والروم لحدمة مصالح أصحاب المزارع الكبيرة من البريطانيين وقد أصاب هذا القانون معامل التكرير في نيو إنجلند بضربة بالغة ، ولولا نشاط حركة التهريب في المستعمرات لكانت هذه الضربة في حد ذاتها كافية الإحداث القطيعة بين إنجلترا ومستعمراتها . وإنه لأمر غريب يدعو إلى التأمل ، أنه لولا نشاط مهر بي الحدور (١)

<sup>(</sup>۱) Bootleggers : اصطلاح يطلق على مهر بى الخمور المحرمة قانوناً . وهو اسم قديم يرجم إلى العصر الذي كانت الحمور تهرب فيه في الأحذية الواسعة التي كان يستعملها المهر بون . وأعيد استعمال هذا الاصطلاح فأطلق على مهر بى الحمور في الولايات المتحدة في السنين التي حظر احتساؤها (١٩٢٠ - ١٩٣٠).

فى القرن النامن عشر لأصبح الدافع الأول الذى أدى إلى تأسيس الجمهورية الأمريكية هو القيد الذى فرضه محتسو النبيذ من رجال البرلمان الإنجليزى على متاجرة الأمريكيين فى الروم مع الأهالى الهنود.

ولكن القطيعة وقعت بسبب الضرائب المباشرة . لقد تشاجر الإنجليز دائماً بسبب المال . وإن المستعدرين الإنجليز في أمريكا (إذ كان العنصر الأيولندي عندئذ لا يذكر) الذين قاوموا ضريبة التمغة التي فرضها «جرانقيل» Grenville كانوا أوفياء لتقاليد أجدادهم . وعلى أساس النزاع القديم المعتاد وهو « لا ضرائب دون تمثيل » احتجوا على ضريبة كانت صغيرة في حد ذاتها ، ولكنها كبيرة بالنسبة لميزانيتهم الشحيحة . وهكذا كانت قضية إنجليزية انقسم بشأنها الإنجليز على جانبي المحيط الأطلنطي . بل وجد في أمريكا أنصار لحزب التوري أو الموالون للدولة الأم ، بينا وجد في إنجلترا أنصار للأمريكيين أو حزب الهويج . وقد اعترض أعظم الساسة البريطانيين الثلاثة في ذلك الوقت وهم «تشاتام» Chatham «وبيرك» على الرأى فريق لا يستهان به من الطبقة الوسطى البريطانية . كانت طبيعة هذا النزاع في مراحلهالأولى أهلية ، به من الطبقة الوسطى البريطانية . كانت طبيعة هذا النزاع في مراحلهالأولى أهلية ، حتى إن ضباطاً في الجيش الملكي والبحرية الملكية آثروا الاستقالة من الحدمة العسكرية دون أن تلحق بهم وصمة عار على أن يحملوا السلاح ضد معارفهم وذوي قرباهم في الجانب الآخر من الحيط .

ويسلم المؤرخون الأمريكيون اليوم بأن جانب الإنجليز في القضية كان له من المحجج أكثر مما سلم به أسلافهم بصفة عامة . فإن مستقبل أمريكا الشمالية لم يؤمن بعد ؛ إذ كان خطر الهنود ماثلا على الدوام . ونظراً لتعقيدات السياسة الأوربية فقد كان هناك احتمال لمعاودة فرنسا وإسپانيا الهجوم عليها . ومن ثم بدا أن تكوين قوة للدفاع عن المستعمرات كيفما كان أعدادها أصوب ضمان ضد مخاطر كثيرة ليست في الحسبان . وظل تمويل ذلك المشروع أمراً غير ممكن حتى ذلك الوقت بسبب الأحقاد المتبادلة بين المستعمرين . ولم يكن ثمة ما يدعو إلى الظن بأن محاولة الفرنسيين التي فشلت في عام ١٧٤٥عندما كان الحطر الفرنسي في أعلى درجاته قد تنجع بعد ذلك بعشر سنوات عندما طرد الفرنسيون بصورة حاسمة من الميدان .

أكان إذن أمراً مثيراً للحنق أن يمارس البرلمان البريطانى حقوق سيادته فيفرض ضريبة على المستعمرين لتنفق فى المستعمرات على تكوين جيش لا غرض منه إلا الدفاع عنها ؟

وفجأة واجهت المشرعين من رجال الطبقة العليا في بريطانيا الحالبي البال المترفين تلك المشكلة الغريبة، مشكلة حكم إمبراطوريات نائية . ولم يكن لديهم من المؤهلات ما يكفي لفهم تلك الديمقراطية الصلبة التي كانت لا تزال عبر المحيط الأطلنطبي تعتز في حماسة بالمثل العليا التي عرفتها إنجلترا أيام كرمويل؛ وأخطر من ذلك عدم إدراك الملك للموقف عندما ظن أنه قد جعل من نفسه صاحب الكلمة العليا في مجلس الوزراء والبرلمان . ونظراً للاحتجاج الصارخ الذي قوبلت به ضرائب جرانڤيل ، فإن أبسط أنواع الحذر كانت تقضي بالتخلي عنها والتنازل عن أي أمل في الحصول على موارد مالية من المستعمرات إلا ما توافق عليه مجالس المستعمرات بمطلق حريتها . أما جورج الثالث فكان لا يرى إلا وسيلة واحدة لمعاملة المستعمرين الثائرين . وهي وسيلة القوة . فلم يكن على الإطلاق مستعدًا للتنازل في مسألة كان يعدها مسألة مبدأ. فأرفق سحب ضريبة التمغة في عام١٧٦٥ بإعلان من البرلمان ينص على أن لبريطانيا الحق المطلق في فرض الضرائب على مستعمراتها ، وفي الوقت نفسه قررت الحكومة البريطانية بعض الضرائب التافهة على الزجاج والرصاص والورق والشاى وقد فرضها «شارل تاونسند» Charles Townshend في عام١٧٦٧ والغرض منها تأكيد المبدأ أكثر من تحصيل دخل ذي قيمة . واكن ذلك أثار سعير السخط في المستعمرات فوصل إلى أعلى درجات الهياج . وقد أبي الملك أن يتنازل عن مبدئه حتى عندما اتضح بجلاء أن نفقات جباية الضرائب الجديدة كانت تزيد بكثير على قيمتها ، وأنها كانت تدفع ولاية «مساشوزتس » Massachusts . بسرعة نحو الثورة . فقررت وزارة لورد نورث Lord North بأغلبية صوت واحد أن تستبقى ضريبة الشاى بعد أن تخلت عن ضرائب تاونسند الأخرى. ومن الصعب أن نتصور عملا أكثر خرقاً من ذلك. فقد قدر أن أقصى ما يمكن تحصيله من هذه الضريبة هو ١٦,٠٠٠ جنيه سنويا ؛ وأعلنت الوزارة عمداً في مايو ١٧٦٩ بغية استرضاء الرأى العام أنها لن تقترح فرض ضرائب أخرى على أمريكا بقصد تحصيل إيراد . فكان

رد الأمريكيين تلويحاً بالحرب. وفى ١٦ ديسمبر ١٧٧٣ تساقت مجموعة من الرجال المتنكرين فى زى الهنود الموهوك Mohawk Indians ثلاث سفن فى ميناء بوستن ، وألقوا بكل حمولتها من الشاى فى الماء. وقابل مجلس الوزراء البريطانى ذلك العمل بالمثل ، فأغلق ميناء بوستن أ وأعاد تشكيل دستور مساشوزتس وأصدر قانوناً يخول للمتهمين بجرائم كبيرة فى هذه الولاية أن يحاكموا فى مستعمرة أخرى أو فى بريطانيا إذا تبين أنه لا يمكن محاكمتهم محاكمة عادلة فى ولايتهم .

وتجمعت المستعمرات حول مساشو زتس فى مقاومتها لهذه الإجراءات التأديبية . فتكون تحالف وميثاق مقدس يلزم المشتركين فيه بالامتناع عن تبادل التجارة مع بريطانيا إلى أن تبطل أوامرها البغيضة . وفى ٥ سبتمبر ١٧٧٤ تقابل ممثلون للاثنى عشرة ولاية فى مؤتمر فيلادلفيا Philadelphia ليتفقوا على إجراءات المقاومة ضد التاج البريطانى . وأخذ كل جانب يقدر أوجه الضعف والانقسام فى الجانب الآخر .

ولم تكن إدارة بريطانيا للحرب أكثر توفيقاً من تلك السياسة التى جعلت الحرب أمراً لا معدى عنه . وكان فى المستعمرات جماعة ذات شأن تحبذ بصورة فعالة الإبقاء على الارتباط ببريطانيا ، بيما كان هناك كذلك فريق أكبر من المستعمرين لا يكترث بالموقف ولم يكون لنفسه رأياً ثابتاً بعد ؛ كذلك كان يتحتم على السياسة البريطانية أن تجعل أحد أهدافها الأساسية كسب هؤلاء الأصدقاء أو المترددين ، واحترام ممتلكات كل صديق أمريكي ، وتشغيل الموالين من الأمريكيين فى مهام الحكومة المدنية كلما أمكن ذلك . ولكن لم يحدث شيء من هذا . ومن سوء الطالع البريطانيين طلبوا معونة الهنود ، ولكن هؤلاء نفروا كل رجل على الحدود باعتداء اتهم ، هذا بيما كان جيش اللورد «هاو» Howe ، وغالبية جنوده من هس وهانوڤر يبهب بيوت الناس دون تفرقة بين عدو وصديق . ويكني لتفسير سلوكهم المؤسف أنه لم يتقدم من الموالين للتطوع في صفوف القوات البريطانية أكثر من المؤلف أنه لم يتقدم من الموالين للتطوع في صفوف القوات البريطانية أكثر من

ومع ذلك فإنه لولا دخول فرنسا وإسپانيا الحرب إلى جانب الأمريكيين لحسر سكان المستعمرات الحرب . إذ لم يكن في استطاعة جورج وشنطن العبقرى

نفسه وكان أعظم الرجال شأناً في كلا الجانبين ان يجنب الثورة الأمريكية سلسلة هزائم ساحقة . فكانت مواقع «اونجآيلند» Long Island ، وترنتون Trenton وبراند يواين Brendywine أياماً حالكة في التاريخ العسكرى « لأبناء الحرية» . وليس في ذلك ما يدعو إلى التعجب ، فالدولة الأمريكية كانت في طور التكوين . ففي فيلادلفيا عاصمة الاتحاد الغني حيث كان كل شيء فجيًا ، وفي مرحلة التجربة ، وحيث لم يكن قد تكون بعد الإحساس بالدولة ، والولاء للدولة ، وتماسك الدولة ، لم يكن في مقدور المدنيين أن يلقوا دروساً على الجنود . وقد كان وشنطن وحده هو الذي استطاع في معسكر « قالى فورج» Valley Forge وسط مشقات الشتاء الفظيع القارس أن يجعل من جيش سيئ الإعداد غاية في الاضطراب جيشاً على قدر من الكفاءة والتدريب ، وأداة من أدوات النصر . ما كانت الثورة على قدر من الكفاءة والتدريب ، وأداة من أدوات النصر . ما كانت الثورة جيش وشنطن لم يزد تعداده على عشرين ألف جندي في أي وقت طوال الحرب .

وفى ١٧ أكتوبر ١٧٧٧ أجبرت قوة إنجليزية تحت قيادة الجنرال «برجوين» Burgoyn أثناء تقدمها جنوباً نحو نيويورك على التسليم فى «سراتوجا» Saratoga. وقد أثار فرنسا «الملكية» ذلك الجبر اللى دوى فى جنبات العالم، فدخلت الحرب لتأسيس «جمهورية» أمريكية تدفعها عوامل الغيرة الوحشية وحب الانتقام والحماسة.

ولن تجد سياسة كتلك أكثر مجازفة بالنسبة للويس السادس عشر ومارى أنطوانيت وأتل بصراً بالعواقب ؛ ذلك لأن الحرب الأمريكية لم تدفع الصرح المتداعي للمالية الفرنسية دفعته الأخيرة فحسب ، بل إن انتصار الديمقراطية وخلع حكم الملكية فيا وراء الحيط الأطلنطي قد أضاء في كافة الأذهان التقدمية في فرنسا صورة أوربا . وقد سويت خلقاً جديداً على نمط الأنموذج الأمريكي أي على أساس الحرية الجمهورية . ثم إن إيمام تحرير المستعمرات الأمريكية بمساعدة فرنسا قد تسبب في إحداث تغيير كبير في شعور الناس نحو ذلك النضال على جانبي المحيط الأطلنطي . لم تعد الحرب الأمريكية نزاعاً محلياً وإنما أصبحت نزاعاً عالمياً . إذا استنجدت المستعمرات بأعداء إنجلترا وحصلت على مساعدتهم . وإن ثورة إذا استنجدت المستعمرات بأعداء إنجلترا وحصلت على مساعدتهم . وإن ثورة

المستعمرات التي اعتبرت في أساسها نزاعاً داخلياً صغيراً ، لم تلبث أن تحولت إلى تحالف رهيب أرهق موارد بريطانيا في كل ركن من أركان العالم . وكأن بريطانيا في ميدان التجارة دول البوربون الملكية فانضم الحولنديون ضد منافسيهم القدماء في ميدان التجارة ، وتكون تحالف من الدول الشهالية المحايدة ، على رأسه كاترين قيصرة روسيا ، وكان يهدد بالتدخل ضد الأسطول البريطاني إذا استمر في مضايقة تجارة الدول المحايدة في البحار . ولم تتعرض بريطانيا مطلقاً في كل تاريخها لعزلة أو خطر أشد مما تعرضت له إذ ذاك . فإذا كانت قد اضطرت أن تحارب المولئديين على ساحل كرومندل Coromandel وفي سيلان . وفي سومطرة وإذا كان حيدر على قد غمر إقليم الكرنات في الدماء ، وإذا كانت المنجلترا قد خسرت ثمانية من جزائر الهند الغربية على أيدى الأسطول الفرنسي وإذا كان رتفعت كفاءته إلى درجة بعيدة ، وإذا كانت «مينورقا» و « فلوريدا » قد انترعتا من الإنجليز فإن السبب الرئيسي لهذا كله هو عناد أبنائها المستعمرين الذي شعر عندما ناشد الثوار معونة الدولة الأجنبية بأنه لن يكون – منذ الآن – الذي شعر عندما ناشد الثوار معونة الدولة الأجنبية بأنه لن يكون – منذ الآن – الذي عبال للإذعان .

والحرب ميدان خصب ترتع فيه الأوهام. فالفرنسيون يرون الكمال في جمهورية مالكة للعبيد دون أن يفهموا معنى الحرية والمساواة ؛ والأمريكيون يرون في الفرنسين وقد كانوا يختلفون عهم بدرجة كبيرة في كل النقاط الأساسية خلقاً وطبعاً فرساناً مغاوير ويرونهم أقرب إليهم وأكثر تجانساً معهم من الإنجليز الذين ناصبوهم العداء والذين استقى المستعمرون مهم أصلهم ولغتهم وآدابهم ودستورهم. وثمة وهم آخر كان له نتائج أخطر — فإن هزيمة إنجلترا في الحرب الاستعمارية قد ولدت اعتقاداً عامنًا بأن تاريخ إنجلترا قد أشرف على نهايته ، وقرن بولمان وستمنستر بدايت وارسو ، وقرنت الأحزاب السياسية في إنجلترا بالشيع الهدامة في بولندا.

وكان الظن بأننجم إنجلترا قد أفل اعتقاداً راسخاً لدى حكام على قدر كبير من القوة والذكاء من أمثال فردريك ملك بروسيا، وكاترين قيصرة روسيا، وچوزيف إمبراطور النمسا، وأن مكانة إنجلترا التي بلغت مبلغاً عظيماً في عام ١٧٦٣، قد

هبطت إلى الحضيض – فوق ما تستحق – عند تسليم يوركتون Yorktown بعد ذلك التاريخ بثمانية عشرة عاماً . وقد كان قياس مبلغ قوة إنجلترا دائماً من الأمور العسيرة .

ولماكانت فرنسا الثورة مثلها فى ذلك مثل ألمانيا الإمبريالية فى أيامنا الحالية (١) قد بدأت نشاطها متأثرة بتقدير خاطئ لقوة خصومها، نقد قدر لها أن تصدم صدمة عنيفة .

حقيًّا كان هناك ما يؤيد هذا التقدير الخاطئ من وجهة النظر السياسية البحتة . فقد كانت الحكومة الإنجليزية ( ١٧٧٠ – ١٧٨١) التي أضاعت المستعمرات الأمريكية عاطلة عن كل عمل مجيد أو كفاءة متواضعة . لم يكن لورد أورث North رئيس الوزراء يؤمن بالحرب ولكنه سمح للملك بأن يسيطر على إرادته. فتحطم نظام مجلس الوزراء وأصاب الانحلال حزب الهويج . وهوى إلى الأبد عام ١٧٧٨ نجم تشاتام بعد صعود وهبوط . ولم يتألق في الأفق بعد عقلية ابنه الجبارة الرصينة . أديرتُ الحرب إدارة سيئة ، وكرهها الناس وحالفها الفشل. وكانت خطب شارل فوكس اللامعة المعارضة وحدها هي التي أبقت على لهيب من الخيال السياسي في برلمان وستمنستر ؛ ومن ثم تزايد القلق في البلاد من نظام سمح بهذا القدر من الفساد والعجز والفشل، وارتفعت صيحة تنادى بالتحرر السياسي للمدن الصناعية ، وأخرى تدعو إلى تقييد قدرة الملك على إفساد البرلمان . ولكن عندما استعاد الهويج أخيراً الحكم فى عام ١٧٨٢ ووقعوا صلح ڤرساى (يناير ١٧٨٣) مع أمريكا ، معترفين باستقلال الجمهورية الأمريكية ، لم تر أوربا فى ذلك غير مجرد نقدان إنجلترا الإمبراطوريتها ، ولكنها لم تدرك أن دستوراً هو الدستور الإنجليزى قد أنقذ ، والحق إنه لكذلك، فإن إخفاق سياسة الملك الأمريكية قد جر معه تحطيم آخر محاولة فعالة للحكم الشخصى وقعت فى بريطانيا .

بل إن أمراً آخر أعظم من ذلك مر دون أن يسترعى الاهتمام ؛ فإن ذلك البلد المهزوم — كان يعدو بسرعة بتأثير سلسلة من التغييرات الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل من قبل ليـُصبح مصنع العالم والمركز الرئيسي لأمواله .

<sup>(</sup>۱) صدر كتاب فشر في سنة ۱۹۳۹.

# كتب يمكن الرجوع إليها

- W.E.H. Lecky: History of England in the Eighteenth Century. 8 Vols. (1878-1890).
- James Truslow Adams: The Founding of New England (1921).
- G.B. Hertz: The Old Colonial System (1905).
- G.L. Beer: Commercial Policy of England towards the American Colonies (1893).
- J.L. Hammond: Charles James Fox (1903).
- Sir George Trevelyan: The American Revolution (1905).
- S.E. Morison: The Oxford History of the United States, (1783-1917), 2 vols. (1927).
- Cambridge Modern History, Vol. VII.

### الفصل التاسع والعشرون إنجلترا مصنع العالم

إرساء أسس مكانة إنجلترا في عالم التجارة – بنك إنجلترا والقرض الوطني – نتائج حصر وراثة العرش في البروتستانت وبمو الصناعة – الحشب والفحم المحمولان عبر البحار – إنجلترا تصبح مصنع العالم سخاء الطبيعة – إهمال الحكومة – الروح الهيوريتانية – الحترعون – تحسن وسائل المواصلات – عهد الراسمالية الجديد – الحانب الوقائي – نكبات الحروب الفرنسية . إهمال الشتون الداخلية . آدم سمئ Adam Smith وكارل ماركس Karl Marx

كان تأسيس بنك إنجلترا (١٦٩٧) والقرض الوطنى فيها من النتائج التى تمخضت عها حروب إنجلترا ضد لويس الرابع عشر، وكانت بدعاً ثار حولها جدل عنيف فى ذلك الوقت؛ إلا أن آثارها العمرانية كانت من القوة بحيث إنه بدونها كان يتعذر على تلك الجزيرة الفقيرة نسبيًا فى الزراعة ، على الرغم من بريق مخترعاتها الميكانيكية وغناها فى الموارد المعدنية ، أن تغدو مصنع أوربا والسوق الرئيسية للقروض فى العالم . وقد وضع أساس سليم لنظام الائتان المصرفى فى عهد وليم الثالث وبفضل هذا النظام أمكن استغلال النتائج الاقتصادية للقاطرة البخارية ، ودولاب الغزل إلى أقصى درجة . ولو كانت العمليات المالية فى إنجلترا على مثل ما كانت عليه فى فرنسا من القصور ، لما أمكن على الإطلاق تحقيق ذلك التقدم . وإن الآلات البخارية ، البخارية ، البخارية ، المعلى النظام أمكن على الإطلاق الحروب النابليونية ، إنما كانت تدار البخارية ، المال ، وفى مركز الدائرة من النظام المالى الإنجليزى يقوم المصرف (البنك) .

كانت المصارف وكان المصرفيون من الأمور المألوفة فى أوربا عرفتها منذ زمن بعيد . فاستبدال العملة وتوفير النقود واقتراض المال كلها عمليات قديمة قدم أسواق بابل ومصر . عرفت أوربا من قديم صرافى اليونان والرومان والمرابين اليهود الذين ظهروا بعد غارات المتبربرين، ثم عرفت بنك جنوة الذى قام بتمويل الحروب

الصليبية ، واللمبارد الذين سمى باسمهم شارع مشهور في إنجلترا ، وآل مديتشي في فلورنسا الذين زادوا في دخل البابوية وآل فوجرز Fuggers من أوجزبورج الذين دعموا بالمال إمبراطورية شارل الخامس، وصياغ لندن الذين كانوا يدخرون أموال تجارها ، وقدموا القروض لشارل الثاني . وكل هذه الوكالات كانت تؤدي بدرجات متفاوتة بعض وظائف البنك الحديث ، فسهلت عمليات التجارة وشجعت على تكديس الثروة . على أن العمليات التجارية والمالية لم تبدأ تتخذ طابعها الحديث إلا منذ تأسيس بنك أمستردام في ١٦٠٩ . في تلك المدينة المزدهرة الآهلة بالسكان كانت الأسهم والسندات تشتري وتباع ، وتقوم مضاربات على الصعود وأخرى على النزول ، وتتبادل العملات ، وتعقد القروض للحكومات ؛ وفيها كان مقدار متزايد من التجارة يمر في عملية أعانت على تداوله بطريقة ملائمة وسريعة . وما لبث هذا المثال أن أثر في الشعب الإنجليزي الذي دخل مع الهولنديين في أوثق العلاقات الاقتصادية . إذ شاهدت لندن أمامها ذلك المنظر العجيب منظر بلد صغير جار لها وقد اصطنع وسائل لتمويل أساطيل وجيوش ومشروعات تجارية عظيمة لا تتناسب ومساحته الصغيرة وعدد سكانه القليل. وقد أدرك سير وليم تمبل Sir William Temple وهو من أحكم ساسة عهد شارل الثاني ،القوة التي استمدتها هولندا من إنشاء قرض وطنى وبنك وطني ، وود لو حذت إنجلترا حذو هولندا . فلهذا النظام مزايا قيمة لا جدال فيها . إذ كانت تقدم للمواطن العادى مجالا آمناً لتشغيل مدخراته ، وبذلك حفزت الأفراد على الاقتصاد . كما مكنت شعوباً من الحصول على الأموال بسهولة، وبالتالي مكنتها من تحمل أعباء مشروعات واسعة ، كما أمدت التجارة برأس مال ساهم فيه أفراد ليسوا تجاراً؛ وبذلك أحلت نظاماً ماليًّا قائماً على الانتظام والترتيب محل نظام قائم على الهوى والتقلب . ولقد ظلت الحكومات الأوربية في حالة خلل مستمر حتى اصطناع نظام البنوك وعقد القروض طويلة الأمد للدول . وقد قدمت إليزابيث وهي حقًّا أكثر الملكات شحًّا لجيلها مثلا نادراً وفريداً في المقدرة على تحمل الأعباء المالية . على أن الهولنديين على ما عرفوا به من التوسع في الإنفاق استطاعوا خلال القرن السابع عشر بأكمله أن ينهضوا بكافة أعبائهم المالية ، وذلك لأنهم اصطنعوا وسيلة سديدة لتمويل نفقات الدولة .

وقد عزز مثال الهولنديين ما كان من ضغط عملة مختلة ونفقات حرب باهظة . وقد نفذ شارل مونتاجو Charles Montagu ( إيرل هاليفاكس Earl Halifax ) في عام ١٦٩٤ فكرة بنك الدولةالتي ألح بها على الحكومة وليم بترسون ١٦٩٤ فكرة بنك الدولةالتي ألح بها على الحكومة وليم بترسون ١٦٩٤ وهو أسكتلندى حاذق واسع الخيال جمع ثروة في لندن . فإذا ما احتاجت الحكومة إلى قرض لتمويل الحرب ، تتكون هيئة باسم محافظ وشركة بنك إنجلترا لإصدار ذلك القرض ، وتضمن فائدة قدرها ٨ ٪ بكفالة الضرائب . ووافق البرلمان على مشروع الهويج لإنشاء بنك إنجلترا على الرغم من المعارضة الشديدة . على أن شكوك رجال السياسة التي شاركتهم فيها مدينة لندن كانت من التفاهة بحيث إنه اكتتب في مبلغ القرض كله وهو ١٠٠٠،٠٠٠ جنيه خلال عشرة أيام من تاريخ افتتاحه . مولولا ذلك القرض لما استطاعت البحرية الإنجليزية أن تخرج إلى عرض البحر .

وقد تصور أعيان الريف من حزب التورى أن النظام المالى الجديد الذى وضعه حزب الهويج ليس إلا خطة شنيعة قصد بها الإضرار بمصالح أصحاب الأراضى ، وأنها بالتأكيد ستجلب الجراب على البلاد . ولكن البنك كان أقوى من خصومه . فبتى قائماً على الرغم من مهاجمة الصياغ ومنافسة بنك للأراضى أقيم خصيصاً للقضاء عليه . وحصل على حق إصدار العملة الورقية (في ١٦٩٧) ثم منح احتكار ذلك حتى عام ١٨١٠ . ومن أقوى الأسباب التي وطدت حصر وراثة العرش الإنجليزى في البروتستانت الاعتقاد العام بأن اليعاقبة (أنصار أسرة استيوارت) لو استعادوا لعرش سينبذون القرض الوطني الذى مكن مولبرا من إحراز انتصاراته . وقد العرش سينبذون القرض الوطني الذى مكن مولبرا من إحراز انتصاراته . وقد خطت إنجلترا خطوتها الأولى في الطريق إلى الثورة الصناعية التي نشرت نظام المصانع في أنحاء العالم و بذلك ضاعفت من ثرواته وسكانه ، عندما أقيم نظام الائتان فيها على أسس عصرية .

إن موسيقى الغابات المعمورة بالجن فى ألمانيا لتعيد إلى أذهاننا عهداً كانت فيه الحضارة المادية لدول شمال أوربا ووسطها تكاد تعتمد كل الاعتماد على الغابات . سكن الناس فى أكثر جهات العالم خلال أكثر ن ألنى عام فى بيوت أكثرها من الحشب ، وجابوا البحار فى مراكب خشبية ، وطلبوا الدفء لأنفسهم على نيران من الحشب ، كما استخرجوا من الغابات المواد التى صنعوا منها الأدوات العادية

للحياة المنزلية ، وكذلك أدوات الزراعة والصناعة . واستمرت المدن الكبرى في شهال أوربا وقدصنعت أكثر منازلها من الحشب وقتاً طويلا حتى بعد أن استخدم الإيطاليون الحجارة والآجر والرخام ، وبعد أن اكتشف أهالى « كاكسين » صناعة الطوب التي عرفتها روما القديمة معرفة تامة . وكانت لندن التي دمرتها النيران في عهد شارل الثانى مصنوعة من الحشب ، وكذلك كانت موسكو عندما أحرقها أهلها بأيديهم فاستحالت رماداً أمام ناظرى نابليون . وبلغ من إصرار التقاليد الريفية على البقاء أن أول آلة بخارية وضعت في عربة من الحشب كما استخدم الثور في إدارة أول نول .

وكانت مشكلة المحافظة على خشب الغابات موضع الاهتمام من وقت لآخر منذ القرن الحامس عشر ؛ ذلك لأن الأشجار كانت تقطع بكثرة غير عادية للوفاء ببعض الحاجات الاستثنائية مثل تعدين الفضة أو صناعة الخزف والزبجاج . على أن الخشب بالنسبة لدول غرب أو ربا البحرية ، عندما نمت في القرن السابع عشر ، لم يعد مجرد وسيلة من وسائل الراحة المحلية ، وإنما غدا أمرا أساسياً لا غي عنه لقوة الدولة . وبعد قطع مليون شجرة من أشجار البلوط لبناء أسطول الكومنولث ، تساءل «جون إقلين» مليون شجرة من أشجار البلوط لبناء أسطول الكومنولث ، تساءل «جون إقلين» الكتب ، عن كيفية المبادرة بالمحافظة على مستقبل إنجلترا البحرى باصطناع الطرائق العلمية لإنماء الغابات . وإنه لافتراض يدعو إلى التأمل أن أسطول نلسن كان العلمية لإنماء الغابات . وإنه لافتراض يدعو إلى التأمل أن أسطول نلسن كان على أن إنجلترا في أمر حيوى مثل هذا المهند الريق الظريف من «سرًى» Surrey . على أن إنجلترا في أمر حيوى مثل هذا لم تقنع بالاعتاد على مواردها المحلية ، فلجأت على غابات مساشوزتس البكر تعوض بها الغابات البائدة في وندسور Windsor ، وفي «سلوود» Selwood . وهكذا دعى العالم الجديد في هذا الشأن ، كما دعى في شئون أخرى ، ليمد العالم القدم بما قصر عنه .

وكان ثمة حينذاك مصدراً آخر من مصادر الوقود عرفته أوربا منذ العصور الوسطى ، وقد أصبح بيت القصيد فى الأغراض التجارية : فنى القرن السابع عشر شاع فى لندن استخدام الفحم الذى كان يجلب من نيوكاسل . وإنه لأمر بالغ الأهمية لهذا العهد الجديد من التاريخ الأوربى الذى آذن فجره ،أن إنجلترا — وكانت إذ ذاك أكثر الشعوب البحرية والتجارية تقدماً قد أعادت بناء عاصمتها بالحجارة

والآجر ، وأسست فيها بنكاً للدولة للإصدار والإيداع . وتوسعت في استخدام الفحم ، وبذلك أعلنت في أوسع نطاق عن مصدر القوة الذي سيغير عماقليل التكوين الاقتصادي للعالم .

وقد سبقت إنجلترا بما يربو على نصف قرن سائر بلاد أوربا باتخاذها طابع الدولة الحديثة ذات المستوى العالى في الصناعة. لم تعد إنجلترا أرض الفلاحين الزراع ولا موطن الصناعات المنزلية الصغيرة ، ولم تعد بلداً تبلغ طرقه من السوء أن الرحلة من «يورك» York إلى لندن كانت تستغرق أسبوعاً واو كان ذلك على ظهور آلجياد ، وهي إذ ذاك وسيلة النقل الوحيدة المأمونة . كما أخذ يزول بصورة متزايدة نظام الفلاحة المسرف الذي يرجع إلى العصور الوسطى. وكان يقوم على تقسيم الأرض الزراعية في الحقول الواسعة إلى ملكيات متناثرة ، ويحل محله نظام جديد للفلاحة يقوم على الملكيات الزراعية الكبيرة ذات الأسيجة من حولها يملكها ملاك يعملون على تحسين زراعتهم ويصطنعون دورة علمية للمحاصيل عن طريق التجديد في استخدام زراعة النباتات ذات الحذور والحشائش. وقد أدى ذلك إلى زيادة المواد الغذائية ، وبالتالي زيادة عدد السكان . وقد غيرت القوة المائية أولا ، ثم قوة البيخار ثانياً، من ظروف الحياة الاقتصادية . ووجدت صناعة الحديد التي واجهها خطر محدق في عهد الملكة آن Anne من جراء نفاذ الوقود ، وجدت في مقادير الفحم الوفيرة في وسط إنجلترا وشمالها قوة دافعة لم تتوقعها للتوسع السريع . وحل الصلب محل الخشب ، وعمال المناجم محل وقادى فحم الخشب . وتلا عهد الأسواق الدورية والباعة المتجولين عهد آخر تمت فيه تجارة التجزئة في دكاكين ( محال ) في القرى والمدن في كافة أنحاء البلاد . وفي مدى نصف قرن ( ١٧٦٠ إلى ١٨٢١) ازداد عدد سكان إنجلترا من ستة ملايين وثلاثة أرباع المليون إلى اثني عشر مليوناً. لم يشهد العالم من قبل مثلا لهذا المشهد الذي مثلته إنجلترا بعد أربعة أجيال من الاختراع والدأب مشهد وسائل المواصلات وقد أصبحت سريعة بما يفوق أكثر الأحلام بعداً عن الحقيقة ، ومشهد المصانع وقد ازدحمت بالآلات البارعة الموفرة للجهد الإنساني ، ولوث دخانها الهواء الطلق ، ومشهد الصناعات وقد جلبت موادها الأولية من أحد نصفي الكرة الأرضية ، بيها بعثت بضائعها المصنوعة إلى النصف

الآخر ، ومشهد المدن الضخمة البشعة وقد بنيت على عجل ، ومشهد سكان أصبح رنين جرس المصنع يتحكم فيهم منذ طفولتهم المبكرة ، كما ألزموا باتباع نظام عمل كثيب مضن .

وترجع بعض العوامل التي جعلت من بريطانيا رائدة في الرأسمالية الصناعية إلى سخاء الطبيعة ؛ فإن مناخها رطب وهو يلائم الصناعات القطنية ؛ كما كانت القوى المائية متوافرة في المناطق الشهالية والشهالية الغربية من إنجلترا ؛ وأهم من هذه العوامل جميعها وفرة الفحم والحديد وتقارب مناطقهما، وسهولة نقلهما باستخدام الطرق المائية . كما كانت حقول الفحم في بريطانيا أعظم مما اكتشف منها في فرنسا وألمانيا ، وأقرب إلى الموانئ الهامة . وهكذا على أساس الحديد والفحم والمنسوجات ، شيدت بريطانيا أسلوباً من الحضارة لم يابث أن احتذى في سائر أنحاء العالم .

وإذا كانت هذه الفرص الطبيعية قد استغلت تماماً فإن ذلك لم يكن راجعاً إلى مستوى عال من الثقافة العامة وإنما إلى وجود الجو الملائم للاختراع في الصناعة على وجه الحصوص ، والمبادرة باستغلال نتائجه . كانت الأرستقراطية التي في يدها مقاليد الحكم في إنجلترا تهتم بشئون التجارة بخلاف طبقة النبلاء في فرنسا . فلم يكن لوردات الهويج ، في رغبتهم في المال لتوفير رفاهية العيش يحتقرون ثروة تأتيهم من مصنع أو منجم أو استثار المال في الهند . هذا إلى أن هؤلاء اللوردات وقد نجحوا في تقويض سلطان الملك ، لم يكونوا على استعداد لمشاهدة حكومة أوتقراطية تبعث من جديد في صورة أخرى . قد يؤخذ على البرلمان الإنجليزي في القرن الثامن عشر أنه لم يعمل إلا القليل ، والحق أن من الصعب مهاجمته لإنجازه الشيء الكثير . ومع ذلك فين أعضاء البرلمان لم يضعوا أينًا من العراقيل التي يمكن عدها خطيرة في طريق شعب عرف بالاعتماد على نفسه ، وحبه للمال .

فى مثل هذا الجومن الحرية النسبية . ولعله من الملاحظ أن بريطانيا قد أصبحت عقب اتحادها مع أسكتلندا أوسع منطقة للتجارة الحرة فى أوربا – استرد خلفاء عصر البيوريتان مكانتهم . فعندما أقصى المخالفون للعقائد الرسمية Noncomformists عن الاهتمام الفعلى بالأمور السياسية حتى عام ١٨٢٨ ، حولوا نشاطهم وكد حهم إلى السعى في طلب الثورة – فاعتبروا العمل شيئاً مقدساً ، واللهو خطيئة ، وجمع المال دليلاً أصول التاريخ الأورب

على قبول الإله لصلواتهم. وشاركوا بعزم قوى فى كل نوع على وجه التقريب من المشاريع الصناعية والتجارية وإن كان الحديد قد اجتذبهم بوجه خاص ، وبذلك ساهموا بنصيب وافر فى صنع إنجلترا جديدة ، وهى وإن كانت قد أصبحت أقل هدوءاً وجمالا فقد غدت أكثر ثراء وأوسع سلطاناً عما كانت عليه من قبل.

ومع ذلك فإنه لم يكن من الممكن إحداث هذه التغييرات بدون الاختراعات . فإن حفنة صغيرة من الأسكتلنديين والإنجليز الجديرين بالاعتبار ، أقل عدداً مما تحتاج إليه مباراة لكرة القدم نجحت في أن تغير ببراعتها حياة البلاد الاقتصادية . ومما لاشك فيه أنهم قد استمدوا التأييد والإلهام من جو العصر الذي عاشوا فيه . فقد كان العلم ينشر سلطانه منذ أن بشر فرانسيس بيكون Francis Bacon بقيمة الطريقة الاستقرائية ، وكان من رجال العلم بعض المخترعين وخاصة جيمس وات الطريقة الاستقرائية ، وكان من رجال العلم بعض المخترعين وخاصة بالمسمة للقاطرة البخارية في مجال الصناعة . ولكن ربما كان أهم من التدريب العلمي فعلا الفكرة البخارية في مجال الصناعة . ولكن ربما كان أهم من التدريب العلمي فعلا الفكرة التي عاونت الجمعية الملكية على نشرها ومضمونها أن المعرفة شيء ينمو ويترعرع وأن في وسع الإنسان عن طريق الملاحظة والتجريب الكشف عن حقائق جديدة . وهكذا ما إن ثار في الإنجليز روح التطلع والبحث حتى أصبح لا مفر من أن يوجه نحو أهم أمر كان يشغل بال الشعب الإنجليزي في ذلك الوقت. ولم يكن هذا الأمر من كان في عهد البيوريتان أمر عقيدة أو دين ، ولكنه السعى في طلب المال عن طريق الصناعة والتجارة .

كان بعض المخترعين العظام عمالا فقراء لم ينالوا حظاً من ثقافة أو تعلم ولكن هدتهم فى معالجة أجهزة الصناعات التى يعملون فيها مهارة ميكانيكية سمت إلى حد العبقرية . ومن هؤلاء كان «كى بيورى» Kay of Bury . الذى أدى اختراعه للمكوك فى ۱۷۳۳ إلى مضاعفة العمل الذى كان فى استطاعة النساج إنجازه ،بالإضافة إلى تجويد صنفه . وكذلك «جيمس هارجريةز »James Hargreaves الذى ضاعف دولاب الغزل الذى اخترعه فى ١٧٥٤ القوة الإنتاجية للنساج إلى ثمانية أمثالها وأكثر ؛ ومن هؤلاء أيضاً كان «ريتشارد آركرايت» من بريستون Richard Arkwright of المنسوجات ومن هؤلاء أيضاً كان «ريتشارد آركرايت » من بريستون Preston ( ١٧٩٢ – ١٧٣٢ )

القطنية في إنجلترا ، ومنشي نظام المصانع .

وان تجد كثيرين من الإنجليز فاقوا في أثرهم الحضارى العميق ذلك اللانكسترى الممتلئ حيوية ، الذي عمل في شبابه صبيبًا لحلاق ، ثم صانعاً للشعر المستعار ثم قام بسلسلة من الاختراعات لندف القطن وغزله ، مما جعل الإنتاج على نطاق واسع أمراً ممكناً ؛ ثم طبق في المصانع التي أنشأها ليستغل اختراعه نظاماً يقوم على الإنتاج الجمعي المقن ، وهو النظام الذي يميز عهد الرأسمالية .

ولما كانت المصانع الأولى الصناعة المنسوجات تعتمد على المياه لإدارة قوتها المحركة ، فقد أقيمت على مقربة من مساقط المياه ، وبصفة عامة على أرض سبخة موحشة ، بعيدة عن المراكز الآهلة بالسكان . ولا يزال النظر يقع في مثل هذه البقاع على هياكل بالية لأبنية هزيلة مرتفعة المداخن وقد كانت يوماً ما مسرحاً النشاط والحركة ، ولكنها هجرت منذ أمد بعيد . فإن الاستعاضة بالبخار عن الماء في القوة المحركة لمصانع القطن قد جعلت من الأربح تركيز المصانع في المدن . ولما أصبح في الإمكان عندئذ توليد القوة في أي مكان مناسب ، لم يعد من الضروري نقل العمال إلى المناطق المائية النائية . وحل مصنع القرية محل صناعات المنزل الريفي الصغير ، وأصبح كلاهما في عداد الآثار القديمة ، إذ أن استخدام البخار في إدارة الصانع قد أدى مباشرة إلى قيام مصنع المدينة .

ولم يكتشف «جيمس وات » James Watt المهندس من «جرينوك » استخدام البخار كقوة محركة ، كما أنه لم يكن منشئ القاطرة البخارية . ولكن أثناء تأمله في عيوب قاطرة بلغت من العمر ثمانية وخمسين عاماً اهتدى هذا العبقرى الرقيق الغضوب الحزين إلى سر جهاز تكثيف الحواء المنفصل ( ١٧٦٩ ) ، ذلك الجهاز الذي مكن قوة البخار من إحداث انقلاب في ميدان الصناعة . كانت مضخة «نيوكومن» Newcomen تستعمل في نزح الماء من المناجم ، ولكنها كانت عديمة الفائدة في المستويات العميقة ، كما أنها في جميع المستويات كانت قاصرة في قوتها ، غير مضمونة في عملها بسبب فقدان الحرارة وأسباب أخرى . وقد عالج «وات » Watt هذه العيوب باختراعه المكثف المنفصل . وهكذا قدمت فكرة نيرة واحدة للإنسانية ، أداة السيطرة على دنيا المناجم ، مع ما يتبع مثل هذا الفتح واحدة للإنسانية ، أداة السيطرة على دنيا المناجم ، مع ما يتبع مثل هذا الفتح

من توفير مزيد من القوة المحركة والآلات والإضاءة والدفء ومستوى أعلى من وسائل الراحة لعدد كبير من الناس. ثم أدخلت الآلة البخارية في مصانع القطن بفضل الاختراع التالى الحاص بالحركة الدائرية ، تقليداً لحركة العجلة المائية . وحدث هذا في عام ١٧٨١ وهو نفس العام الذي سلم فيه البريطانيون في «يوركتون» Yorktown. ولم يلحظ أحد إذ ذاك أن مخترعاً خجولا صنع روابط جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا أكثر نفعاً من روابط الاحتكار الاستعماري ، فني القرن التالى انطلق وبريطانيا أكثر نفعاً من روابط الاحتكار الاستعماري ، فني القرن التالى انطلق القطن الأمريكي المنسوج في مصانع «لنكشير» Lancashire يجوب أنحاء العالم .

على أن هذه الأفكار الميكانيكية لم تكن لتؤتى ثمارها فعلا لولا مشاركة وثيقة تقوم بين المخترع أحدكبار ربجال الأعمال ممن يؤمنون بالبخار ولا تعوقه خسارة مادية أو مخاوف . فلولا مساعدة «ماثيو بولتون » Mathew Boulton صاحب مصنع البضائع الحديدية في برمنجهام لكان محتملا أن تبقى اختراعات «وات » مهملة لا يستخدمها أحد . دعا «بولتون» «وات» لمساعدته في ١٧٧٥ ، وركز اهتمامه في صنع المحركات البخارية وبيعها ، فجمع رأس المال وجمع العمال وأقام المصانع ثم أقنع الجمهور في النهاية . وبفضل همة بولتون وحماسته ومعين نشاطه الذي لا ينضب ، وكذلك بفضل المخترعات الميكانيكية التي اخترعها صديقه الرقيق الشعور ، تم في عشر سنوات انقلاب ربما استغرق في ظروف أخرى قرناً من الزمان . وقد أخرجت مصانع «سوهو» Soho أول آلة بحارية في عام ١٧٧٦ . وبعد أربع سنوات أربعون آلة إلى مناجم كورنوول. ولم يحل عام ١٧٧٩ حتى أصبح للبخار السيطرة في معظم الصناعات الرئيسية في إنجلترا .

وكانت وسائل المواصلات في النصف الأول من القرن الثامن عشر عائقاً كبيراً في سبيل النمو الصناعي في بريطانيا . فبينا كانت فرنسا تملك من الطرق والترع ما كان موضع إعجاب كافة الرحالة ، كانت الطرق الإنجليزية التي كان يشرف عليها طائفة من موظني الأبروشية لا يتقاضون أجراً في حالة مخزية ؛ أما القنوات فلم يكن لها وجود . ولم يكن في الإمكان أن تحظى الصناعة بتوسع كبير طالما بقي الحال على هذا النحو ، وطالما بقي كثير من الطرق غير صالح للسفر إلا في أشهر الصيف وطرق أخرى غير صالحة لمرور عربات النقل وعجلات السفر إذ كانت

لا تسمح إلا بمرور حصان نقل واحد . ولكن الشعب في النهاية بدأ في منتصف القرن يلحظ ذلك النقص الذي تغاضي عنه دهراً طويلاً . فسنت قوانين بإنشاء مداخل للطرق تدفع عندها رسوم معينة ، استخدمت في إجراء تحسينات قيمة وإن لم تكن منتظمة . وقام وليم « برندلي » William Brindley الأمي النابغة بهندسة النفق المائى بين ليڤر بول ومانشستر، ويفضل الجهود المتدفقة التي قام بها ثلاثة من المهندسين العظام: « متكالف "Metcalfe و « تلفورد " Telford « ومكدام "Macadam أزيلت الخرائب التي تراكمت منذ أمد بعيد . وزُودت البلاد بنظام من الطرق والجسور والقنوات لا يقل عن أحسن نظام في أوربا . ودخل عهد الخيل المحملة بالبضائع في ذمة التاريخ ، وبدأ عهد عجلات السفر القصير الأمد . فكتب «جوزيف آستون » في تاريخه عن منشستر الذي نشره ١٨١٦ : « في عام ١٧٧٠ لم يكن هناك سوي عربة واحدة فقط للمسافرين إلى لندن وأخرى إلى ليڤر بول . وكانت هذه تبدأ من « آستون » Aston إلى منشستر ، وكانتا تقومان مرتين فقط في الأسبوع ، أما الآن فيوجد سبعون عربة مختلفة تبدأ رحلتها من هنا ، ومنها أربعة وخسون عربة تسافر يوميًّا ، وستة عشرة أخرى ثلاث مرات أسبوعيًّا ، كل إلى مقاصدها المختلفة . وفي عام ١٧٥٤ أعلن عن العجلة «الطائرة » فكانت موضعاً للفخر ؛ إذ قيل إنه مهما يبدو ذلك بعيداً عن التصديق فإن هذه العربة باستبعادالحوادث الطارئة ستصلفعلا إلى لندن بعد أربعة أيام ونصف من مبارحتها منشستر ، والآن تقطع عربات البريد دائماً هذه المسافة في ثلاثين ساعة ، وفي مناسبات كثيرة عندما كان بونابرت يترنح نحو النهاية . وعندما وصلت أنباء المعركة النهائية في «ووتراو » وصلت عربات معينة وهي The Traveller ، في ثماني عشرة شاعة » . هذا العهد الذهبي للأسفار في إنجلترا ــ وإن كان عهداً قصيراً ــ خلده « شارل ديكنز » في صفحات كتابه « بكويك » Pickwick عندما كان الحصان في عنفوان مجده . وعندما كان المسافر يجد متسعاً من الوقت ليمتع نفسه بمباهج الريف وخواطر الطريق. ثم جاء اختراع ستيفنسن Stephenson للقاطرة ( في عام ١٨٢٩ ) فوضع حداً لذلك الفصل من تاريخ إنجلترا ، وبدأ عهد أكثر حركة وأكثر ثراء وأكثر إزعاجاً للجنس البشري .

وما وافت نهاية الحروب النابليونية (١٨١٥) حتى أصبح طابع المجتمع الرأسمالي، كما شاع في ذلك الوقت ، أمراً واضحاً في بريطانيا. على أن الرأسمالية قد وجدت في صور مختلفة منذ فجر التاريخ وتميزت الرأسمالية الجديدة عما كانت عليه في العصور السابقة بأنها لم تكن زراعية أو تجارية على وجه الحصوص ، بل أصبحت رأسمالية صناعية إلى حد كبير . وقد ترتب عليها الفصل بين رأس المال والعمل في جانب كبير من النشاط الاقتصادي حيث قام الاتصال عادة بين رأس المال والعمل . فلم يكن للصانع في المحسانع الجديدة ، التي كان دخانها يظلم الجو ، شيء غير عمله يقدمه ليتقاضي عليه أجراً . وهكذا بينا كانت الطبقة العاملة تبيع العمل ، كانت طبقة أصحاب العمل تشتريه . وحل محل العلاقات القديمة التي قامت على العرف وأكسبتها العاطفة الإنسانية حلاوة ، علاقة المال بين العامل وصاحب العمل .

لم تشعر الأمة بالشرور التى نجمت عن هذا التصنيع السريع الذى لا روح فيه حتى الأربعينات من القرن التاسع عشر . كانت المشاكل التى أثارتها جديدة ومن نوع لم يكن البرلمان الإنجليزى الذى يسيطر عليه أعيان الريف الأغنياء مهيأ لتقديرها . وعجز عن اجتذاب اهتمام أعضاء البرلمان أو إثارة عطفهم ما كان يجرى فى « لنكشير » Lancashire « وبلاك كنترى »Black Country من عرق النساء وكدح صغار الأطفال ، والمساكن المخيجلة وإهمال جميع وسائل الراحة ، والتفاوت بين الأجور والأرباح ، وترقع البطالة حتى إن « بيرك » Burke نفسه الذى وسع خياله الملتهب قضايا الهند وأمريكا ، والدلالة الكبرى للثورة الفرنسية ، أغمض عينيه عن رؤية المشاكل الداخلية الملحة التى نجمت عن الثورة الصناعية . ولما كان عرم تكوين اتحادات العمال ، فقد عجزوا عن تنظم أنفسهم ، فلم يسمع لهم حس .

ومع أن الحرب الطويلة ضد فرنسا لم يكن لها أثر في إيقاف التوسع الصناعي والتجارى في إنجلترا فإنها من كافة الاعتبارات الأخرى كانت بلاء صرفاً على بريطانيا والعالم. ذلك لأنه بسبب الحرب أهملت دراسة مشاكل المجتمع الصناعي الحديد التي كان لها من الأهمية والحدة ما يكفي لتكرس لها حكومة عاملة وعاقلة كل قواها. وهو درس كان من الممكن أن يكون مجدياً على أى حال. فبينها كانت

الحكومة الإنجليزية تناضل للمحافظة على كيانها ضد فرنسا في عهد الثورة ونابليون، وقد أصاب الطبقة الحاكمة فيها الذعر من خطر الروح الثورية في إنجلترا، كان من العبث أن نتوقع أن ينظر بعين العطف إلى حاجات تلك الطائفة الحديدة من الناس، المشتغلين بالصناعة، وهم لا يعرفهم أحد ويحيون حياة نصف همجية؛ وكان عددهم يزيد بسرعة في الظروف الغريبة التي تقوم فيها المصانع في الجزء الشهالي من الجزيرة البريطانية. بل إن «وليم بت» نفسه، وقد أظهر في لحظة ما وميضاً حقيقياً من الاهتمام والإدراك، تراجع عن واجب التخفيف من شقاء تلك الفئة الكادحة من السكان التي تشتى لتكسب رزقها. وإن العقلية التي عضدت بقاء تجارة الرقيق حتى عام ١٨٠٧ كانت أحد العناصر التي شكات الجو العقلي الذي كان يسود في تلك الأيام. كما كان الخوف من الثورة عنصراً آخر، وكلا العنصرين عماء عماء المعاطمة معالجة حكيمة.

وإن آدم سمث Adam Smith مرحباً في كتابه «ثروةالأمم» ببزوغ فجر العصر الجديد عصر الصناعة (۱۷۷٦) - يهلل لازدياد الثروة الذي أصبح أمراً ممكناً في ظل نظام يقوم على حرية التجارة وتعميم الآلات ، وتقسيم العمل تقسيماً دقيقاً ؛ وفي هذا البحث الفريد الذي اعتبر إنجيلا يبشر بمبدأ التجارة الحرة ؛ فطن آدم سمث ، هذا الأستاذ الحكيم من أبناء بجلاسجو ، إلى القوى الاقتصادية الهائلة الكامنة في الشعب البريطاني التي يستطيع نظام قائم على الحرية أن يطاقها من عقالها . وقد أيدت الحوادث في وقتها هذه الثقة الرزينة التي آمن بها ذلك الاقتصادي ، إد آت التجارة الحرة ثمارها . فالتصنيع أصبح مصدراً لرفاهية مادية متزايدة ؛ وكيفما كانت الاختبارات التي تقاس بها الثروة القومية فإن نموها طوال القرن التاسع عشر سار دون عائق . على أنه بعد نشر كتاب «ثروة الأمم » بإحدى وتسعين سنة ، عشر سار دون عائق . على أنه بعد نشر كتاب «ثروة الأمم » بإحدى وتسعين سنة ، عندما بلغ النظام الرأسمالي في بريطانيا غاية نضجه ، ومضى ينتشر بسرعة في كافة أنحاء أوربا، نهض يهودي ألماني النظام الرأسمالي . فبيما لم ير فيه سمث إلا ضوء وسخر ذكاءه الناقد لدرس نتائج ذلك النظام الرأسمالي . فبيما لم ير فيه سمث إلا ضوء الشمس ، لم ير «ماركس » إلا ظلالا عكسها على مسرح الشر : ممارسة الفرد لحريته الشمس ، لم ير «ماركس » إلا ظلالا عكسها على مسرح الشر : ممارسة الفرد لحريته الشمس ، لم ير «ماركس » إلا ظلالا عكسها على مسرح الشر : ممارسة الفرد لحريته

<sup>(</sup>١) كانت أسرة كارل ماركس (١٨١٨ – ١٨٨٨) أسرة يهودية اعتنقت المسيحية .

دون عائق، وتقسيما للعمل بلغ من حدته أن عوق نمو الذكاء والحياة الفارغة الخالية من المتعة التي يحياها أرباب الحرف. ولم ير إلا هوة تزداد اتساعاً في كل يوم بين الثروة والفقر، وفقداناً للشعور بالاستقرار والبقاء الذي كان يميز الأنواع القديمة من المجتمعات، واستغلال أصحاب الأعمال للطبقة العاملة دون رحمة. وهذه صورة بالغ في رسمها ماركس، كما أنها لم تكن مطابقة للواقع من بعض الوجوه الهامة. واكن الاهتمام اتجه إلى معالجة العيوب الخطيرة التي لا شك فيها، وهي وإن لم تكن تبرر الثورة كانت في حاجة ماسة إلى الإصلاح:

### كتب يمكن الرجوع إليها

- P. Mantoux: La Révolution industrielle au XVIIIe siècle. tr. M. Verson. (1928) (Excellent bibliography).
- J. Aston: A Picture of Manchester, (1804-1826)
- Edward Baines: History of the Cotton Manufacture in Great Britain. (1835).
- R.N. Boyd: Coal Pits and Firemen: A short History of the Coal Trade & The Legistation affecting it. (1892).
- R.E. Prothert: The Pioneers & Progress of English Farming. (1888).
- R.H. Thurston: A Century's Progress of the Steam Engine. (1901).
- S. Smiles: The Lives of the Engineers. 5 Vols. (1874).
- C. Beard: The Industrial Revolution. (1901).
- J.L. & B. Hammond: The Town Labourer. (1917).
- J.L. & B. Hammond: The Skilled Labourer. (1919).
- J.A. Hobson: The Evolution of Modern Capitalism. (1894).
- A Toynbee: Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth the Century in England. Ed. Lord Milner. (1908).

# جداول ترتيب تسلسل الأسر المالكة

- ١ ـــ أسرة التيودور واستيوارت : التيودور وتولية أسرة استيوارت .
  - ۲ ـــ إمبراطورية شارل الحامس 🕝
  - ٣ ـ آخر ملوك الڤالوا وتولية هنرى ناڤار العرش.
    - ٤ ــ المطالبون بالعرش الإسپاني .
  - أسرة استيوارت وتولية أسرة هانوڤر العرش .
    - ٣ ــ أسرة رومانوف 🤉
    - ۷ ـــ أسرة هوهنزلون 🥫

### ١ ـ أسرتا التيودور واستيوارت: التيودور وتولية أسرة استيوارت العرش

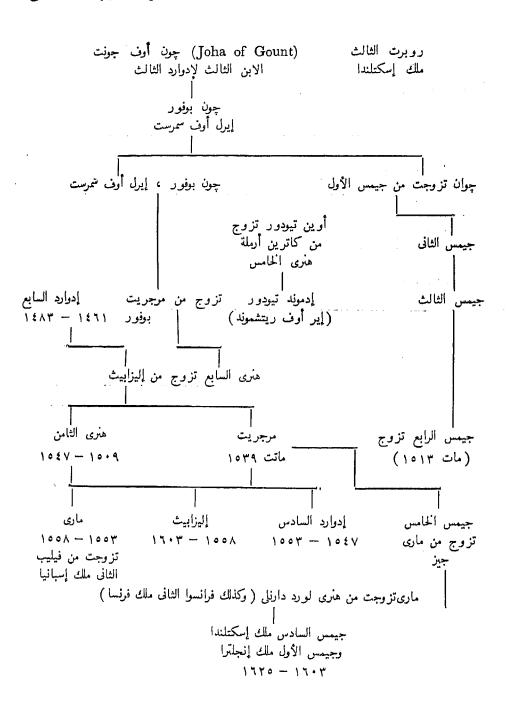

#### ۲ ــ إمىراطورية شارل الخامس

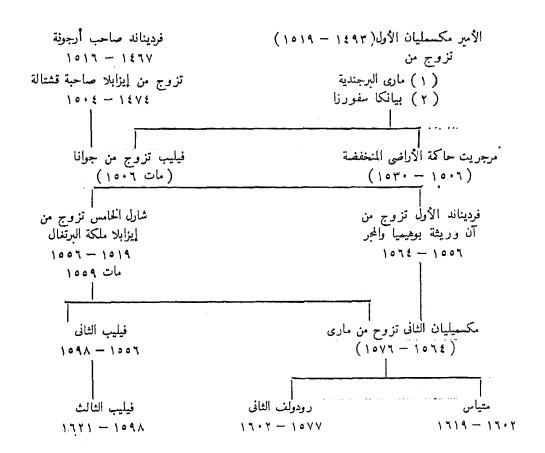

### ٣ ـ آخر ملوك أسرة الفالوا وتولية هنرى ناڤار العرش

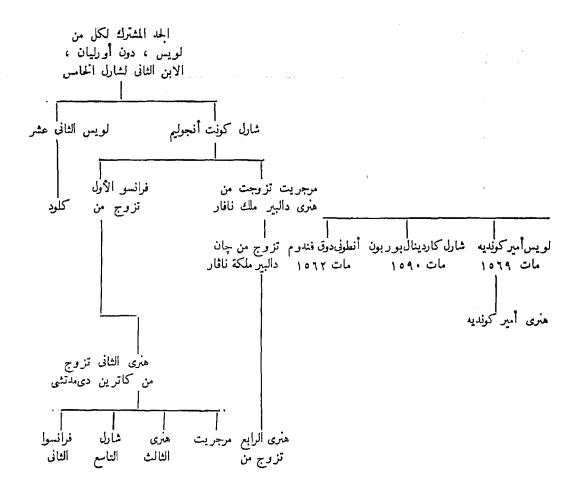

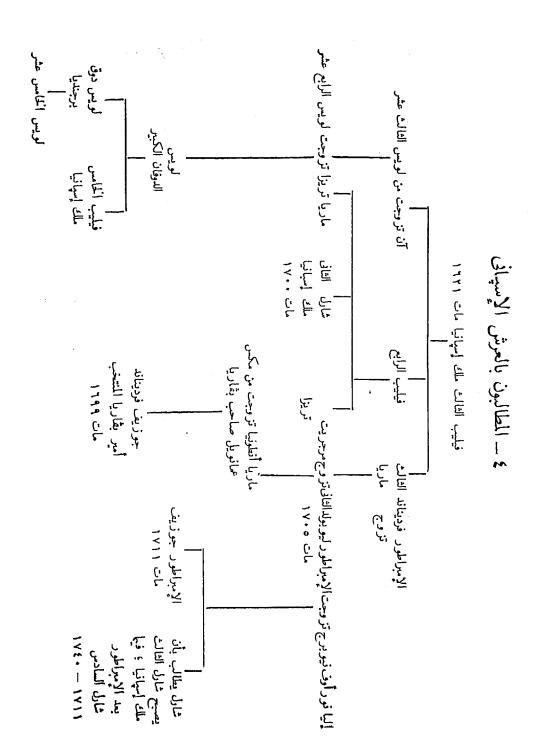

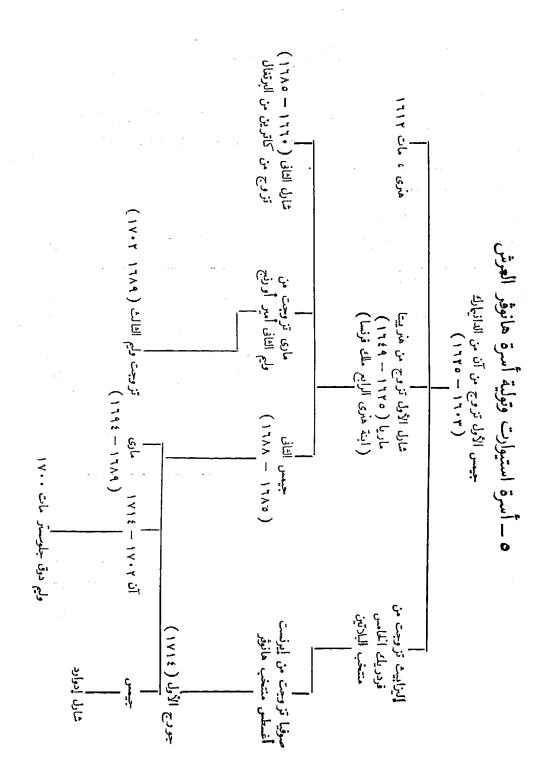

#### ٣ – أسرة رومانوف

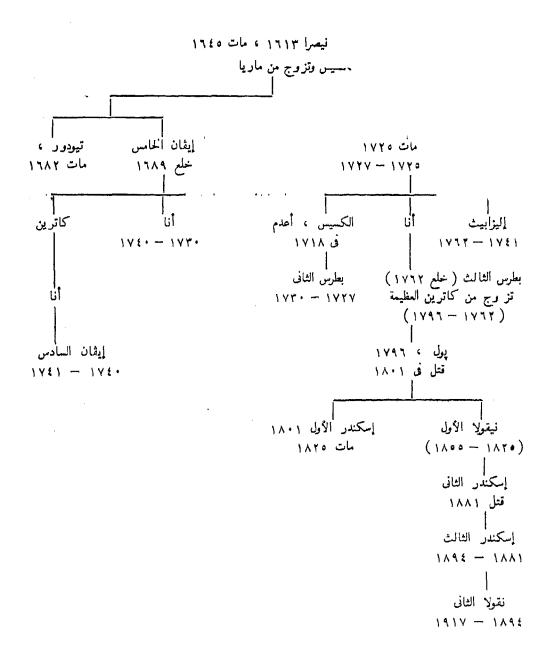

## ٧ – أسرة هوهنزلون

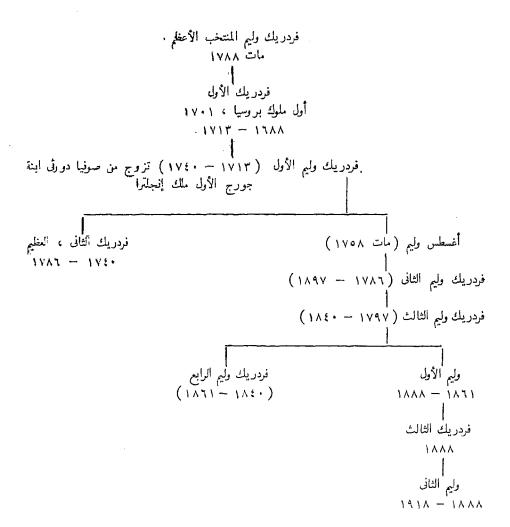

الخرائط









إمبراطورية شارل الخنامس في عام ١٥٢٥

توسع الإمراطورية العثمانية إلى ملالن







مطابع دار المعارف بمصر ۱۹۷۰

# أصول التاريخ الأوربى الحديث

يتناول هذا الكتاب بالعرض والتحليل تاريخ أوربا منذ عصر النهضة حتى الثورة الفرنسية ، فهو يعرض لفترة نمت فيها المقومات المادية والمعنوية التي أخرجت أوربا إلى حيز القوة ودفعت بها دفعاً إلى خارج حدودها : في الأمريكتين وفي آسيا و إفريقيا وأستراليا . وهو ليس سرداً لتاريخ حضاري صرف ، أو عرضاً تاريخياً جافاً ، وإنما هو مزاج لذلك كله في إطار جميل من البيان الناصع .

وبنشر هذا الكتاب تتم مجموعة كتب تاريخ أوربا لهربرت فيشر بعد ترجمتها إلى اللغة العربية .



